

تصنيف الايمام الم<u>حدّث القوية مُح</u>يى الدِّينَ تَحْيِل مِنْ شَرَفْ لِلنَّوَى مِنْ اللَّهُمَّام المِحِ<u>دِّث النَّهِ فِي</u> الدِّينَ مِنْ اللَّهُونِيِّ اللَّهُونِيِّ اللَّهُونِيِّ اللَّهُونِيِّ اللَّهُ اللَّهُونِيِّ اللَّهُ الل

مِيزَةُ هذِهِ الطَّبْعَة

مُقَابَلَتُهَا عَلَى أَصْلِ مَخْطُوطِ نَفِيسِ، وَضَبْطُهَا ضَبْطاً -نَحْسَبُهُ- تَامَّا، وَتَخْرِيْجُ أَحَادِيْثِهَا وَآثَارِهَا -وَتَبْيِينُ ضَعِيْفِهَا-، وَالتَّقْدِيْمُ لَهَا بِمُقَدِّمَةٍ حَافِلَةٍ، وَفَهْرَسَتُهَا فَهْرَسَةً عِلْمِيَّةً دَقِيْقَةً، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ تَهَوَّرَ فِي رَدِّ وَتَضْعِيْفِ عَشَرَاتِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ -مِنْهُ-، وَذَكْرُ فَوَائِدَ زَوَائِدَ.

> مَقَنَهُ، وَصَطِ نصَّهُ، وَمِنْ عِهُمَا مِنْهِ عِسَلِي بِن سِينَ بِنَ عَلِى بِنُ عَبِسِ الْحَمْمِيدِ الْحِسَابِيُّ الْأَثْرِيُّ الْحِسَابِیُّ الْأَثْرِیُّ

> > دارابن الجوزي

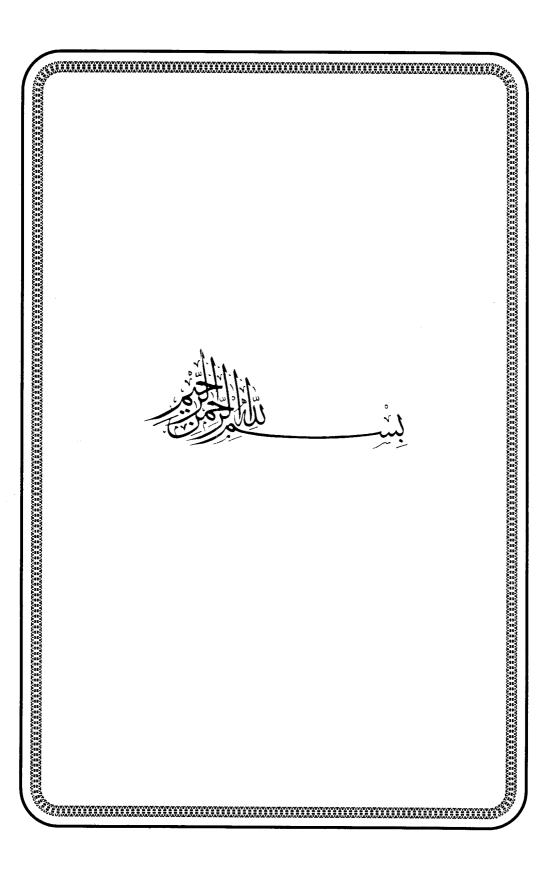

﴿ أَبْرُكُ العُلُومِ وأفضلُها، و - بعد كتاب الله وها الله وها الله وها كُلُّ خير ويرٌ، وفغ فيها كُلُّ خير ويرٌ، وفغ (١/١ التاريخ دمشق» (١/١) 



# جقوق الطبع مجفوظة لدارابن لمجوزي الطبعة الأولاب المجوزي الطبعة الأولاب محترم المعام



# دارابن الجوزي

للنشُّدرَوالتوزيع المملَّكَةالعَربِيَّةالسِعُوديَّة

الدَّمَام شَارِع أَبْن خلدون ـ ت: ١٤١٨٦٤٨ م ١٨٥٧٢٤٨ م ١٥٥٧٢٤٨

صَبْ: ٢٩٨٦ ـ المهزالبَريدي: ٣١٤٦١ ـ فاكسُ: ١٢١٠٠٠ الإحسَاء - ١٤١٢١٠٠ الإحسَاء - ١٨٣١٢٢ معَة - ت

حِـَــدة: ت: 201702

الركيات: ت: ٤٢٦٦٣٩

# بِنْ مِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيَ فِي مُقَدِّمة

إِنَّ الحمدَ لله؛ نحمدُه ونستعينهُ ونستغفره، ونعوذُ بالله مِن شرور أنفسِنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له.

وأشهدُ أَنْ لا إله إلّا اللّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله.

أمّا بَعْدُ:

فإنَّ كتابَ «رياض الصالحين من حديثِ سيّد المرسَلين» مِن الكتبِ المهمّةِ النافعةِ؛ لأنّه «قد جمع ما يحتاجُ إليه السالكُ في سائر الأحوال، واشتمل على ما ينبغي التخلُّقُ به من الأخلاق، والتمسُّكُ به من الأقوال والأفعال، مغترفاً له من عُباب الكتاب والسنّة النبويّة؛ ناقلًا تلك الجواهر من تلك المعادن السَّنِيَّة»(١).

قال حاجي خليفة \_ المتوفى سنة (١٠٦٧ه) \_ في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (٩٣٦/١): «وهو مختصرٌ جمعه من الأحاديث الصحيحة (٢)؛ مشتملًا على ما يكونُ طريقاً لصاحبه إلى الآخرة، جامعاً للترغيب والترهيب، والزهد، ورياضات التُفوس.

والتزم \_ فيه \_ أنْ لا يذكُرَ إلا حديثاً صحيحاً.

<sup>(</sup>۱) «دليل الفالحين لِطُرُق رياض الصالحين» (۱/ ٢٣) لابن علّان الصِّدُيقي.

<sup>(</sup>٢) وليس هذا دقيقاً! ففي الكتاب بضع عشرات من الأحاديث الضعيفة؛ كما ستراه في حواشي على هذا الكتاب.

وصدّر الأبواب من القرآن، ووشَّح ما يحتاجُ إلى ضبطٍ، أو شرحٍ. وجعله على مئتى باب، وخمسةٍ وستين باباً».

ولستُ مبالغاً لو قُلْتُ: لا أعلمُ كتاباً طُبع وانتشر وتُدُووِلَ ـ بَعْدَ كتابِ اللهِ ـ سبحانه ـ مثلَ هذا الكتاب؛ تعدُّدَ طَبْعٍ، وتنوُّعَ تحقيقٍ، واختلافَ تخريج، وهكذا...

ولا يزالُ أهلُ العلم يُوصون بهذا الكتابِ، وَيَدُلُّون عليه، ويُرشِدون إليه:

أ ـ فهذا الإمام الذهبي ـ المتوفى سنة (٧٤٨) هجرية ـ في كتابهِ "سِير أعلام النبلاء" (١٩١/ ٣٤٠) يقول: "العلمُ النافعُ: هو ما نزل به القُرآنُ، وفسّره الرسولُ ﷺ قولًا وفعلًا، ولم يَأْتِ نَهْيٌ عنه؛ قال ﷺ: "مَن رغب عن سنتي فليس مِنّي" (١)...

فعليك \_ يا أخي \_ بتدبُّر كتاب الله، وبإدمان النَّظَر في «الصّحيحيْنِ»، و«سُنن النَّسائي»، و«رياض النواوي»، و«أذكارِه»: تُفلِح وتُنْجِح..».

ب \_ وقال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليَمَاني \_ المتوفى سنة (٨٤٠) هجريّة \_ في كتابه «الأمر بالعُزلة في آخر الزمان» (ص١٧٢): «اعلم أنّ الخَلْوَةَ غيرُ مقصودَةٍ لنفسها؛ وإنّما هي وسيلةٌ إلى ترك المآثم والمهالك، وتزكية النفس بالفضائل، وتطهيرها من الرذائل...

فإذا حصلت لك الخَلْوَةُ بِلُطْفِ الله؛ فَشَمِّر في العمل على موافقة الكتاب والسنّة، وطالِعْ كتبَ الصالحينَ بعدَهما..، وَقدِّم الكتب الصحيحة على غيرها؛ وأحسنُ ما يُطالَعُ \_ في ذلك \_ كتابُ «رياض الصالحين» للنووي؛ فإنّه اقتصر فيه على كتاب الله وسُنّة رسولِه عَلَيْ الصحيحة، ولم يَمْزُجْهُ بشيء من البدع والمذاهب».

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث طويل؛ رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) عن أنس.

ج \_ وقال سماحةُ العلّامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز \_ رحمه اللّهُ رحمةً واسعةً \_ في «مجموع الفتاوى» (٢٨٣/٤) \_ له \_ في مَعْرِض وصيّتهِ بالكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى الله \_ بعد أنْ ذَكَرَ كتابَ اللهِ سبحانه، وكتبَ السُّنَةِ الأصول \_:

«كما أُوصي بمراجعة كتب أهل العلم المفيدة، مثل «المُنتقى» للمجد ابن تيميَّة، و«رياض الصالحين»، و«بلوغ المرام» و.. و..».

. . . وهكذا؛ في سلسلةٍ ميمونةٍ مباركةٍ تذكُرُ هذا الكتابَ وتمدحُهُ، وتُشني عليه وترفعُهُ؛ لأنّه «\_ بحقّ \_ كتابٌ جليلٌ لا يُستغنى عنه»(١).

حتى وصل الحالُ بهذا الكتاب \_ نفع اللهُ به \_ إلى أن يُروى بين أهل العلم؛ في كتب «الأثبات»، و«المعاجم» و«المشيخات»:

- ١ فهذا ابن حَجَر العسقلاني ـ المتوفى سنة (٨٥٢هـ) يذكره ـ بروايته
   له ـ في كتابه «المعجم المفهرس للمجمع المؤسّس» (ص٣٩٧).
- ٢ ـ وهذا ابن فَهْد المكِّي ـ المتوفى سنة (٨٨٥هـ) يذكره ـ بروايته له ـ
   في كتابه «معجم الشيوخ» (ص٥٦ و٢٥٩ و٣٣٠).
- ٣ وهذا جلال الدين السُّيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ) يذكره بروايته له في كتابه «المُنْجَم في المُعْجَم» (ص٢٢٨).
- ٤ ـ وهذا الرُّوداني ـ المتوفى سنة (١٠٩٤هـ) يذكره ـ بروايته له ـ في
   كتابه «صِلَة الخَلَف بموصول السلف» (ص٢٥٢).

وغير هؤلاءِ كثيرٌ ممّن لم نذكُرْ....

 <sup>(</sup>۱) «ترجمة الإمام النووي» (ص۱۲) للسخاوي. ولعلَّ مِن اهتمام النووي ـ نفسِهِ ـ بكتابهِ:
 أنّه كان يعزو له في كتبهِ الأُخرى؛ كـ«شرح مسلم» (۱/ ۱۵)، و(۸/ ۲۵۲)، و(۱۰/
۱۳۷)، و«المجموع» (۳/ ۱۷۹)، و(٤/ ۳۹٥ و ٤٩١)، وغيرها.

فكتابٌ هذه منزلتُهُ، وهذه مكانتُهُ: يستحقُّ المزيدَ من الاهتمام والعناية، والكثيرَ من التوقِّي والتأنِّي.

ولقد حُقِّق هذا الكتابُ \_ ونُشِر \_ كما أشرتُ \_ كثيراً، وكثيراً جدّاً، مِن عالم مُتْقِنِ، أو باحِثٍ مُجِدِّ، أو مُبتدئٍ مُتعالم (!)، أو جاهلٍ متطاول (!!)، أو مغمورٍ مُتَكسِّبِ (!!!)...

ولستُ \_ أنا \_ في خِضَمِّ هذا البَحْرِ (!) إلّا طالبَ علم، يستنيرُ بهدي عُلمائه، ويستضيء بتوجيهات كُبرائه (١)، أُحاولُ \_ في هذا \_ أنْ أنصُرَ السُّنَّة، وأَذُبَّ عن أهلها وَحَمَلَتِهَا...

#### وختاماً:

هذا ما وَرَدَ على الذِّهْنِ، وجرى به القَلَمُ ـ في هذه المقدّمة الموجزة \_؛ راجياً اللهَ \_ جلّت قدرتُه \_ أن يُؤتِيني خيراً من نيّتي، وأن يأجُرني أعظمَ من عملي؛ فهذا منه \_ سبحانه \_ رجائي وأملي. . .

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبهِ أجمعين. وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

وكتب عليُّ بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبيُّ الأثريُّ

بعد فجر يوم الثلاثاء: الخامس والعشرين من شهر شوّال سنة تسع عشرة بعد الأربع مئة والألف من هجرة صاحب العزّ والشرف صلّى الله عليه وسلّم وبارك

<sup>(</sup>١) انْظُر ما سيأتي (ص٢٦) ـ في الحاشية ـ مِن ذِكري إشارةً مهمّةً لشيخِنا الألبانيّ؛ كانت هي دافعي (الأكبر) لتحقيق هذا الكتاب، وإعادة نشره...

# مُخْتَصَلُ تَرْجَمَةِ المُصَنِّفِ(١)

□ شيخُ الإسلام؛ مُحيي الدِّين، أبو زكريّا يحيى بنُ شَرَف بنِ مُرِّي بنِ حَسَن بن حُسين بن محمد بن جُمعة بن حِزَام ـ الفقيهُ الشافعيُّ، الحافظُ الزَّاهدُ، أحدُ الأعلام ـ، النَّووي ـ بحذف الألفِ، ويجوزُ إثباتها ـ، الدمشقي.

□ وُلد في مُحَرَّم سنة إحدى وثلاثين وست مئة، وقرأ القُرآنَ ببلدهِ، وقَدِمَ دمشقَ بعد تسعَ عشرةَ سنةً من عمره؛ قدم به والدُهُ، فسكن بالمدرسة الرَّوَاحِيَّةِ.

قال هو: وبقيتُ نحو سنتينِ لم أضعْ جَنْبي إلى الأرض، وكان قُوتي فيها جِرَايَةَ المدرسةِ لا غير، وحفظتُ «التنبيه» في نحو أربعة أشهر ونصف.

قال: وبقيتُ أكثرَ من شهرين أو أقلّ، لمّا قرأت: «ويَجِبُ الغُسْلُ من إيْلَاج الحَشَفَة في الفَرْج» أعتقد أن ذلك قرقرة البطن!! وكنت أستحمُّ بالماء البارد كلما قَرْقَرَ بطني!

قال: وقرأتُ وحفِظتُ رُبُعَ «المُهَذَّب» في باقي السنة، وجعلتُ أشرحُ

<sup>(</sup>۱) مِن كتابِ «شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب» (٦١٨/٧ \_ ٦٢١) لابن العماد الحنبلي. وقد كتب الأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم الحدّاد كتاباً جامعاً، عنوانه: «الإمام النّووي وأثره في علوم الحديث»، طُبع في دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة (١٤١٣هـ)، وقد أفرد ترجمته بالتصنيفِ غيرُهُ.

قلتُ: وفي رسالتي «الفصل المبين فيما اختُلف في صحّته من أحاديث: رياض الصالحين» بحثٌ ومناقشة لبعض مباحث هذا الكتاب؛ وهو \_ بالجملةِ \_ نافعٌ ومفيدٌ... وفي مقدّماتي \_ هنا \_ شيءٌ مِن ذلك...

وأصحّح على شيخِنا كمال الدِّين إسحاقَ المغربيِّ ولَازَمْتُهُ، فأُعْجِبَ بي وأحبَّني، وجعَلَني أُعيد لأكثرِ جماعتِه.

□ فلمّا كانت سنةُ إحدى وخمسين، حَجَجْتُ مع والدي، وكانت وقفةَ الجمعة.

وذَكَرَ والدُه؛ قال: لمّا توجّهنا مِن نَوَى، أخذته الحُمَّى، فلم تُفارِقه إلى يوم عرفة، ولم يتأوّه قَطُّ.

قال: وَذَكر لي الشيخُ أنه: «كان يقرأُ كلَّ يوم اثني عَشَرَ درساً على المشايخِ؛ شرحاً، وتصحيحاً: درسين في «الوسيط»، ودرساً في «المُهذَّب»، ودرساً في «الجمع بين الصحيحين»، ودرساً في «صحيح مسلم»، ودرساً في «اللَّمَع» لابن جِنِّي، ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السِّكِيت، ودرساً في أصول الفقه ـ تارةً في «اللَّمَع» لأبي إسحاق، وتارةً في «المنتخب» لفخر الدِّين ـ ودرساً في أسماءِ الرجالِ، ودرساً في أصول الدِّين.

"وكنت أُعَلِّقُ جميعَ ما يتعلّق بها، من شرح مشكل، ووضوح عبارةٍ، وضبطِ لغةٍ. وبارك الله لي في وقتي، وخَطَرَ لي الاشتغالُ في علم الطبّ؛ فاشتريتُ كتابَ "القانون" فيه، وعَزَمْتُ على الاشتغالِ فيه، فأظلمَ عليَّ قلبي، وبقيتُ أيَّاماً لا أَقْدِرُ على الاشتغال بشيءٍ، ففكّرت في أمري، من أين دَخَلَ عليَّ الداخِلُ؟! فألهمني الله أن سَبَبه اشتغالي بالطبّ، فبعتُ "القانون" في الحالِ، واستنار قلبي".

وقال الذهبيُّ: لزم الاشتغالَ ـ ليلًا ونهاراً ـ نحو عشرينَ سنةً، حتَّى فاق الأقرانَ، وتقدَّم على جميع الطلبةِ، وحاز قَصَبَ السَّبْقِ في العلم والعمل، ثم أخذ في التصنيفِ من حدود الستين وستمائة إلى أن مات.

□ وسمع الكثير من الرَّضِيِّ بن البُرْهان، والزَّين خالد، وشَيخ الشيوخ عبد العزيز الحَمَويّ، وأقرانهم.

□ وكان ـ مع تبحُّرهِ في العلم وسَعَةِ معرفته بالحديث، والفقه، واللغة ـ وغير ذلك مما قد سارت به الرُّكبان ـ رأساً في الزُّهد، وقُدوةً في الوَرَع، عديمَ المِثْلِ في الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر، قانعاً باليسير، راضياً عن الله، مقتصداً إلى الغاية في ملبسه، ومطعمه، وأثاثه، تَعْلُوهُ سكينةٌ وهَيْبةٌ، فالله يرحمُه ويُسكِنُه الجَنَّة ـ بمَنِّه ـ.

□ وَلِيَ مشيخة دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدِّين أبي شَامة، وكان لا يتناولُ من معلومِها شيئاً، بل يتقنَّعُ بالقليلِ مما يبعثُه إليه أبوه. انتهى.

وقال ابن العطَّار: كان قد صَرَف أوقاتَه كُلَّها في أنواع العِلم والعَمَل بالعِلم، وكان لا يأكُلُ في اليوم والليلة إلّا أَكْلةً واحدةً بعد العشاء الآخِرة، ولا يشربُ إلّا شربة واحدةً عند السَّحَر؛ ولم يتزوّج.

ومن تصانيفه: «الروضة»، و«المنهاج»، و«شرح المُهَذّب» \_ وصل فيه إلى أثناء الرّبا، سماه «المجموع» \_، و«المنهاج في شرح مسلم»، وكتاب «الأذكار»، وكتاب «رياض الصالحين» وكتاب «الإيضاح» في المناسك، و«الإيجاز» في المناسك، وهالإيجاز» في المناسك، وله أربعُ مناسك أخَر، و«الخُلاصة» في الحديث \_ لخّص فيه الأحاديث المذكورة في «شرح المُهَذّب» \_، وكتاب «الإرشاد» في علم الحديث، وكتاب «التقريب والتيسير» في مُختصر «الإرشاد»، وكتاب «التّبيان في آداب حَمَلة القرآن»، وكتاب «المبهمات»، وكتاب «تحرير ألفاظ التنبيه»، و«العُمدة في تصحيح التنبيه» \_ وهما من أوائل ما صَنَف \_، وغير ذلك من

<sup>(</sup>١) وهو كتابُنا \_ هذا \_.

المُصَنَّفات الحسنة (١).

وقال ابنُ ناصر الدِّين: هو الحافظ القُدوة، الإمام، شيخ الإسلام، كان فقيه الأُمَّة وعَلَم الأئمَّة.

وقال الإسْنَوِيُّ: كان في لحيتهِ شعراتٌ بِيضٌ، وعليه سَكينةٌ وَوَقارٌ في البحث مع الفقهاء، وفي غيره، ولم يَزَلْ على ذلك إلى أنْ سافر إلى بلدِه، وزار القُدسَ والخليلَ، ثم عاد إليها، فَمَرِضَ بها عند أبويهِ.

وتُوُفِّي ليلة الأربعاء رابعَ عشري رجب سنة ستِّ وسبعين وستِّ مئة. ودفن ببلده ـ رحمه الله ورضي عنه وعَنَّا به ـ (٢).

<sup>(</sup>١) وجُلُّهَا مطبوعٌ \_ بحمد الله تعالى \_.

<sup>(</sup>۲) مِنْ مصادرِ ترجمتهِ: «ذيل مرآة الزمان» (۳/ ۲۸٤)، و «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٤٧٠)، و «فَرَات الوَفِيَات» (٤/ ٢٦٥)، و «الدارس في تاريخ المدارس» (١/ ٢٤ ـ ٢٥)، و «عيون التواريخ» (١٦/ ١٦٢)، و «البداية والنهاية» (٢٧/ ٢٧٩)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٥/ ١٦٦)، و «النجوم الزاهرة» (٧/ ٢٧٨)، و «طبقات الحُفَّاظ» (٥١٠)، و «تاريخ ابن الفُرات» (٧/ ١١٠)، و «الأعلام» (٨/ ١٥٠)، و «معجم المؤلفين» (٢/ ٢٠٢) - وغيرها \_.

## منهجُ الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين»

## \* مَسْلَكُهُ وطريقتُهُ:

ذكر الإمامُ النوويُّ \_ رحمه الله تعالى \_ منهجَه وطريقتَه التي سار عليها في مقدّمة كتابه؛ حيث قال:

و«ألتزمُ فيه أن:

- \_ لا أذكرَ إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلى الكتب الصحيحة المشهورات.
  - ـ وأُصدِّرَ الأبوابَ من القرآن العزيز بآياتٍ كريماتٍ.
- \_ وأُوشِّحَ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ \_ أو شرحِ معنىً خَفِيٍّ (١) \_ بنفائسَ من التنبهات.
- \_ وإذا قلتُ في آخر حديثٍ: متفق عليه؛ فمعناه: رواه البخاري ومسلم».

ولقد علّق شيخُنا الألباني - نفع الله به - على كلام المصنّف كلله بكلام متين، فقال (٢):

<sup>(</sup>۱) وزعم الأستاذ أحمد عبد العزيز الحدّاد في كتابه (ص٢٩٣) أنَّ النوويَّ لم يُنَبِّه إلى (عنايته بإيضاح المعنى المراد من الحديث إذا رأى أن عدمَ إيضاحه قد يوقع في اللَّبْس)!!

<sup>(</sup>٢) في مقدّمة طبعتهِ الأولى من «رياض الصالحين» (سنة ١٣٩٩هـ) (صفحة: ب ـ هـ) ـ بتصرُّف ـ. ولشيخنا كلمةٌ جامعةٌ حول (الطبعة الثانية) (!) من هذا الكتاب في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦/ ١/ ٣٣٠)؛ فلتنظر.

«لي عليه ملاحظتان:

الأولى: أنه يعني بقوله «الصحيحة»: الحديث القويَّ الذي يشملُ الحسنَ وما فوقَه؛ على الاصطلاحِ القديم الذي كان عليه علماءُ الحديثِ الأوّلون، قبل أن يَشهَر الترمذيُّ - تَبَعاً لشيخه البخاريِّ - تقسيمَ الحديثِ المقبول إلى صحيح وحسن (١).

وذاك استعمالٌ جائزٌ لا غُبار عليه، وعليه جريتُ في كثيرٍ من مصنفاتي. . . إلّا أن تقسيم الترمذي أصحُ وأدقُّ.

والأخرى: أنها دعوى غالبيةٌ، وليست مُطَّرِدَةً، فإنّني منذ عهدٍ بعيدٍ كنت أُلاحظ أنه وقع فيه بعضُ الأحاديثِ الضعيفةِ والمنكرةِ، ثم تبيّن لي أن العدد أكثر مما كنت أظن...

ولعل عُذْرَ المؤلّفِ وَقَلَهُ في وُقوع هذه الأحاديثِ الضعيفةِ في كتابهِ مع حِرْصِه على الاقتصارِ فيه على الأحاديث الصحيحة ـ إنما هو اعتمادُهُ ـ غالباً ـ على تصحيح أو تحسينِ الترمذي! وسُكُوتِ أبي داودَ على الحديث! وقد صرَّح بذلك في مقدمة كتابه «الأذكار»، فقال: «رُوِّينا في «سنن أبي داود» بإسناد جيّد لم يُضَعِّفه»؛ ولم يتفرّغُ هو بنفسهِ لإجراءِ التحقيق عليها، فاعتمدَ عليهما، وهو طريقُ أكثرِ المشتغلين بالحديث مِن الفُقَهاء المُتأخّرين، وقلَّ منهم من يُحَقِّقُ بنفسهِ الكلامَ عليها حديثاً حديثاً، كما هو صنيعُ الحافِظ ابن حجر في بعض كُتُبهِ،

<sup>(</sup>۱) وقد تعقّب هذا القولَ الأستاذُ أحمد عبد العزيز الحداد في كتابه (ص٢٨٦) بكلام غير دقيق! خُلاصتُه: أنَّ مقصودَه من ذلك كلله الأحاديث الضعيفة في «فضَائِل الأعمال» قال: «فإذا تبيَّن هذا، عُلِم \_ أنه \_ كلله لم يُخالف ما التزم به، اللهم إلا أن يُقال ذلك في الأحاديث الضعيفة..»!!، فأقولُ: نَعَم؛ هو كذلك \_ أيضاً \_، وانظر ما سيأتي (ص٢٨ \_ ٣٣).

وَيَنْدُرُ أَن يُضاهِيَه في ذلك أحدٌ من المتأخّرين الذين جاؤوا من بعده، وإلا فلو أن النوويَّ كَلُهُ توجّه أو تيسّر له النَّظَرُ في أسانيدِ تلك الأحاديث، لتبيّنت له \_ إن شاء الله \_ عِلَلُها وضعفُها.

ويُحْتَمَل أن له عذراً آخر، وهو ما صرّح به \_ هو نفسه \_ في مقدمة «الأذكار»: «وأما ما كان في غير «الصحيحين» فأضيفه إلى كتب «السنن» وأشباهها، مُبَيّناً صحّته وحُسْنَه أو ضعفه \_ إن كان فيه ضعف \_ في غالب المواضع، وقد أغفُل عن صحّته وحُسْنهِ وضعفه».

والذي أراه أنه لا ينبغي لمن أراد التحقيق في هذا العلم الشريفِ الاعتمادُ على ما ذكرنا ـ لما يأتى ـ:

ا \_ أما سكوتُ أبي داود: فَلأنّ الرواياتِ المرويةَ عن أبي داود \_ نفسهِ \_ فيما سكت عليه من الأحاديث في «سننه» مختلفةٌ، وعند إمعان النظر فيها، والمطابقة بينها وبين الواقع في «سننه»: يتبيّن أنه يعني أنه: ليس كلُّ ما سكت عنه فهو حسنٌ عنده وصالحٌ، وإنما يعني بذلك الحديثَ الذي لم يشتدَّ ضعفُهُ، وهذا هو الذي لا يُمكن القولُ بغيرهِ \_ كما جنح إليه الحافظُ ابن حجر العسقلاني \_؛ وذلك لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث «سننه» البالغة (٤٨٠٠).

[ومِن هذه الأحاديثِ] ما يقول فيه [النوويّ] نفسُه: «وإنما لم يُصرّح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر».

وعلى هذا الذي اعتمدنا؛ جرى المنذريُّ في كتابه «الترغيب والترهيب»، فقال:

«وأُنبِّه على كثيرٍ ممّا حَضَرَني حالَ الإملاءِ مما تساهل أبو داود كَللهُ في السكوتِ عن تضعيفه».

ومن هنا يظهرُ خطأُ الاغترارِ بسكوتِ أبي داود عليه وتحسينهِ، وقد أكثر من ذلك المتأخّرون؛ كصاحب «التاج الجامع للأصول»! فتنبّه.

٢ ـ وأما تحسينُ الترمذيّ وتصحيحُه: ففيه تساهلٌ كبيرٌ، فقد قال السيوطى في «التدريب»:

«وقال الذهبيُّ: انحطّت رتبة «جامع الترمذي» عن «سنن أبي داود»، والنسائي لإخراجهِ حديثَ المصلوب والكلبيِّ وأمثالِهما».

يعني: لأنهم من المُتَّهمين بالكذب، ومنهم كثيرُ بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَني، فقد قال فيه الشافعيّ وأبو داود: ركنٌ من أركان الكذب! ومع ذلك أخرج له التِّرمذيُّ! وليس هذا فقط، بل صحّح له!! فقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»:

«وأما التِّرمذي؛ فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» (١) وصحّحه! فلهذا لا يعتمدُ العلماءُ تصحيحَ الترمذي».

لذلك كلِّه؛ كان لا بُدَّ لكل محقّق أن ينظُر فيما سكتَ عنه أبو داود، أو صحّحه الترمذي وحسّنه، فإنّ في كلِّ منهما كثيراً من الضِّعاف...» اه.

أقول: ويُضاف \_ في بيان منهجه \_ أمورٌ؛ منها:

\_ تقسيمُهُ كتابه كُتُباً عامّةً كبيرةً؛ يندرجُ تحتَها أبوابٌ متعددةٌ متفرّعةٌ منها؛ ثمّ الأحاديث تحت ذلك (٢)...

\_ كان يذكر كَلَّلَهُ \_ أحياناً \_ تمهيداً علميًّا بين يَدَي الباب المَسُوقةِ فيه الأحاديثُ؛ كمثل صنيعهِ في (٢ \_ باب التوبة)، و(١٠ لا باب الاختلاط

<sup>(</sup>١) انظر: «الإرواء» (٥/ ١٤٤ \_ ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) ونادراً ما كان يُخلي باباً من أحاديث مندرجة تحته؛ كصنيعه في (باب التفكّر في عظيم مخلوقات الله \_ تعالى \_).

بالناس)، و(١٥٧ \_ باب ما يُقرأ في صلاة الجنازة).

- وكان يُشير كَنْهُ إلى اختلاف الروايات والألفاظ، والزيادات التي بينها، وتحديد اللفظ المُراد عند تعدُّد مصادر التخريج، كصنيعهِ في أحاديث (٢٢، ٧٨، ٨٠، ٩٨، ١١٤، ١٩٦) وغيرها.

\_ وكان يُشير كَلَنهُ إلى بعض وجوه الإعراب، أو البلاغة؛ ممّا يُعين على تفهُّم النصِّ، وإدراك معانيه، كمثل حديث (١٤٥، ٣١٦) وغيرها.

\_ وكان يُشير كَلَهُ \_ أيضاً \_ إلى بعض المعاني \_ أو الفوائد \_ الفقهية؛ بما يدفع إشكالَها، أو يدرأ التوهم عنها؛ كمثل حديث رقم (٨٥٦) و(١٧٩٨) و(١٧٩٨).

- وكذا - أيضاً - إلى فوائد حديثية متنوعة، كالتنبيه على ما كان معلقاً غير موصولٍ عند البخاريّ أو مسلم؛ كمثل حديث رقم: (٣٥٤) (٣٥٦)، أو الإشارة إلى اختلاف نُسخ الترمذي في نقل كلامه عقب الأحاديث؛ كمثل حديث (٩٧٤)، أو الإشارة إلى أنَّ زيادة الثقة مقبولةٌ؛ كمثل حديث رقم (٨٥٥)، وغير ذلك كثير...

### \* موارد الكتاب:

استقى النوويّ كتابه من كتب كثيرة؛ كان أهمُّها ما صرّح بالنقل منه، أو الأخذ عنه (١)، وهي:

<sup>(</sup>۱) «كنوز الباحثين؛ فهارس رياض الصّالحين» (ص١٦٠) لأحمد راتب حمُّوش<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قلتُ: ومن طرائف ما وقع مِن وَهَم في طبعة الأخ حمُّوش \_ من «الرياض» \_ عَدُّهُ (ص٢١) \_ من مقدمتهِ \_ السخاويَّ تلميذاً للنوويِّ!! وبين وفاتَيْهِما أكثرُ من قرنين من الزمان!! ولعل منشأ الوَهَم عنده \_ سَدَّده الله \_ أنَّ للسخاويُّ كتاباً مصنَّفاً في ترجمة النووي!! فكان ماذا؟!

- ١ \_ «البحر»: للرُّوياني، أبي المحاسن بن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد.
- ٢ ـ «الجمع بين الصحيحين»: للحُميدي، أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فُتُوح.
  - ٣ \_ «السنن الكبرى»: للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي.
- ٤ ـ «السنن»: للتّرمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلَميّ البُوعى.
- ٥ \_ «السنن»: للدارَقُطني، أبي الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي.
  - ٦ «السنن»: لأبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني.
- ٧ ـ «السنن»: لابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد الرَّبَعي القزويني.
  - ٨ ـ «السنن»: للنّسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي.
    - ٩ «الشمائل النبوية»: للتّرمذي.
  - ١٠ \_ "الصحاح": للجَوْهَري، أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري.
- ۱۱ ـ «الصحيح»: للإسماعيلي، أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل.
- ١٢ \_ «الصحيح»: للبُخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعْفي.
- 17 «الصحيح المستخرج على الصحيحين»، وهو المشهور بدالمسند»: للبَرْقاني، أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب.

- 18 \_ «الصحيح»: لابن خُزيمة، أبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة السُّلَمي النيسابوري.
- ١٥ \_ «الصحيح»: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيري النيسابوري.
- ١٦ ـ «المستدرك على الصحيحين»: للحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضّبِي الطَّهْماني النيسابوري المعروف بابن البيّع.
- ١٧ \_ «المسند»: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي.
- ١٨ \_ «المسند»: للبَزّار، أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري.
- ١٩ \_ «المسند»: للحُميدي \_ شيخ البخاري \_ أبي بكر، عبد الله بن الزبير الحُمَيدي الأسدي.
- ٢٠ ـ «المسند»: للدَّارِمي، أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السَّمَرْقَنْدى.
- ٢١ ـ «المشارق»: للقاضي أبي الفضل عِيَاض بن موسى بن عِيَاض اليَحْصُبى السَّبْتى.
- ٢٢ ـ «معالم السنن»: للخَطَّابي، أبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسْتي.
  - ٢٣ \_ «معرفة علوم الحديث»: للحاكم، أبي عبد الله.
- ٢٤ «الموطأ»: لأبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبَحِيِّ الحِمْيَرِي (١).

<sup>(</sup>۱) وكلُّ هذه الكتب مطبوعةٌ، سوى أرقام: (۱، ۱۱، ۱۳).

## \* ترتيب الكتاب، ومضمونه:

«لقد حَرَصَ الإمام النوويُّ كَلْلهٔ على أن يكونَ كتابهُ شاملًا لأبواب الخير، وسِراجاً إلى دَرْبِ الهدايةِ.

ومعلومٌ أن أبوابَ الخير كثيرةٌ جدّاً، ولكنْ؛ لهذه الأبوابِ مفاتيحٌ، إذا مُلِكت استطاع مالكُها \_ بتوفيق الله \_ أنْ يَلِجَ أيَّ بابِ منها.

وكأني بالنووي كَلْشُهُ - بحِرصه البالغ في نفع المسلمين - أراد أن يَدُلّهم على هذه الطُّرق، فوضع أيديَهم على تلك المفاتيح، وذلك بوضعه هذا الكتاب الحسنَ التَّصنيفِ، البديعَ التَّرصيفِ، الحاويَ لكل فضلٍ منيف؛ إذ جمع فيه جلّ الفضائل، الهاديةِ إلى أشرف المنازل، وحذّر فيه من كلِّ الرذائل، المؤدّية إلى أدنى المنازل.

فقد ربّبه على تسعة عشر كتاباً، مسبوقة بثلاثة وثمانين باباً في فضائل شتى، لا تدخُلُ تحت كتابٍ من الكتب التي تليها؛ وذلك: كالإخلاص، والتّوبة، والصبر، والصّدق، والمراقبة، واليقين، والتوكُل، والاستقامة، والتفكير في عظيم مخلوقاتِ الله، والمبادرة إلى الخيرات، والمُجاهدة، والحتّ على الازدياد من الخير في أواخر العُمُر، وبيان كثرة طُرُق الخير، والاقتصاد في الطاعة، والمحافظة على الأعمال، والأمر بالمحافظة على السّنة وآدابها...

ونحو هذه الأبواب التي مَن تحلَّى بها فهو - بلا ريب - زكيُّ الفِعال، قد اقتدى بأرباب الكمال، وهذّب النفس من رُعُونات الخِصال، وتحلّى بصفاتِ الجمال، وشريفِ الخِلال، وسار على سُنة مَن كان كمالهُ [بين المخلوقات] أكملَ من كُلِّ كمال؛ ﷺ وعلى صحابته والآل.

وذلك لأنّ هذه الأبواب قد احتوت على ما به يُصْلِح المرءُ نفسَه وسلوكه مع الله \_ تبارك وتعالى \_، ومع إخوانهِ المسلمين.

ومعلومٌ أنّه إذا صَلَحَ منه هذا الجانب؛ فإنّه قد استقام خُلُقُهُ، ونَبُلَ قَدْرُهُ، وكان استعدادُهُ لبقية الفضائل كبيراً، وتطبيقُها عليه يسيراً، فكان تقديمُ المؤلف عَنَلَهُ لهذه الأبواب ناشئاً عن دقّة نَظَر، وخِبرة كاملة، ولا غَرْوَ؛ فهو ممّن قد تحقّقتْ فيه تلك الخِلال، بل وبرَّز فيها، [ولا نُزكِيه على الله \_ تعالى \_].

وقد أَخَذَتْ هذه الأبوابُ نحوَ ثُلُثِ الكتاب، إذ بلغت أحاديثُها خمسةً وثمانين وست مئة حديثٍ.

ثم بعد ذلك، رتبه على كُتُبِ مشتملةٍ على أبوابٍ، فذكر تسعة عشرَ كتاباً وهي:

- ١ \_ كتاب الأدَب.
- ٢ \_ كتاب الطّعام.
- ٣ ـ كتاب اللّباس.
- ٤ كتاب آداب النوم والاضطِجاع.
  - ٥ \_ كتاب السلام.
- ٦ \_ كتاب عِيادة المريض وتشييع الميت.
  - ٧ \_ كتاب آداب السَّفر.
    - ٨ \_ كتاب الفضائل.
    - ٩ \_ كتاب الاعتكاف.
      - ١٠ \_ كتاب الحَجّ.
      - ١١ \_ كتاب الجهاد.

١٢ \_ كتاب العِلم.

١٣ ـ كتاب حَمْدِ الله وشُكره.

١٤ \_ كتاب الصَّلاة على رسول الله ﷺ.

١٥ \_ كتاب الأذكار.

١٦ ـ كتاب الدَّعوات.

١٧ ـ كتاب الأمور المنهيّ عنها.

١٨ ـ كتاب المَنثورات والمُلَح.

١٩ ـ كتاب الاستغفار.

فهذه تسعة عشر كتاباً، تحتوي على تسعة وثمانين ومئتي باب، مُتضمّنة لعشرين ومئتين وألفِ حديث (١٢٢٠)، إضافة إلى الثلاثة والثمانين باباً السابقة، والتي احتوت على خمسة وثمانين وستمائة حديث»(١).

أقول: وقد يختلف شيءٌ من هذا الترقيم؛ بسبب اختلاف طرائق المرقّمين وأساليبهم؛ بزيادةٍ أو نقص، وبخاصّة في ترقيم «الأحاديث التي كان يُشير إليها النووي من رواية صحابي غير الصحابي الذي ذُكر حديثُه؛ كما في الأحاديث ذوات الأرقام: (٥، ١٠٠، ١٣٨، ١٨٠، مقارنةً مع غيرها...

<sup>(</sup>١) «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» (ص٢٩٤ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) «المرجع السابق» (ص٢٩٨).

# الجهودُ المبذولةُ حول الكتاب

## □ أولاً: طبعاته:

(لعلّ) أوّلَ طبعةٍ من كتاب «رياضِ الصالحين»؛ هي الطبعةُ التي قامت بها المطبعة الأميرية في مكّة، سنة (١٣٠٢هـ)؛ أي: قبل أكثرَ مِن قرنٍ من الزمن (١)...

ثم تتالت بعدَها الطبعات، وكثُرت \_ عَقِبَها \_ النشرات؛ بالعَشَرات، بل المئات. . .

فانظر كتابَ «دليل مؤلّفات الحديث الشريف المطبوعَة» (١٥٨٧) و(١٥٩٨) و(١٦٩٨)...

## ثانیاً: شروحه:

أول شرح لهذا الكتاب \_ فيما أعلم \_ هو «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (٢) للعلامة محمد بن علّان الصّدِيقي المتوفى سنة (١٠٥٧هـ)، المطبوع \_ غير مرّةٍ \_ في أربعة مجلّدات.

وهناك \_ بعده \_ شروحٌ أُخرى معاصرة؛ جلُّها تأخذُ عنه، وتنقُلُ منه:

<sup>(</sup>۱) «معجم المطبوعات العربية» (۲/ ۱۸۸۰) يوسف إلياس سركيس، و«اكتفاء القَنوع بما هو مطبوع» (ص۱۳۲) إدوارد فنديك، و«ذخائر التراث العربي الإسلامي» (ص۸۸۸) عبد الرحمن عبد الجبار.

<sup>(</sup>٢) وفي «بهجة الناظرين» (١/ ١٥ ـ ١٧) ـ الآتي ذِكرُهُ ـ ردٌّ مُجْمَلٌ عليه.

- ۱ «منهل الواردين شرح رياض الصالحين»: صبحي الصالح، طبع
   في مجلّدين في بيروت، دار العلم للملايين، سنة (۱۳۹۰هـ).
- ٢ «شرح رياض الصالحين»: الحُسيني عبد المجيد هاشم، طُبع في مجلّدين في القاهرة، دار الكتب الحديثة، سنة (١٣٩٠هـ).
- ٣ ـ «نُزهة المتقین شرح ریاض الصالحین» (۱): مصطفی سعید الخُن،
   وآخرون، طبع فی مُجلّدین فی بیروت، مؤسّسة الرسالة، سنة
   (۱۳۹۸ه).
- ٤ ـ «دليل الراغبين إلى رياض الصالحين»: فاروق حمادة، طبع في مجلد واحد في المغرب، دار الثقافة، سنة (١٤٠٩هـ).

وهُناك شرحان معاصران؛ جاءا على وجهٍ مُغايرٍ للشروحِ السابقةِ؛ مِن حيث أصالةُ الشرح، ومنهجيّتُهُ، وَحُسْنُهُ:

- أهمّهما وأجلُّهما: «شرح رياض الصالحين» لفضيلة أُستاذِنا الشيخ العلّامة محمد بن صالح العُثيمين حفظه الله -، وقد طُبع منه سبعة مجلّدات إلى الحديث رقم (٨٤٤) وهي نصفُ الكتاب تقريباً -، في دار الوطن، السعودية، سنة (١٤١٥هـ).
- والآخر: «بَهْجةُ الناظرين شرح رياض الصالحين» للأخ الشيخ سليم بن عيد الهلالي سدّده الله -، وقد طبع في ثلاثة مجلّدات، في دار ابن الجوزي، السعودية، سنة (١٤١٥ه).

## ثالثاً: مختصراته:

وقد اختصر الكتابَ غيرُ واحدٍ؛ منهم:

<sup>(</sup>۱) وقد كتب الأخ مصطفى الهوساوي رسالةً عنوانها تنبيهات على أخطاء «نزهة المتّقين شرح رياض الصالحين في العقيدة»، وهو مطبوع في دار الفتح، الشارقة (سنة ١٤١٥هـ).

- 1 \_ «مختصر رياض الصالحين»: يوسف النَّبْهاني (١)، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي (١٤٠٢ه).
- ٢ «إتحاف المسلمين في تسهيل اختصار (رياض الصالحين)»:
   محمد عبد الحميد مرداد، القاهرة، سنة (١٣٨٩هـ).
- ٣ ـ «المختار من (رياض الصالحين)»: جمال الدين سَيْرُوان، جدّة،
   شركة النهضة الطبّية، سنة (١٤٠٧هـ).
- ٤ ـ «قطوف من رياض السنة: دراسة تحليليّة لأحاديث مختارةٍ من (رياض الصالحين)»: صالح أحمد رضا، دمشق، دار القلم، سنة (١٤١٠هـ).
- ٥ ـ «نواهي سيّد المرسَلين من كتاب (رياض الصالحين)»: أحمد بادويلان، الرياض، دار طريق، سنة (١٤١٤ه).
- ٦ وهُناك طبعةٌ كُتب عليها: «رياض الصالحين»! وهي في الحقيقة اختصارٌ مَشِين!! وعَمَلٌ مَهِين!!! بقلم: (المدعو) حسّان عبد المنّان<sup>(۲)</sup>، فماذا يُسمّى منه هذا الصنيع؟! أكذبٌ شنيع؟! أم تدليسٌ فظِيع؟! وقد سمّى هو نفسهُ نسخَته هذه بـ«المختصر» في مواضعَ من تعليقهِ (ص٤٤٢) و(ص٥٥٥)!

<sup>(</sup>۱) وهو من كبار مبتدعة هذا العَصْر، توفي سنة (۱۳۵۰هـ). وللعلّامة محمود شكري الألوسي رَدِّ مُفَصَّلٌ عليه، عنوانه: «غاية الأماني في الردِّ على النبهاني»؛ وهو مطبوعٌ في مجلّدين.

<sup>(</sup>٢) وقد نَشَرَت «المكتبةُ الإسلاميّةُ!! عمّان» الكتابَ للطبعة الأولى (١٤١٢هـ)! ثم توقَّفَتْ عن ذلك \_ بَعْدُ \_ . . . ثمّ رأيتُ غيرَ كتابِ لهذا الرحسّان) أخفى عنها اسمَه!! وأثبتَ عليها كُنيةَ (أبي صهيب الكرمي)!! \_ تدليساً \_! ثم \_ بَعْدُ \_ طُبع (له) بعضُ الكتب مِن غير اسم \_ أصلًا \_!! (لعلّها) تَرُوجُ!

وسيأتي نقدٌ شِبْهُ مُفَصَّلٍ - في حواشي طبعتنا (١) - لهذه النسخة؛ لِمَا احتوت عليه من سخائم كثيرةٍ؛ وتعليقات فاسدة، وآراء كاسدة، وتخريجات مغلوطة، وكلمات غير صحيحةٍ ولا مضبوطة...

وأمّا ما كُتب على غلافها: (راجَعَ تخريجَه والحكم على أحاديثهِ: شعيب الأرنؤوط): فله قصّةٌ!

## 🗆 رابعاً: فهارسه:

زيادةً على الفهارسِ المُلْحَقَةِ \_ عادةً \_ بالنُّسَخ المطبوعة، فهناك فهاك فهارس مُفْرَدة:

الباحثين: التراجم والفهارس التفصيليّة لكتاب (رياض الصالحين)»: أحمد راتب حمُّوش، بيروت، دار الفكر المعاصر، سنة (١٤١٣هـ).

<sup>(</sup>أ) ثمَّ يسَرَ اللَّهُ ـ وله المِنّةُ والحمدُ ـ لشيخنا تأليفَ كتابِ (خاصُ) في الردّ على هذا ال(حسّان)، سمّاهُ: «النصيحة بالتحذير من تخريب (ابن عبد المنّان) لكتب الأئمّة الرجيحة، ومِنْ تضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة»، وهو مطبوعٌ.

٢ - «مِفتاح الراحلين إلى رياض الصالحين»: صفوة السقا، حلب،
 مطبعة البلاغة، سنة (١٣٩١ه).

### خامساً: ترجمته:

تُرجم الكتاب إلى عدّة لُغات \_ عدّةَ ترجمات \_ وبخاصّة الإنكليزيّة والفرنسيّة.

وتُرْجِم لِلُّغةِ الأُرديَّة بعنوان «دليل الطالبين ترجمة وفوائد رياض الصالحين» (١): بقلم حافظ صلاح الدين يوسف، الباكستان، دار السلام، (١٤١٩ه).

<sup>(</sup>۱) کما فی «مجلّه محدّث» مجلد ۳۰: جمادی الثانیة (۱٤۱۹هـ)/ عدد ۲(ص۲۰).

# حُكْمُ العمل بالحديثِ الضعيف في فضائل الأعمال

قال شيخُنا العلّامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني ـ نفع اللهُ به ـ في مقدّمة كتابه: «تمام المنّة في التعليق على (فقه السُّنَّة)»(١) (ص ٣٤ ـ ٣٨ ـ بتصرُّفٍ):

«اشْتَهَر بين كثيرٍ من أهل العلم وطُلَّابه: أنّ الحديثَ الضعيفَ يجوزُ العملُ به في فضائل الأعمال!! ويظنُّون أنه لا خلافَ في ذلك! كيف لا والنوويُ كَلَّهُ نقل الاتفاقَ عليهِ في أكثرَ من كتاب واحد من كتبه؟!

وفيما نَقَلَه نظرٌ بيِّن؛ لأنّ الخلاف في ذلك معروف، فإنّ بعضَ العلماء والمُحَقِّقين على أنه لا يُعْمَلُ به مُطلقاً؛ لا في الأحكام ولا في الفضائل؛ قال الشيخ القاسمي كَلَنْهُ في «قواعد التحديث» (ص٩٤):

«حكاه ابن سيِّد الناس في «عُيون الأثر» عن يحيى بن مَعين، ونسبه في «فتح المغيث» لأبي بكر ابن العَرَبي، والظاهرُ أن مذهب البُخاري ومسلم ذلك أيضاً... وهو مذهبُ ابن حزم...».

قلتُ: وهذا هو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه عندي ـ لأمور ـ:

الأول: أن الحديث الضعيف إنما يُفيد الظَّنَّ المرجوح، ولا يجوزُ

<sup>(</sup>۱) وفي مقدّمة كتابِهِ \_ زاده اللّهُ توفيقاً \_ «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۱/۱ \_ ٤٠) مزيدُ بيانِ لهذه المسألةِ المهمّةِ.

العملُ به اتفاقاً، فمن أخرج من ذلك العملَ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائل لا بُدّ أن يأتيَ بدليلِ، وهيهات!

الثاني: أنني أفهمُ من قولهم: «... في فضائل الأعمال»، أي: الأعمال التي تُبَتَتْ [أصل] مشروعيتِها بما تقوم الحُجة به شرعاً، ويكونُ معه حديثٌ ضعيفٌ، يُسَمِّي أجراً خاصاً لمن عمل به، ففي مثلِ هذا أيمكن أنْ أيعمل به في فضائل الأعمال؛ لأنَّه لَيس فيه تشريعُ ذلك العملِ به، وإنَّما فيه بيانُ فَضْلِ خاصِّ يُرجى أن ينالَه العاملُ به.

وعلى هذا المعنى حَمَلَ القولَ المذكورَ بعضُ العلماء؛ كالشيخ علي القاري كَثَلَهُ، فقال في «المرقاة» (٢/ ٣٨١):

«قوله: إنّ الحديثَ الضعيفَ يُعمل به في الفضائل ـ وإن لم يُعتضد إجماعاً، كما قاله النووي ـ محلُّه الفضائلُ الثابتةُ: من كتاب أو سنة».

وعلى هذا، فالعملُ به جائزٌ \_ إن ثبت مشروعيّةُ العمل الذي فيه بغيرهِ مما تقومُ به الحُجّة \_.

ولكنِّي أعتقد أنَّ جمهورَ القائلين بهذا القولِ لا يُريدون منه هذا المعنى \_ مع وُضوحهِ \_ ؛ لأنّنا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفةٍ لم يثبت ما تَضَمَّنتُهُ من العملِ في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثلُ استحباب النوويِّ إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله: «أقامها الله وأدامها»! مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيفٌ ، فهذا قولٌ لم يثبُتْ مشروعيتُهُ في غير الحديث الضعيفِ ، ومع ذلك فقد استحبُّوا ذلك ؛ مع أنَّ الاستحبابَ حكمٌ من الأحكام الخمسةِ التي لا بُدَّ لإثباتها من دليلِ تقومُ به الحُجة .

وكم هناك من أمورٍ عديدةٍ شرعوها للناس واستحبُّوها لهم؛ إنما سُرعوها بأحاديث ضعيفةٍ لا أصلَ لما تضمَّنتُهُ من العمل في السنة الصحيحة! ولا يَتَّسِعُ المقامُ لضربِ الأمثلة على ذلك.

على أنَّ المهمَّ ـ هنا ـ أن يَعلم المخالفون أن العملَ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ ليس على إطلاقهِ عند القائلين به؛ فقد قال الحافظ ابنُ حَجَر في «تبيين العَجَب» (ص٣ ـ ٤).

"اشتَهَرَ أنّ أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإنْ كان فيها ضعفٌ ما لم تكن موضوعةً، وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقدَ العاملُ كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يَشْهَرَ ذلك؛ لئلا يعملَ المرءُ بحديثٍ ضعيفٍ فَيُشَرِّعَ ما ليس بشرع، أو يراه بعضُ الجهّال فيظنَّ أنه سنة صحيحة!».

وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره.

ولْيحذرِ المرءُ من دخولهِ تحتَ قوله ﷺ: «مَن حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذبٌ فهو أحدُ الكاذِبَيْن»، فكيف بمن عمل به؟!

ولا فَرْقَ في العملِ بالحديثِ في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكلُّ شرعٌ».

فهذه شروطٌ ثلاثةٌ مهمَّة لجواز العمل به:

١ \_ أن لا يكونَ موضوعاً.

٢ ـ أن يعرف العاملُ به كونه ضعيفاً.

٣ \_ أن لا يَشهَر العملَ به.

ومن المؤسفِ أن نرى كثيراً من العُلماء \_ فضلًا عن العامَّة \_ مُتساهلين بهذه الشروطِ، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحّته من ضعفه! وإذا عرفوا ضَعْفَه لم يعرفوا مقداره! وهل هو يسيرُ أو شديدٌ

يمنعُ العملَ به (۱)؛ ثم هم يَشهَرون العملَ به كما لو كان حديثاً صحيحاً (۲)!

ولذلك كثُرَت العباداتُ التي لا تصحُّ بين المسلمين، وصَرَفَتْهم عن العباداتِ الصحيحةِ التي وَرَدت بالأسانيد الثابتة.

ثم إنَّ هذه الشروطَ تُرجِّحُ ما ذهبنا إليه من أنَّ الجمهورَ لا يُريد المعنى الذي رجَّحناه آنفاً؛ لأنَّ هذا لا يُشْتَرَطُ فيه شيءٌ من هذه الشروط \_ كما لا يخفى \_.

ويبدو لي أنَّ الحافظ [ابن حَجَر] سَّلَهُ يَميلُ إلى عَدَمِ جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح؛ لقوله \_ فيما تقدم \_: «... ولا فرقَ في العمل بالحديثِ في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكلُّ شرعٌ».

وهذا حقّ؛ لأن الحديثَ الضعيفَ الذي لا يُوجد ما يعضدُه يُحْتَمَلُ أن يكون كذباً! بل هو على الغالب كذبٌ موضوعٌ، وقد جزم بذلك بعضُ العلماء؛ فهو ممَّن يشملُهُ قوله ﷺ: «... يُرى أنه كذبٌ»، أي: يظهر أنه كذلك، ولذلك عقَّبه الحافظُ بقوله: «فكيف بمن عمل به؟!».

ويؤيِّد هذا قولُ ابن حِبَّان: «فكلُّ شاكٌ فيما يروي ـ أنَّه صحيحٌ أو غيرُ صحيحٍ - داخلٌ في الخَبَر».

فنقولُ كما قال الحافظ: «فكيف بمن عمل به..؟!»...

فهذا توضيحُ مرادِ الحافظِ بقولهِ المذكور، وأمَّا حَمْلُهُ على أنه أراد الحديثَ الموضوع! وأنه هو الذي لا فَرْقَ في العمل به في الأحكام أو

<sup>(</sup>١) بل إنَّ بعض الجَهَلة يوردون أحاديث مكذوبة، أو لا أصل لها، ثم يقولون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل!!

<sup>(</sup>۲) بل أكثرَ وأكثرَ! فكأنّهم (!) لا يأنسون إلّا بالضعيفِ، والمنكر، والمكذوب!! ولْتُنْظَر رسالتي «التحذيرات من الفتن العاصفات» (ص٩ ـ ١٣).

الفضائل \_ كما فعل بعض المشايخ المُعاصرين! \_: فبعيدٌ جدّاً عن سياق كلام الحافظ؛ إذ هو في الحديثِ الضعيفِ، لا الموضوعِ \_ كما لا يخفى \_!

ولا يُنافي ما ذكرنا أنّ الحافظ ذكر الشروطَ للعملِ بالضعيفِ؛ لأننا نقولُ: إنما ذكرها الحافظُ لأولئك الذين ذَكَرَ عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديثِ في الفضائل، ما لم تكن موضوعةً؛ فكأنه يقولُ لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيّدوا بهذه الشروطِ!

مع أنَّ الحافظ لم يُصرِّح بأنّه معهم في الجواز بهذه الشروطِ، ولا سيما أنه أفاد في آخِرِ كلامه أنه على خلافِ ذلك ـ كما بيّنًا ـ.

#### وخلاصةُ القول:

أن العملَ بالحديثِ الضعيفِ في فضائل الأعمال لا يجوزُ القولُ به \_ على التفسير المرجوحِ \_؛ إذ هو خلافُ الأصلِ، ولا دليلَ عليه، ولا بُدّ لمن يقول به أن يلاحظَ بعين الاعتبارِ الشروطَ المذكورةَ، وأن يلتزمَها في عملهِ، والله المُوَفّق.

ثم إنَّ مِن مفاسدِ [هذا] القول \_ المخالف لما رجَّحناه \_ أنه يجرُّ المخالفين إلى تَعَدِّي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية! بل والعقائد أيضاً!! وعندي أمثلةٌ كثيرة على ذلك، لكني أكتفي منها بمثال واحد:

فهناك حديثٌ يأمرُ بأن يخُطّ المُصلي بين يديه خَطّاً إذا لم يجد سُترة، ومع أنَّ البيهقيَّ والنوويَّ هما من الذين صرّحوا بضعفِه؛ فقد أجازا العملَ به! خلافاً لإمامهما الشافعي!!».

واللَّهُ المُستعان...

# وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق

- □ نسخة جيدة، متقنة، مضبوطة.
- □ فَرَغَ ناسخها منها بتاريخ (ثالث عشر من شوّال سنة ثمان وسبع مئة).
  - □ عدد أوراقها: (٢٠٦) ورقات.
  - □ مَسْطَرَتُهَا: ٢٢ سطراً × ١٠ كلمات.
  - □ مصدرها: مكتبة شِسْتَربيتي<sup>(۱)</sup>، إيرلندا، برقم (٤٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) انظر «فهرستها» (۷۱۳/۲)، و«تاريخ الأدب العربي» (۳۹۷/۱) لبروكلمان. وقد صوّرتها من مكتبة الجامعة الأردنية في عمّان؛ فجزى اللهُ خيراً القائمين عليها، ووفّقهم لمزيدٍ من العَمَلِ لخدمةِ العلم وأهلهِ وطُلابه.





صورة صفحة غلاف النسخة المخطوطة





صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة ويظهرُ فيها التاريخُ، واسمُ الناسخ



## مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّكْنِ النَّجَدِ

الحَمْدُ للَّهِ؛ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَار؛ تَذْكِرَةً لأُولِي الْقُلُوبِ وَالأَبْصَار، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الأَلْبابِ وَالاعْتِبَار؛ الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَّدهُمْ فِي هَذِهِ الدَّار، وَشَغَلَهُمْ بَمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَقْكَار، وَمُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ وَالادِّكَار، وَوَقَّقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّأْهُبِ لَدَارِ الْقَرَار، وَالْحَذرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ ويُوْجِبُ دَارَ الْبَوَار، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ وَالأَطْوَار.

أَحْمَدُهُ أَبْلِغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاه، وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْبَرُّ الْكَريم، الرَّءُوفُ الرَّحِيم.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم، وَالدَّاعِي إِلَى دِينِ قَوِيم.

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّين، وَآلِ كُلِّ<sup>(۱)</sup>، وَسَائِرِ الصَّالِحِين. الصَّالِحِين.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الزركشيُّ في «النُّكت» (١٣/١) ـ له ـ: «ولم يَقُل: وَالِهِم...». وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كتابه «النُّكَتِ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ» (١/ ٢٢٥): «أَضَافَهُ إِلَى الخَافِطُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كتابه «النُّكَتِ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ» (١/ ٢٢٥): «أَضَافَهُ إِلَى الطَّاهِرِ؛ خُرُوجاً مِنَ الخِلَافِ؛ لأَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يُجِيزُ إِضَافَتَهُ إِلَى المُضْمَرِ». وانظر: «هَمْعُ الهَوَامِعِ» (٤/ ٢٨٦) للسُّيُوطي.

#### أُمًّا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْ رَزِقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ الله الله الله الله الله عَنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، وَالإعْرَاضُ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ (١) ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، وَالإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الله نُيا بِالزَّهَادَةِ ؛ فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لا مَحَلُّ إِخْلَادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِلُ حُبُورٍ، وَمَشْرَعُ انْفِصَام لا مَوْطِنُ دَوَام.

فَلِهَذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ العُبَّادُ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ النُّهَادُ.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ، نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ ذُخْرُفَهَا وَانْزَيْنَتَ وَظَرَ اَهْدُهَا أَنَّهُمْ فَلَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلُهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ خَارًا فَجَعَلْنَهَا وَانْزَيْنَتَ وَظَرَ الْهَالُهُ الْمَارِفُ فَكَيْهَا أَتَلُهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ خَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفُصِيلُ الْآينَتِ لِقَوْمٍ يَنفَكَرُونَ ﴿ ﴾ حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْآمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِيلُ الْآينَتِ لِقَوْمٍ يَنفكَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

وَالآيَاتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ.

وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ:

إِنَّ لِللَّهِ عِبَاداً فُطَنَا فَطَنَا نَظُرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا

طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا (٢)

<sup>(</sup>١) قال ابن قُتَيْبَةَ في «تفسير غريب القرآن» (ص٤٢٢): «يعني المؤمنين منهم، أي: لِيُوَحِّدُوني».

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَ الشَّعْرَ العلَّامةُ المَقْرِيزِيُّ في «المُقَفَّى» (٧/ ٤١٤) فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرٍ الطَّرْطُوشِيِّ؛ قَائِلًا: «وَكَانَ كَثِيراً مَا يُنْشِدُ..»، ثُمَّ ذَكَرَهُ.

فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَقٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيَارِ، وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ.

وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: التَّأَدُّبُ بِمَا صَعَ عَنْ نَبِيِّنَا سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّحِقِينَ؛ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ.

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]، وَ (١) صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ . . . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ (٢) ، وَأَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ ؛ فَلَهُ مِثْلُ كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ (٢) ، وَأَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ فَاعِلِهِ ﴾ (٣) ، وَأَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ﴾ (٤) ؛ وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِي مَنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ﴾ (٤) ؛ وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِي مَنْ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً ؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم ﴾ (١ النَّعَم ﴾ (٥) .

فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَراً مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ<sup>(٢)</sup>، مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقاً لِصَاحِبِهِ إِلَى الآخِرَةِ، وَمُحَصِّلًا لآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعاً لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ؛ مِنْ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعاً لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ؛ مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ، وَرِيَاضَاتِ النَّفُوسِ، وَتَهْذِيبِ الأَّخْلَاقِ، وَطَهَارَاتِ أَخُادِيثِ النَّهُدِ، وَحِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقُلُوبِ وَعِلَاجِهَا، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ.

<sup>(</sup>١) فِي النُّسَخ المَطْبُوعَةِ: «وَقَدْ»! وَمَا أَثْبَتُهُ مِنَ المَخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي بِرَقَم (٢٥٠). (٣) سَيَأْتِي بِرَقَم (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) سَيَأْتِي بِرَقَم (١٧٩). (٥) سَيَأْتِي بِرَقَم (١٨٠).

 <sup>(</sup>٦) وَفِيهِ شَائِئةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمةِ التَّحقيقِ.

وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لَا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثاً صَحِيحاً (١) مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافاً إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرُ الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ مُضَافاً إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرُ الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، وَأُوشِّحُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ - أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيٍّ - بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ.

وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ فَمَعْنَاهُ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَأَرْجُو \_ إِنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ \_ أَنْ يَكُونَ سَائِقاً لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، حَاجِزاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ.

وَأَنَا سَائِلٌ أَخاً انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُوَ لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَايِخِي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

# ١ بَابُ الإِخْلاصِ وَإِحْضَارِ النَّيَّةِ فِي جَمِيعِ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ وَالأَحْوَالِ؛ البَارِزَةِ وَالخَفِيَّةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ اَلنَّقُوىُ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧].

وقال\_تعالى\_: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

<sup>(</sup>١) «بِالمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ».

<sup>(</sup>٢) «بِرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ زَايٍ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ». قَالَهُ ـ وَمَا قَبْلَهُ ـ المُصَنَّفُ فِي «٢) «تَهْذِيبِ الأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ» (٣/٢).

٢ ـ وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ عَيْنًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَائِشَة عَيْنًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرْضِ؛ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ».

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بَأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ؛ وَفِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: «يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخُارِيُّ (٢١١٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٨٤)]؛ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

ت \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهُا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلِكَنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرتُمْ؛ فَانْفِرُوا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١) [مُسْلِمٌ (١٨٦٤)].

وَمَعْنَاهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ؛ لأنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلام.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَيْلِةً فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا؛ مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «إَلَّا شَرِكُوكُمْ في الأَجْرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١١].

وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٣٩] عَنْ أَنس رَهِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَاماً خَلْفَنَا (٢) بِالْمَدِينةِ ، مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلا وَادِياً إِلا وَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

آ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَخْنَسِ - رَجَيْهُمْ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ -، قَالَ: كَانَ أَبِي - يَزِيدُ - أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَقَالَ: فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) رواية البخاريّ (۳۹۰۰)، (٤٣١٢) عن عائشةً ـ موقوفاً ـ بنحوه ـ. نعم؛ رواه البخاري (۲۷۸۳)، ومسلم(۱۳۵۳) عن ابن عباس ـ مرفوعاً ـ، فتنبَّه.

<sup>(</sup>٢) فِي النُّسْخَةِ المَخْطُوطَةِ: «خَلَفُونَا».

وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ! فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ! وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ!». ۞ رَوَاهُ البَخُارِيُّ [١٤٢٢].

٧ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ مَالِكِ بْنِ أُهَيْبِ (') بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرشِيِّ الْقُرشِيِّ الْقُرشِيِّ الْمُشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَيْ الْقُرشِيِّ الْقُلْتُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَيْ الْقَلْتُ بِي، فَقُلْتُ : وَسُولُ اللَّهِ يَكُودُنِي - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرثُنِي إِلاَ ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا يَرشُولُ اللَّهِ؟! فَقَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطُرُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟! فَقَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطُرُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟! فَقَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطُورُ يَا اللَّهِ؟! فَقَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطُورُ يَا اللَّهِ؟! فَقَالَ: (لا) ، قُلْتُ : فَالشَّطُورُ يَا اللَّهِ؟! فَالَد اللهِ؟! فَالَد وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلْمَ اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ إلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ؛ حَتَّى ينْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ!. اللَّهُمَّ! أَمْضِ أَنْ تُخَلَّفَ؛ حَتَّى ينْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ!. اللَّهُمَّ! أَمْضِ لَنْ تُخَلَّفَ؛ حَتَّى ينْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ!. اللَّهُمَّ! أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (٣). \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (١٢٩٥)].

٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَجْهِ، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) فِي «تَهْذِيبِ الأسْمَاءِ وَاللُّغاتِ» (٢١٣/١) \_ للمصنِّف \_: «بْنُ وَهْبِ، وَيُقَالُ: أَهَيْبٌ».

<sup>(</sup>٢) أَيْ: فِي فَمِهَا.

 <sup>(</sup>٣) بيّن الحافظ ابن حَجَر في «الفتح» (٣/ ١٦٤) أنّ هذه الجُملة من كلام الزُهريّ.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»(١). ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٤].

9 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ ضَيَّةً، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَا اللَّهِ اللهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَا اللَّهِ يَتَا اللَّهِ اللهُ؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَا اللَّهِ الله؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله؟ \* مُتَقَنِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٣)، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٤)].

١٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِيَّ ﷺ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ؛ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟! قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ وَلُمْتُولِ؟! قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣١)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٨٨)].

فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ زِيَادَةُ: «.. وَأَعْمَالِكُمْ»: قَالَ شَيْخُنَا العلَّامةُ الأَلْبَانِيُّ فِي مُقَدَّمَتِهِ عَلَى طَبْعَتِهِ - الأولى - مِنْ «رِيَاضِ الصَّالِحِينَ» (ص: ل): «وَهَلِهِ الرِّيَادَةُ هَامَّةٌ جِدًا؛ لِأَنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاس يَفْهَمُونَ الحَدِيثَ بدُونِهَا فَهْماً خَاطِئاً، فإذا أَنْتَ أَمْرُتَهُمْ بِمَا أَمْرَهُمْ بِهِ الشَّرْعُ الحَكِيمُ، مِنْ مِثْلِ إِعْفَاءِ اللَّحْيةِ، وَتَرْكِ التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ؛ أَجَابُوكَ بِأَنَّ العُمْدَةَ عَلَى مَا فِي القَلْبِ، وَاحْتَجُوا عَلَى زَعْمِهِمْ بِهَذَا الحَدِيثِ، الشَّرْعِيَّةِ؛ أَجَابُوكَ بِأَنَّ العُمْدَةَ عَلَى مَا فِي القَلْبِ، وَاحْتَجُوا عَلَى زَعْمِهِمْ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَنَ أَنْ يَعْلَمُوا بِهَذِهِ الرِّيَادَةِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ يَنْظُرُ ـ أَيْضا ـ وَلَا مَلْكُوبِ إِلاَ يَصَلاحِ الْقَلْمِ عَلَى أَنْ اللَّهَ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ عَلِيكَ عَلِيلَةً الْمَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً؛ قَبِلَهَا، وَإِلا يَصَلاحِ النَّهُ مِنْ وَتَعَالَى ـ يَنْظُرُ ـ أَيْضا لَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى ذَلِكَ عَلِيقِ الْمَعْلَى اللَّهُ مِنْ النَّعُمَالِ إلا بِصَلاحِ الْأَعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْجَسَدِ النَّعْمَالِ إلا بِصَلاحِ النَّهُ مَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَالَّى الْمَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ المَعْمَالِ الْمُعْرِينَ وَارِدٌ [بالنسبة للخَلْقِ] فِي الجَمَالِ المَادِينَ المَشْرُوعِ؛ خِلافاً لِظَنُ الكَثِيرِينَ؛ الْظُلِ وَهُو وَارِدٌ [بالنسبة للخَلْقِ] فِي الجَمَالِ المَادِي المَعْمَلِ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْمَالِ المَادِينَ وَالْمِيكِةَ الْمَعْمَالِ المَعْمِلُ المَعْمَالِ المَعْرِينَ الْمَعْمَالِ المَعْرِينَ الْمَعْرِينَ الْمُعْرَقِي وَالْمَعْرَا وَالْمَالَى اللَّهُ جَمِيلٌ يُعْمَلُ الْمَعْرَدِي الْمَعْمَالِ المَعْرِينَ المَعْرَدِي الْمَعْرَاءِ الْمَعْرَاءِ الْمَعْمَالِ المَالَى اللَّهُ جَمِيلٌ الْمَعْرَادِ السَلْمَالَ المَعْرَاءِ السَلْمَالِ المَعْرِي المَعْرَاءِ المَعْرِيلِهُ الْمَلْمُ المَعْرَافِلُو الْمَعْرَالِ الْمَعْلَى المَعْرَع

11 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وذِلكَ فَي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وذِلكَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ـ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاة بلا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاة بلا يُحطُ خُطوة الله الله رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجة ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة ، حتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد ؛ كَانَ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة ، حتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِد، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد ؛ كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاة هِيَ الَّتِي تَحْبِسُهُ. وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاة هِيَ الَّتِي تَحْبِسُهُ. وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحْدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يقُولُونَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ! الْهُ عَلَيْهِ ؛ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ». اللَّهُمَّ! الْهُ مُالِم عَلَيْهِ ؛ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ». اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللهُمَّا عَلَيْهِ ؛ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ». اللَّهُمَّ! الْهُمُ وَالْبَخَارِيُ (١٤٤)، وَمُسْلِمْ (١٤٤)]، وَمَذَا لَفُظُ مُسْلِم.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (يَنْهَزُهُ)؛ هَوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ؛ أَيْ: يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

17 ـ وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ اللهِ عَنْ رَبِّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ ، قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ عِنْدَهُ حَسَنةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفِ ، إِلَى أَضْعَافٍ كثيرةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفِ ، إِلَى أَضْعَافٍ كثيرةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةً ». \* \* مُثَقَلَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ (١٤٩٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٣١)].

١٣ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَىٰ الْكُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنَ الصَّحْرَةِ إِلا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ.

قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ! كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لا

أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلا مَالًا، فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْماً، فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي؛ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي؛ أَنْ تَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا؛ حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ؛ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا.

اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الطَّهْرَةِ. فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ.

قَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَهُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأْشَدِ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ -، فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي؛ حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَغُطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ؛ عَلَى أَنْ تُخلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ؛ عَلَى أَنْ تُخلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلِيْهَا -؛ قَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلا بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتركْتُ الذَّهَبَ النَّذِي أَعْطَيتُهَا.

اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعْلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ؛ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لا تَسْتَهْزَئُ مِنْ أَجْرِكَ؛ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لا تَسْتَهْزَئُ بِي فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئاً.

اللَّهْمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعْلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ.

فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ، فَخَرَجُوا يمْشُونَ. \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٢٧٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٤٣)].

### ٢ \_ بَابُ التَّوْبَةِ

قَالَ العُلَمَاءُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ منْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانَتِ المعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ لا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ؛ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَنِ المَعْصِيَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَلا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً.

فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَلاثَةِ؛ لَمْ تَصِحَّ تَوْبتُهُ.

وَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ؛ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ:

هَذِهِ الثَّلاثَةُ، وَأَنْ يبْرَأُ مِنْ صَاحِبهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ؛ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةً؛ اسْتَحَلَّهُ مِنْهُ، أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةً؛ اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا.

وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بعْضِها؛ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ \_ عِنْد أَهْلِ الحَقِّ \_ مِنْ ذِلكَ الذَّنْب، وَبَقِيَ عَلَيْهِ البَاقِي.

وَقَدْ تَظَاهَرَتُ دَلائِلُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وإِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى وجُوبِ التَّوْبَةِ: قَالَ الله \_ تَعَالَسِ \_: ﴿ وَتُوبُوٓ اللهِ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواۡ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣].

وقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ١].

1٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ:

«وَاللَّهِ؛ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ [إِلَيْهِ](١) فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِين مَرَّةً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٣٠٧].

10 \_ وَعَنِ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ المُزَنِيِّ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتغْفِرُوهُ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ في اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۷۰۲].

١٦ ـ وَعَـنْ أَبِي حَـمْـزَةَ أَنـسِ بْـنِ مَـالِـكِ الأنْـصَـارِيِّ ـ خَـادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ (٢) عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرضٍ فَلاةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ (٢٠٤٧). ومُسْلِمٌ (٢٧٤٧)].

وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبِةِ عَبْدِهِ - حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ - مِنْ أَحَدِكُمْ، كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَأَرْضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْها، فَأَتَى شَجَرةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، وَقَدْ أَيِسَ مِنْ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْها، فَأَتَى شَجَرةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ؛ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ؛ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ ـ مِنْ شِدَّةِ الفرح ـ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الفرح».

١٧ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ رَفِي اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ رَفِي اللَّهُ مَسِيءُ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهُارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ؛ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ؛ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٦٠].

١٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في البخاريِّ! نَعَم؛ هو عند غيره.

<sup>(</sup>٢) عَثْرَ عليه من غير قَصْدٍ.

19 \_ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ عَنِ الخَطَّابِ ﴿ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِهِ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ مَا لَم يُغَرْغِرْ ». \* رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ [٣٥٣٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

7٠ ـ وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ وَ الْمُلْهُ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟! فَقُلْتُ: ابْتغَاءُ الْعِلْمِ، فَقَلْتُ: وَقَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحتَها لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى بِمَا يطْلُبُ، فَقلْتُ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحتَها لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى بِمَا يطْلُبُ، فَقلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّينْ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ! وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ الْمُنْعَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْعًا؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً ـ أَوْ مُسافِرِينَ ـ أَنْ لا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلا مِنْ جَنَابِةٍ ؛ لَكِنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ . خَفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلا مِنْ جَنَابِةٍ ؛ لَكِنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ .

فقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فِي سَفَرِ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ؛ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٍّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ نَحْواً مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ»، فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنَّكُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْقَ، وَقَدْ نُهِيتَ فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنَّكُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْقَ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هذا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَغْضُضُ، قَالَ الأعْرابِيُّ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْقٍ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ».

فما زَالَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ - أَوْ يَسِيرُ اللَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ - أَرْبَعِينَ، أَوْ سَبْعِينَ - عَاماً -. قَالَ سُفْيانُ - أَحدُ الرَّوَاةِ -: قِبَلَ الشَّامِ، خَلَقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الرَّوَاةِ -: قِبَلَ الشَّامِ، خَلَقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ؛ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ التَّرْمِذِيُّ وَالَا: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٢١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَهِيْهُ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ وَتَسْعِينَ نَفْساً،

فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ؟ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَل تِسْعَةً وتسعِينَ نَفْساً؛ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً.

ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ؛ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبِةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟! انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللَّهَ لَتَوْبَةِ؟! انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللَّهَ لَا تَوْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ. تَعَالَى \_، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلا تَرْجعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ.

فَانْطَلَقَ؛ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_، وَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْراً قَطُّ.

فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنهُمْ \_ أَيْ: حَكَماً \_، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى؛ فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوا، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحمةِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٤٧٠)، وَ(مُسْلِمٌ) (٢٧٦٦)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحِ»(١): «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا».
- وَفِي رِوَايَةٍ فِي "الصَّحِيحِ" (٢): "فأُوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بِيْنَهُمَا. فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بَشِبْر، فَغُفِرَ لَهُ».
  - \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا».

٢٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ وَ لَيْهُ مِنْ بَنِهِ مِنْ بَنِهِ مِنْ بَنِهِ مَالِكٍ وَلِيْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ـ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَلِيْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ

<sup>(</sup>١)(٢) وهما عند البخاريِّ.

حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى غَزْوَةٍ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ؛ غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى غَزْوةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَداً تَخَلَّفَ عنْهُ؛ إِنَّمَا خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّمَا مُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرِيْشٍ؛ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ.

وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلامِ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا أُحِبُّ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

فَكَانَ مِنْ خَبَرِي \_ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ \_ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوةً إلا وَرَّى بغَيْرِهَا؛ حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً، وَاسْتَقْبَلَ عَدَداً (١ كَثِيراً، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ؛ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَزْوِهِمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ، وَلا يَجْمَعُهُمْ وَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ، وَلا يَجْمَعُهُمْ وَتَهُ لِللَّهُ كَثِيرٌ، وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ \_ يُريدُ بذلكَ الدِّيوانَ \_ .

قَالَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَحْفَى بِهِ؛ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ - تعالى -، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٢)! فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُون مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ (٣)، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ وَالْمُسْلِمُون مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ (٣)، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي؛ حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ بِي؛ حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ

<sup>(</sup>۱) في مصادر التّخريج: «عدوّاً». (۲) أُمِيْلُ.

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج: «معهم».

مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ عَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَم أَقْضِ شَيْئاً، فلم يزل يتَمَادَى بِي، حَتَّى أَسْرَعُوا وتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَجِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ! ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُول الله ﷺ؛ يَحْزُنُنِي أَنِّي لا أَرَى لِي أَسْوَةً؛ إِلا رَجُلاً مَعْمُوصاً عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي مَلُولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى بَلَغ تَبُوكَ، فَقَالَ \_ وَهُوَ جَالِسٌ في القوْمِ بِتَبُوكَ \_ : «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَلِمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَبَسَهُ وَاللَّهِ عَالَى مَا قُلْتَ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَيْراً، فَسَكَت رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ.

فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ؛ رَأَى رَجُلًا مُبْيِضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ: «كُنْ أَبَا خَيْثُمَةَ»؛ فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثُمَةَ الأَنْصَارِيُّ \_ وَهُوَ اللَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ \_.

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ ؟ حَضَرَنِي بَثِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِب، وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً ؟ ! وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَظُلَّ قَادِماً ؛ زَاحَ عَنِي الْبَاطِلُ ؛ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَداً ، فَأَ خُمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَداً فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَداً فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَداً فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَداً فَالْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَينِ ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ ؛ جَاءَهُ المُحَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونِ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمَانِينَ رَجُلًا ، فَقَبِلَ اللَّهِ عَلانِيَتَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ .

حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ؛ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي، حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟! أَلَمْ تَكُنْ قَجِئْتُ أَمْشِي، حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟! أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟!»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي \_ وَاللَّهِ \_ لَوْ

جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا؛ لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا! وَلَكَنَّنِي - وَاللَّهِ - لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي؛ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَإِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي؛ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَإِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ؛ إِنِّي لأرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَاللَّه؛ مَا كُنْتُ - قَطُ - أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي وَاللَّه؛ مَا كُنْتُ - قَطُ - أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ»، وَثَارَ<sup>(١)</sup> رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة، فَاتَّبعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيهِ الْمُخَلَّفُون! فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيهِ الْمُخَلَّفُون! فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ!

قَالَ: فَوَاللّهِ مَا زَالُوا يُؤنّبُونَنِي ؛ حتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلامِنَا ـ أَيُّهَا النَّلاثَةُ! \_ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ \_ أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا \_، حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأرْضُ؛ فَمَا هِيَ بِالأرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

<sup>(1)</sup> في عدد من المطبوعات: «وسار».

فَأُمَّا صَاحِبَايَ؛ فَاستَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وأَمَّا أَنَا؛ فَكُنْتُ أَشْبَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَجْرُجُ، فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ؛ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ؛ وَلا يُكلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فأَسلِمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ أَم لا؟! ثُمَّ أُصلي قريباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّفَرَ، فَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ؛ أَعْرَضَ النَّفَرَ، فَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ؛ أَعْرَضَ عَنِي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ مَشَيْتُ حَتَى النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ مَثَيْتُ حَتَى وَأَحبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَنَيْتُ حَتَى فَسُلَمْتُ عَلَيْ وَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةً! أَنْشُدُكَ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!

فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ، حَتَّى تَسَوَّرتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ؛ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ \_ مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَامِ يَبِيعُهُ سُوقِ الْمَدِينَةِ \_ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلْمَدِينَةِ \_ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلْكَ ، حَتَّى جَاءَني، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً منْ مَلِكِ غَسَّانَ \_ وكُنْتُ كَاتِباً \_، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ:

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ. وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنا نُوَاسِكَ.

فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ - أَيْضاً - من الْبَلاءِ! فَتَيمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، فَسَجَرْتُهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ؛ إِذَا رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ الْمَوالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ الْمَرأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفَعْلُ؟! قَالَ: لا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلا امْرأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفَعْلُ؟! قَالَ: لا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلا تَقْرَبَنَّهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيّ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

فَقُلْتُ لامْراً تِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَهَلْ تَكُرهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هِلالَ بْنَ أُميَّةَ شَيْخُ ضَائعٌ، ليْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكُرهُ أَنْ أَحْدُمَهُ؟ قَالَ: (لا، وَلَكِنْ لا يَقْرَبَنَك»، فَقَالَتْ: إِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا.

فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ؛ فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةً أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ! فلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمَلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلامِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً على ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ـ تَعَالَى \_ مِنَّا؛ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرضُ بِمَا رَحُبَتْ؛ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى (سَلْع) يَقُولُ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ! أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتوْبَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكضَ رَجُلٌ إِليَّ فَرَساً، وَسَعَى سَاع، مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَل، وكَان الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فلمَّا جَاءَنِي الَّذي سمِعْتُ صوْتَهُ يُبَشِّرُنِي؛ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يوْمَئذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ؛ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّئُونَنِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُون لِي: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، حتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله رَفِي الله عَلَيْهِ يُهَرُول، حَتَّى

صَافَحَنِي وهَنَّأَنِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ غَيْرُهُ، \_ فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَة \_.

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ - وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور -: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُكَ»، فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا؛ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَىٰ»، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ؛ حَتَى كَأَنَّ وجْهَهُ قِطْعَةُ قَمْرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدِيْه؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ وَحُهُهُ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدِيْه؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنَّى اللَّه وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنَّى اللَّه عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنَّى اللَّه عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنَّى اللَّه عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ وَالِنَي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ يَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنَّى الْمُسْلِكُ سَهُمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَالِكَ بِرَسُولِ اللَّه عَلَى اللَّه وَاللَه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَمْ اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ . . . ﴾ ، حَتَّى بَلَغَ: ﴿ . . . إِنَهُ بِهِمْ رَءُوثُ
رَّحِيمُ وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ . . . ﴾ ،
حَتَّى بَلَغَ: ﴿ . . . اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١٩٩].

قَالَ كَعْبُ: وَاللَّهِ؛ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ ـ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِإِسْلامِ ـ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا عِينَ أَنزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لَأَحَدٍ، فَقَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ :

﴿ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتُدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَمُ جَهَنَمُ جَرَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضَواْ عَنْهُمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَمُ خَلَامُ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ [التوبة: ٩٥-٩٦].

قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِفْنَا \_ أَيُّهَا الثَّلاثَةُ! \_ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ حَلَفُوا لهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَمْرَنا حَتَّى قَضَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ \_ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَمْرَنا حَتَّى قَضَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ \_ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ مِمَّا خُلِفُهُ وَيَعَلَى اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى النَّالَةِ اللَّذِينَ خُلِفُهُ إِيَّانًا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ. \* مُتَفَقّ عليه [البُخَارِيُ (٤٤١٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ (١٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ.

- وَفِي رِوَايةٍ (٢): وَكَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نهَاراً في الضُّحَى، فَإِذَا قَدِم؛ بَدَأ بالمُسجدِ، فصلَّى فِيهِ ركْعتيْنِ، ثُمَّ جَلَس فِيهِ.

<sup>(</sup>١)(٢) هما عند البخاريِّ.

72 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكَ اللَّهُ وَالْكَ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». \* مُنَّفَقٌ عَليْهِ [البُحَارِيُ يَمُلاً فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». \* مُنَّفَقٌ عَليْهِ [البُحَارِيُ يَمُلاً فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». \* مُنَّفَقٌ عَليْهِ [البُحَارِيُ يَمُلاً فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». \* مُنَّفَقٌ عَليْهِ [البُحَارِيُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». وَمُسْلِمٌ (١٠٤٩)].

70 ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَحَّيَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَال: «يَضْحَكُ اللَّهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ إِلَى رَجُلَيْنِ؛ يقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ؛ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ إِلَى رَجُلَيْنِ؛ يقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ فَيُسْلِمُ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٩٠)].

## ٣ \_ بَابُ الصَّبْرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقَالَ ـ تَعَالَى \_ : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَلْجُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ فَالْفَاهِ: ١٥٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. وَقَـالَ \_ تَـعَـالَــى \_: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَـرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللَّهُ وَلَمَن [الشورى: ٤٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ [البقرة: ٣١٥]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَلِهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ ﴾ [محمد: ٣١]. وَالآيَاتُ فِي الأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

77 ـ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْ السَّمَاوَاتِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً نِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ

لَكَ أَوْ عَلَيْكَ؛ كُلُّ النَّاس يَغْدُو؛ فَبِائِعٌ نَفْسَهُ؛ فَمُعْتِقُها أَوْ مُوبِقُهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٢٣].

٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْد بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهُ عَلَاهُم، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُم، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُم، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوهُ، فَقَالَ [لَهُمْ ـ حِينَ أَنَفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ \_](١): «مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ؛ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِف؛ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِن؛ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ؛ يُعْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ؛ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٦٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥٣)].

٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحِدٍ إِلا للْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَر؛ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَر؛ فَكَانَ خيْراً لَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٩٩].

79 ـ وَعَنْ أَنس هَ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيُ اللهِ النَّبِيُ اللهِ اللَّهِ الكَوْبُ الكَرْبُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ عَلَيْهُ : إِنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلامَ ، وَيَقُولُ : «إِنَّ لَلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْظَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ؛ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ، فَأَرْسَلَتْ مَا أَعْظَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ؛ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ، فَأَرْسَلَتْ

<sup>(</sup>١) ليس عند مسلم.

إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (١)، وَرِجَالٌ وَ اللَّهِ عَيْنَاهُ، فَوَفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذَا؟! فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ \_؛ وَإِنَّمَا قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ \_؛ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٩٢٣)].

وَمَعْنَى (تَقَعْقَعُ): تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ.

٣١ - وَعَنْ صُهَيْبِ ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَانِ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبِيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ: السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ؛ فاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا، فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى هَذِهِ الدَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنيًّ! أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي؛ قَدْ الرَّاهِبَ فَلْ مَنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ؛ فَلا تَدُلَّ عَلَيًّ. وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدُواءِ، فَسَمِعَ الغُلامُ يُبْرِئُ الأَدُواءِ، فَسَمِعَ

<sup>(</sup>١) وفي زيادة عند البخاري (٧٤٤٨): «وعُبادةَ بن الصامت».

جَلِيسٌ لِلْملِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ما هَهُنَا لَكَ ـ أَجْمَعُ \_ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً؛ إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ \_ تَعَالَى \_، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ \_ تعَالَى \_؛ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ باللَّهِ \_ تعَالَى \_، فَشَفَاهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_، فَأَتَى المَلِكَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟! قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ؛ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلامِ، فَجِيءَ بِالغُلام، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُّرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وتَفْعَلُ؟! فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً؛ إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ \_ تَعَالَى \_، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ. فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ، فَوُضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ، حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ المَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دينِكَ. فَأَبَى، فَوُضِعَ المِنْشارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ، حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالغُلام، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى، فَدَفعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَل، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ؛ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ؟ وَإِلا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبَلُ، فَسَقَطُوا؛ وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّه ـ تَعَالَى ـ. فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَال: اذْهَبُوا بِهِ، فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، وَتَوسَّطُوا بِهِ البَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ؛ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اكْفنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينةُ، فَغَرِقُوا؛ وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ - تَعَالَى -. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا

آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلِبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الغُلامِ. ثُمَّ ارْمِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الغُلامِ. ثُمَّ ارْمِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهْمَ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ، فَمَاتَ، فَقَالَ ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: أَمَنَ بِرَبِّ الغُلامِ. فَلَا أَيْ المَلِكُ، فَقِيلُ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ النَّاسُ: أَمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأَخْدُودِ النَّاسُ: أَمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأَخْدُودِ بِأَفُواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ، وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يرْجِعْ عَنْ بِأَفُواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ، وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يرْجِعْ عَنْ بِينَهِ؛ فَأَقْوه السِّكَكِ فَخُدَّتْ، وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يرْجِعْ عَنْ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَّاهُ! وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَّاهُ!

(ذِرْوَةُ الجَبلِ): أَعْلاهُ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ وَضَمَّهَا. \_ وَ(القُرْقُورُ) \_ بِضَمِّ القَافَيْنِ \_: نَوْعٌ مِنْ السُّفُنِ. \_ وَ(الطُّخْدُودُ): الشُّقُوقُ فِي الأرْضِ؛ نَوْعٌ مِنْ السُّفُونُ : الشُّقُوقُ فِي الأرْضِ؛ كَالنَّهْرِ الطَّغِيرِ. \_ (أُضْرِمَ): أُوقِدَ. \_ وَ(انْكَفَأَتْ)؛ أي: انْقَلَبَتْ. \_ وَ(تَقَاعَسَتْ): تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ.

٣٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ وَ اللهِ مَا اللهِ عَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ فَقَالَ: «إلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بمصيبَتِي ـ وَلَمْ تَعْرِفْهُ ـ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ! فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ اللَّهَ الصَّبْرُ عِنْدَ اللَّهَ الصَّبْرُ عِنْدَ اللَّهُ الصَّبْرُ عِنْدَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ: «تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا».

٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ ـ

تَعَالَى \_: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ \_ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبهُ \_؛ إِلا الجَنَّةُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤٢٤].

75 ـ وَعَنْ عَائِشةَ عَلَيْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَأَخَبَرَهَا أَنَّهُ: «كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ؛ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَه؛ إلّا كَانَ لَهُ بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَه؛ إلّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُ [370].

٣٥ ـ وَعَنْ أَنسِ ضَعَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ؛ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ»؛ يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٦٥٣].

٣٦ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَبُطْهُ: أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟! فَـقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟! فَـقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَرَي النَّبِيَ عَيَّلِهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ - تَعَالَى - أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى - أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ اللَّهَ الْمُحَالِيُ (٢٥١٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧٦)].

٣٧ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - ؛ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - ؛ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ » . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٤٧٧)، وَمُسْلِمٌ (١٧٩٢)].

٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ، وَلا حَزَنٍ، وَلا أَذًى،

وَلا غَمِّ؛ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». \* مُتَفَتّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧٣)].

0 وَ(الْوَصَبُ): الْمَرْضُ.

79 ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً! قَالَ: ﴿ وَهُوَ وَهُوَ لَوْعَكُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً! قَالَ: ﴿ أَجَلْ ؛ إِنِّي أُوعَكُ كَمْا يَوْعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم ﴾ ، قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ أَجَلْ ؛ وَلِكَ كَمْا يَوْعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم ﴾ ، قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ أَجَلْ ؛ ذَلِكَ كَمْا فَوْقَهَا \_؛ إِلا ﴿ أَجَلْ ؛ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؟ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى \_ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا \_؛ إِلا كَفَرَ اللّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ». ﴿ مُتَفَقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

- وَ(الْوَعْكُ): مَغْثُ الحُمَّى، وَقِيلَ: الْحُمَّى.
- ٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَنِه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِعَلِيْهِ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِعَيْراً؛ يُصِبْ مِنْهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٦٤٥].
  - وَضَبَطُوا (يُصِبُ): بَفَتْحِ الصَّادِ وكَسْرِهَا.

13 - وَعَنْ أَنَسَ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ مَّا أَحُدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٥٧١)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٨٠)].

27 - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ وَلَيْهُ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَكُوْ اللَّهِ عَبْدِ - وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبةِ -، فَقُلْنَا: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟! فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى وَيُعْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ؛

مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ؛ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ؛ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ؛ لا يَخَاف إلا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٦٩٤٣].

- وَفِي رِوَايَةٍ [٢٨٥٢]: وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرْدةً؛ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً.

25 ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اَثَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ نَاساً فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاساً مِنْ أَشَرَافِ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى نَاساً مِنْ أَشَرَافِ الْعَرَبِ، وَآثَرَهُمْ ـ يَوْمَئِذٍ ـ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ: وَاللّه الله الله الله وَالله الله عَلِلَ فِيها، وَمَا أُرِيدَ فِيها وَجُهُ اللّه، فَقُلْتُ: وَاللّه الله الله عَلِلَ الله عَلِلَ الله عَلِلَ الله عَلِلَ الله عَلِلَ الله عَلِلَ الله وَرَسُولُه الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَى اله

وَقَوْلُهُ: (كَالصِّرْف)؛ هُو بِكُسْرِ الصادِ الْمُهْمَلةِ، وَهُوَ: صِبْغٌ أَحْمَرُ.

عَعْ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا اللّهُ الْأَوْدَ اللّهُ اللّهُ الْعُقوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ بَعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَقَالَ النبِيُّ عَلَيْ اللَّهَ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٩٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

 <sup>(</sup>۱) هذا الحديثُ هُوَ أولُ حديثٍ ضَعّفَهُ (المُتَعَدِّي على الأحاديث الصحيحة) المدعوُّ (حسّان عبد المنّان) في طبعتهِ لـ «رياض الصالحين» (ص٥٠٥)!! وَقَدْ كَتَب عليه كلاماً كثيراً من جهة، وأَبْتَرَ فَارِغَاً مِنْ جهةٍ أُخْرَى، وَكُنْتُ قَدْ تعقّبتُهُ ـ فيه ـ بِثَمانِي نِقاط (!)، في لقاءٍ =

20 \_ وَعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ مَالَ: كَانَ ابْنٌ لأبِي طَلْحَةَ وَ اللَّهِ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ؛ قَالَ: مَا فَعَلَ فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ؛ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ \_ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ \_: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ

كَانَ بيني وبينه بحضور أستاذنا الشيخ محمد شقرة \_ مع بعض الإخوة \_، فناقشتهُ فِي ثلاث نقاط منها ـ فقط ـ، ثم حاول أن يُدافع عن نفسه ـ فيها ـ فلم يُفْلِح! فأنهى شيخُنَّا المجلسَ لأسبابِ عدَّة؛ أهمُّهَا عَدَمُ التكافؤ في البحث!! ومع ذلك؛ فقد أعطيتُهُ ورقةً فيها بقيةُ الملاحَظات حتى يُراجعها بنفسه!! وعلى أيُّ؛ فالَّذَى أُودُّ ذِكْرَهُ \_ هُنا \_ منها \_ نقاطٌ محدودة \_ فقط \_، وإلّا فالبحث يطولُ جدّاً: أُولاً: عزا الحديث \_ سوى الترمذي \_ للقُضاعي في «مسند الشهاب»! وفاتَه من هو أجلُّ منه وأشهرُ، وهو الحاكم في «مستدركه» (٢٠٨/٤). ثانياً: قال (المتعدّي) \_ بعد كلام \_: «فلا عبرةً \_ مع هذا كله \_ توثيقُ (!) ابن معين وحده. . »! فكتب شيخُنا ـ بخطُّه تعليقُاً عليه ـ على نُسختهِ الخاصّة ـ ومنها أَنْقُلُ \_: «كذبٌ، فقد قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: «سنان بن سعد: سمع أنساً؟ فغضب من إجلاله له. وفي «التقريب»: «صدوقٌ له أفراد»». ثالثاً؛ نَقَل كلام الإمام أحمد في تركِهِ حديثَ سَعْد بن سِنان، وَغَفَلَ عن تعقيب ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٩٣) عليه، حيث قال ـ بعد كلام ـ: «وهذه الأحاديثُ ومتونها وأسانيدها، والاختلاف فيها، يَحْمَلُ بعضها بعضاً، وليُّس هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلًا؛ كما ذكره ابن حنبل: أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان، وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث \_ وفي أسانيدها \_ ما هو أكثر أضطراباً في هذه الأسانيد، ولم يتركه أحد أصلًا، بل أدخلوه في مسندهم وتصانيفهم». رابعاً: ذكر للحديث شاهداً عن عبد الله بن مُغَفّل، وعزاه لـ «ابن حبان في «الموارد» (٢٤٥٥)»!! وعلى هذا تعليقانِ: الأول: أنَّ عزوه هذا (تقليدٌ) \_ ولا أقولُ: سرقة! \_ منه لشيخنا الألباني في «السلسة الصحيحة» (١٢٢٠)؛ فإن عادةَ هذا اله (حسّان) العَزْوُ لـ «الإحسان» لا لـ «الموارد»! والحديثُ في «الإحسان» (٢٩١١). وقد فاتَ شيخَنا ـ ومُقَلِّدَه ـ عَزْوُ الحديثِ لأحمد من «مسنده» (٤/ ٨٧). نعم؛ هو في «مستدرك الحاكم» (١/ ٣٤٩)، و(٤/ ٣٧٦) ـ أيضاً ـ، ولم يَعْزُه شيخُنا له، وقلَّده هذا ـ أيضاً ـ!! الثاني: أنَّ الإمام ابن القطّان صحّح هذه الرواية في كتابه «النظر في أحكام النظر» (ص٩٧ \_ بتحقيقي). خامساً: نقل عن «مجمع الزوائد» (١٩٢/١٠) شاهداً عن عمّار بن ياسر، ثم قال: «ولم أعثر على سنده»!! قلت: فإنْ كَانَ؛ فلماذا تكتمُ قولَ الهيثميِّ في المصدر نفسه: «إسناده جيِّد ؟! ا أم: جهلٌ وخيانة؟! سادساً: قال: «ولم أجد للطّرفِ الثاني شواهد... »!! قلتُ: بلي، يوجد؛ فقد روى الإمام أحمد (٥/٤٢٧ و٤٢٨ و٤٢٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٤٥) شاهداً للحديث عن محمود بن لَبيد على بنحوه. وقال الهيثمي (٢/ ٢٩١): «رجاله ثقات». أقول: فماذا في ذلك الجهول نقول؟!! إِلَيْهِ الْعَشَاءَ، فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبِحَ أَبُو طَلْحَةً؛ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُما»، فَولَدَتْ غُلاماً، فَقَالَ لِلمَّاهُ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيَ ﷺ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ؛ تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ، وَشَمَّاهُ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ؛ تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْهُ وَسَمَّاهُ فَقَالَ: «أَمَعَهُ مَنْهُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٤٧٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٤٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [١٣٠١]: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلادٍ؛ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، يعْنِي: مِنْ أَوْلادِ عَبْدِ اللَّهِ ـ الْمَوْلُودِ ـ.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِما تَرَى، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْم: يَا أَبَا طَلْحَة! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا المَّخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلاماً، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنسُ! لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَعْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. . . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

27 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦١١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٩)].

وَ(الصُّرَعَةُ): - بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ -، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيراً.

27 ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَ لَيْ الله ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ النّبِيِّ عَلَيْه ؛ وَرَجُلانِ يَسْتَبّانِ ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَ وَجْهُه ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُه ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْه : "إِنِّي لأعلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ؛ لَوْ قَالَ : رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : "إِنِّي لأعلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، فَقَالُوا لَه : إِنَّ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ » ، فَقَالُوا لَه : إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : «تَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَادِيُّ النَّبِي عَلَيْهِ [البُحَادِيُّ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَادِيُّ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَادِيُّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » . وَمُسْلِمٌ (٢٦١٠)].

٤٨ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ وَ إِلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُو وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ؛ دَعَاهُ اللَّهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ عَلَى رَؤُوسِ وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ؛ دَعَاهُ اللَّهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ عَلَى رَؤُوسِ الْخلائِقِ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٧٧٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ إِرْكَا]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٠٥) بعلَتين: ١ \_ أبو مرحوم! ٢ \_ سهل بن معاذ! أمَّا أبو مرحوم: فهو متابَعٌ من زَبّان بن فائد؛ عند أحمد (٣/ ٤٣٨)، وكذا مِن خَيْر بن نُعَيْم عند أبي نُعيم في «الحلية» (٨/ ٤٨). وأمَّا سهل بن معاذ: فتجريحُهُ مُبْهَمٌ غَيْرُ مُفَسَّر! ومع ذلك: فقد فات (المتعدِّي) \_ =

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِظْهُهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ:
 «لا تَغضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَاراً؛ قَالَ: «لا تَغْضَبْ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢١١٦].

٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ؛ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٤٠١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

01 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مِنَ النّفَرِ الّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَ إِلَيْهَ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسٍ عُمَرَ وَ إِلَيْهِ وَمُشَاوَرَتِهِ ؟ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبّاناً -، فَقَالَ عُينْنَهُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَيْنَهُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ ؟ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! عَمْرُ وَلِيلًا بِالْعَدْل، فَعَضِبَ عُمَرُ وَلِيلًا بِالْعَدْل، فَعَضِبَ عُمَرُ وَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهَ - تَعَالَى - حَتَى هَمَ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهَ - تَعَالَى - حَتَى هَمَ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهَ - تَعَالَى - قَالَ لِنبِيهِ عَلَيْ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهَ - تَعَالَى - قَالَ لِنبِيهِ عَلَيْ اللّهَ مِن الجَاهِلِينَ. وَاللّهِ مَا جَاوَزَها عُمَرُ حِينَ تَلاهَا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ - تَعَالَى - . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ الْمَعْرُ عِينَ تَلاهَا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ - تَعَالَى - . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ الْكَارِي اللّهِ عَدْ كِتَابِ اللّهِ - تَعَالَى - . \* رَوَاهُ البُخَارِيُ 1711.

٥٢ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤدُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». ﴿ مُتَفَقَ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٠٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٣)].

وما أكثرَ ما يَفُوتُهُ! أو يُفَوِّتُهُ!! \_ ذكرُ توثيق ابن خَلْفُون له \_ كما في حاشية "تهذيب الكمال" (٢٠٩/١٢) \_، ويؤيّدهُ جعلُ خليفة بن خَيّاط إياه في "طبقاته" (٢٩٣ و٣٠٩) من الطبقة الأولى من أهل مصر والشام. وله شاهدٌ في "سنن أبي داود" (٤٧٧٨) عن رجل من الصحابة \_ بسندٍ فيه مقالٌ \_. فهو مُقَوِّ له، ومُؤيِّدٌ. وذكر الزَّبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٧/ ٤٤٥) شاهداً آخر له من حديث ابن عُمر. ولم يذكُر سندَه.

وَ(الأَثْرَةُ): الأَنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فيهِ حَقِّ.

٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ضَلِيْهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً وَفُلاناً؟ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعدي أَثَرَةً. فاصبروا حَتَّى تلْقَوْني على الحَوْضِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَى الحَوْضِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَى الْخَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَى الْخَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ».
 عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٧٩٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٥)].

وَ(أُسَيْدٌ): بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَ(حُضَيْرٌ): بِحَاءِ مُهْمَلَةِ مَضْمُومَةِ، وَضَادٍ مَعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

20 ـ وَعَنْ أَبِي إِبْراهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ ـ انْتَظَرَ ؛ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ العَافِيةَ ، فَهُ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ» ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلِيْ إِللَّهُ مَا اللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ! وَمُجْرِيَ السَّحَابِ! وَهَازِمَ الأَحْزابِ! السَّحَابِ! وَهَازِمَ الأَحْزابِ! الشَّرِمُهُمْ وَانْصُرْنا عَلَيْهِمْ » . \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٩٦٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٤٢)].

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

### ٤ \_ بَابُ الصِّدْقِ

قَالَ اللَّهُ \_ تعَالَى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّكِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالصَّندِقِينَ وَالصَّندِقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَلَوْ صَكَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [محمد: ٢١].

وأَمَّا الأحَادِيثُ:

٥٥ \_ فَالأُوَّلُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ

حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ، وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً». \* مُثَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٩٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٧)].

07 \_ الثَّانِي: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللللِهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قَوْلُهُ: (يَرِيبُكَ): هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ وَضَمِّهَا، وَمَعْناهُ: اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِي حِلِّه، وَاعْدِلْ إِلَى
 مَا لا تَشُكُّ فِيهِ.

وَ الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي سُفْيانَ صَحْرِ بْنِ حَرْبٍ وَ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قَصَّةِ هِرَقْلَ: قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يَعْنِي: النَّبِيَ عَلَيْةٍ -؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا سُفْيَانَ: قُلْتُ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ»، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصِّدْقِ (١)، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ. \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٧)، ومسلم (١٧٧٣)].

٥٨ ـ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ـ وَقِيلَ: أَبِي سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبِي الْوَلِيدِ ـ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ ـ وَهُوَ بَدْرِيٌّ ـ ضَعَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ لَا بْنِ حُنيْفٍ ـ وَهُوَ بَدْرِيٌّ ـ ضَعَيْهُ، أَنَّ النَّبِي عَيَالِهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ لَا اللَّهُ عَالَى ـ الشَّهادَة بِصِدْقٍ؛ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهدَاء؛ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٠٩].

99 \_ الخَامِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ \_ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ \_، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ وَلا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ

<sup>(</sup>١) وفي رواية ـ عند البخاري وغيره ـ: «والصدقة»، ورجّحها الحافظُ في «الفتح» (١/ ٣٥).

خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْلادَهَا، فَعْزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيةِ صَلاةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَقَال لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ! احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي: عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي النَّارَ \_ لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بَيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بَيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي مِنْ كُلِ قَبِيلَةً لَى فَلَا لَهُ لَنَا الْغَلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي أَوْ ثَلاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي أَوْ ثَلاثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي أَوْ ثَلاثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي أَوْ ثَلاثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَطُعُوا فَبَاعُوا مِنْ الذَّهُ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ، فَأَكُلَتْهَا، فَلَمْ رَأُسٍ مِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوضَعَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتُهَا، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَ لَأُع لَنَا الْغَنَائِمَ وَمُسْلِمٌ (١٧٤٧)]. فَمُسْلِمٌ (١٧٤٧)].

(الخَلِفَاتُ): بفتح الخاءِ المُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللامِ -: جَمْعُ خَلِفَةٍ، وَهِيَ: النَّاقَةُ الحَامِلُ.

٦٠ ـ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ وَ اللهِ مَا لَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْبيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا فَي بَيْعِهِمَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ لَهُ مَا فِي بَيْعِهِمَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ لَهُ مَا فَي بَيْعِهِمَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ لَلْهُ (٢٠٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٥٣٢)].

#### ٥ \_ بَابُ المُرَاقَبَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ اللَّذِى يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ السَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ السَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ السَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ السَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللللللَّا ا

وَقَالَ اللَّه \_ تَعَالَى \_: ﴿وَهُو مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ [الحديد: ٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغَفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰءٌ ۖ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۞ ﴾ [آل عمران: ٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ ﴿ [الفجر: ١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَعَلَمُ خَآ إِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا ثَخُفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ ﴾ [غافر: ١٩].

وَالآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

٦١ \_ فَالْأُوَّلُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ضَيَّهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمَ؛ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عِنِ الإِسْلام؟ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الإِسْلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ؛ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمَ الآخِرِ؛ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنَ الإحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ»، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنْ أَمَاراتِهَا؟ قَالَ: «أَنَّ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الَحُفَاةَ الْعُراةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، ثُمَّ انْطَلَقَ.

فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ! أَتَدْرِيَ مَنِ السَّائِلُ؟!»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ؛ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨].

وَمَعْنَى: (تَلِدُ الأَمَةُ رَبَّتَهَا): أَيْ: سَيِّدَتَها، وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَكْثُرُ السَّرَارِي، حَتَّى تَلِدَ الأَمَةُ السُّرِيَّةُ بِنْتاً لِسَيِّدِهَا، وَبْنتُ السَّيِّدِ فِي مَعنَى السَّيِّدِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَ(الْعالَةُ): الْفُقَراءُ. وَقَوْلُهُ:
 (مَلِيًّا)؛ أَيْ: زَمَناً طَوِيلًا، وَكَانَ ذَلِكَ ثَلاثاً (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» (١/ ١١٤) للمصنّف.

77 \_ الثَّانِي: عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقٍ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ جَبَلِ وَ اللَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقٍ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». \* رَوَاه التَّوْمِذِيُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». \* رَوَاه التَّوْمِذِيُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». \* رَوَاه التَّوْمِذِيُ السَّيِّعَةِ الْعَدِيثَ حَسَنٌ».

77 - الثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِنَّا قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَالْكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، يَوْماً، فَقَالَ: «يَا غُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِطَفِظ اللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بَشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الطَّحُفُ". \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ المَاكَةُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الصَّحُفُ". \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ المَاكَةُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الصَّحُفُ". \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ المَاكَةُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الصَّحُفُ". \* وَاهُ التَّرْمِذِيُ المَاكَةُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الصَّحُفُ". \* وَاهُ التَرْمِذِيُ المَاكَةُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْأَقْلامُ، وَجَفِّتِ الصَّحُفُ".

- وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ (۱): «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، لِيُحْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، وَإَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً».

77 - الرَّابِعُ: عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا؛ هِيَ أَدَقُ فِي أَدَقُ فِي أَعْمَالًا؛ هِيَ أَدَقُ فِي أَعْمُدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَلِيَ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَلِيَ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْمُوْبِقَلِيَ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَّا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنْ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّعْرِ؛ كُنَا نَعُدُّها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الشَّعْرِ؛ مُنَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِهُ مِنَ السَّعْرِ عَلَيْ الْعُنْ الْمُؤْبِقُلُهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعُدُولِي الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ مَا مُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُولِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَ وَقَالَ (٢): (الْمُوْبِقَاتُ): الْمُهْلِكَاتُ.

70 \_ الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَةٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) هي روايةُ الإمام أحمدَ (۲۹۳/۱) ـ وغيرِه ـ بسندٍ حسن؛ كما قال ابنُ رجب في «نور الاقتباس» (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) أي: الإمام البخاريُّ كَلْلَهُ.

\_ تَعَالَى \_ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٢٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦١)].

وَ(الْغَيْرةُ): بِفَتْحِ الغِينِ، وَأَصْلُهَا: الْأَنْفَةُ.

77 \_ السّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعُ النَّبِيَّ وَيَلِهُ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \_ أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى \_ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. لَوْنٌ حَسَنٌ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأَعْظِي لَوْناً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إلَيْكَ؟ قَالَ: الْبِيلُ \_ أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ؛ شَكَّ الرَّاوِي! \_ . فَأَعْظِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

فَأْتَى الأَقْرَعْ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذي قَذِرَني النَّاسُ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عنْهُ، وَأَعْطِيَ شَعْراً حَسَناً، قَالَ: الْبَقَرُ. فَأَعْطِيَ شَعْراً حَسَناً، قَالَ: الْبَقَرُ. فَأَعْطِيَ بِقَرةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً.

فَأَنْتَجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا؛ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَ وَادٍ مِنَ الْبِيلِ، وَلِهَذَ وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قدِ انقَطَعَتْ بِيَ الْيَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، انقَطَعَتْ بِيَ الْيَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ \_ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ \_ بَعيِراً

أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرةٌ. فَقَالَ: كَأَنِّي أَعَرفُكُ؛ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقيراً فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا اللَّهُ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. المَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ؛ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ \_ بِاللَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ \_ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ: قَدْ أَسْأَلُكَ \_ بِاللَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ؛ كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ؛ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشْيَءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَامِ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللللَّهُ الْمُؤْمَ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ال

فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٤٦٤)، وَمُسْلِمَّ (٢٩٦٤)].

و (النَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ) - بِضَمِّ العِينِ وَبِالمَدِّ وَفَتْحِ الشَّينِ -: هِيَ الحَامِلُ. - قَوْلُهُ: (أَنْتَجَ)، وَفِي رِوَايَةٍ "فَنَتَجِ"؛ مَعْنَاهُ: تَولَّى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ للنَّاقِةِ؛ كَالْقَابِلَةِ لَلْمَرْأَةِ. - وَقَوْلُهُ: (وَلَّدَ هَذا): هُو بِتَشْدِيدِ اللامِ؛ أَيْ: تَولَّى وِلادَتَهَا، وَهُو بِمَعْنَى: نَتَجَ - فِي النَّاقَةِ -. فَالمُولِّدُ، وَالنَّاتِجُ، وَالقَابِلَةُ: بِتَشْدِيدِ اللامِ؛ أَيْ: تَولَّى وِلادَتَهَا، وَهُو بِمَعْنَى: نَتَجَ - فِي النَّاقَةِ -. فَالمُولِّدُ، وَالنَّاتِجُ، وَالقَابِلَةُ: بِمَعْنَى؛ لَكِنْ هَذَا لِلْحَيُوانِ، وَذَاكَ لِغَيْرِهِ. - وَقَوْلُهُ: (انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ): هُو بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالبَاءِ المُوحَدَةِ؛ أَي: الأَسْبَابُ. - وَقَوَلُهُ: (لا أَجْهَدُكَ): مَعْنَاهُ: لا أَشَقُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ وَالْبَاءِ المُوحَدَّذِ؛ أَي: الأَسْبَابُ. - وَقَوَلُهُ: (لا أَجْهَدُكَ): مَعْنَاهُ: لا أَشَقُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي. - وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «لا أَحْمَدُكَ» - بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالمِيمِ -؛ وَمَعْنَاهُ: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكُ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، كَمَا قَالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ الحَيَاةِ نَدَمٌ؛ أَيّ: عَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.

٦٧ - السَّابعُ: عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيً عَالِيً النَّبِيِّ عَالِيً الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ لَالْمَانِي ". « رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٦١]، وَقَالَ: نَفْسَه هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الأَمَانِي ". « رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٦١]، وَقَالَ:

«حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

قَالَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: «مَعْنَى (دَانَ نَفْسَه): حَاسَبَهَا».

٦٨ ــ الشَّامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْنِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: "مِنْ
 حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ". \* حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣١٨] وَغَيْرُهُ.

79 \_ التَّاسِعُ: عَنْ عُمَرَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ: فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ؟». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٧] وَغَيْرُهُ(٢).

## ٦ ـ بَابٌ فِي التَّقْوَى

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَ ﴿ [آل عمران: ١٠٢].

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

وَهَذِهِ الآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الأُولَى.

وَقَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيلًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

<sup>(</sup>۱) ضعيف: رواه أحمد (٤/١٢)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والبيهقي (٣/٣٦)، وأبو نُعيم (١/٢٢) وغيرهم. وقد أخرجهُ الحاكم في موضعين: (١/٥٧)! وتعقّبه الذهبي، و: (٢٦٧/١)! وأقرّه الذهبيُ! مع أنَّ في إسناده أبا بكر ابن أبي مريم؛ وهو ضعيفٌ! وله طريقٌ آخرٌ ليس فيه ابنُ أبي مريم: رواه الطبراني في «الكبير» (٧١٤١)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١/٧٦٧)؛ لكنْ فيه إبراهيم السكسكي؛ وهو متروك!! وله شاهدٌ ـ قاصرٌ ـ عن أنس ﷺ؛ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٤٥)، وضعّفه بعون بن عمارة! قلتُ: والعلّة الحقيقيةُ مِمّن دونه؛ فالراوي عنه ـ هنا ـ هو الكُديمي، وهو من مشاهير المتروكين!!

<sup>(</sup>۲) ضعيف: ورواه - أيضاً - ابن ماجه (۱۹۸٦)، والنَّسائي في "السُّنَن الكبرى" (۹۱٦۸)، وأحمد (۱/ ۲۰)، والطيالسي (٤٧)، و(١٣٥)، وغيرهم. وصحّحه الحاكم؛ ووافقه الذهبي! وليس كذلك، ففي إسناده عبد الرحمن المُسلي؛ وهو مجهولٌ. وَوَهِمَ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند» (۱۲۲) فضعّفه بداود بن يزيدَ الأوْدي!! وقلّده (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٩٠٥)!!، وقبله الشيخ شعيب الأرنؤوط في طبعتِه (ص٥٦ - بالتعليق الجديد)! والصواب: أن داود - هذا - هو ابن عبد الله الأوْدي، وهو ثقةٌ، والعلّة الحقيقية هِي المُسْلي. وانظر "إتحاف المَهَرة» (١٠٢/١٠١) للحافظ ابن حَجَر.

وَالآيَاتُ فِي الأَمْرِ بِالتَّقْوَى كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَقَــالَ ـ تَــعَــالَـــى ـ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِغَرُجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَجْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

وَقَالَ ـ تَعَالَــى ـ: ﴿إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وَالآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

٧٠ ـ فَالأُوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ»، فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ؛ إِذَا فَقُهُوا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٢٦)].

وَ(فَقُهُوا) ـ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا ـ؛ أي: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ.

٧١ ـ الثَّانِي: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَالَّنْهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٧٤٢].

٧٢ \_ الثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِّ النَّهِ مَ النَّبِيَ رَبِّ اللَّهُمَّ! إِنَّ النَّبِيَ رَبِّ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢١].

٧٣ ـ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم الطَّائِيِّ وَ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ التَّقْوَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥١].

٧٤ ـ الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلانَ الْبَاهِلِيِّ ضَيَّاتِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَّالِثُهُ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِي [٦١٦] ـ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلاةِ ـ، وقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

# ٧ ـ بَابٌ فِي الْيَقِينِ وَالْتَّوَكُّلِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ الْاحْزَابِ: ٢٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ فَا فَانَقَلَمُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَتَهُمْ سُوَّهُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ دُو اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَالآيَاتُ فِي الأَمْرِ بِالتَّوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ۖ [الطلاق: ٣]؛ أَيْ: كَافِيهِ.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ إِنَّا الْأَنْفَالَ: ٢].

والآيَاتُ في فَضْلِ التَّوكُّلِ كَثِيرةٌ معْروفةٌ.

وَأُمَّا الأحادِيثُ:

٧٥ ـ فَالأُوَّلُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَيِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّاجُلانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الأُّفُقِ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَر؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابِ»، ثُمَّ نَهَضَ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلام، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا الَّذي تَخُوضُونَ فِيهِ؟»، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ! فقال: «أنت منهم»، ثُمَّ قَامَ رجُلٌ أَخَرُ فَقال: ادْعَ الله أَنْ يَجعَلني منهم! فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٥٤١)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٠)](١).

(الرُّهَيْطُ) - بِضَمِّ الرَّاءِ -: تَصْغِيرُ رَهْطٍ، وَهُمْ دُونَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ. - وَ(الأَفْقُ): النَّاحِيَةُ
 وَالْجَانِبُ. - وَ(عُكَّاشَةُ): بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَتَشْدِيدِ الْكَافِ - وَبِتَخْفِيفِهَا -؛ وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ.

77 - الثّانِي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمُضَّا - أَيْضاً -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ - لا إِلَهَ إلا أَنْتَ - أَنْ تُغْفِلُنِي، وَبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ - لا إِلَهَ إلا أَنْتَ - أَنْ تُغْفِلُنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا تَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». ﴿ مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢١٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٧١٧)]. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم، وَاخْتَصَرهُ الْبُخَارِيُّ.

٧٧ \_ النَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّهِ \_ أَيْضاً \_، قَالَ: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾؛ قَالَهُ وَقَالَهَا مُحمَّدٌ عَيَّا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾؛ قَالَهَا مُحمَّدٌ عَيَّا اللَّهُ وَيَعْمَ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحمَّدٌ عَيَّا اللَّهُ عَنْ النَّارِ، وَقَالُهَا مُحمَّدٌ عَيَّا اللَّهُ عَلَى النَّارِ، وَقَالُهُا حَسْبُنَا حِينَ قَالُوا حَسْبُنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٤٥٦٣].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [٤٥٦٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي اللهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [٤٥٦٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي اللهُ وَفِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

٧٨ - الرّابع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَيْ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنّةَ أَقْوَامٌ؛ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطّيْرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٤٠].

قِيلَ: مَعْنَاهُ: مُتَوَكِّلُونَ، وَقِيلَ: قُلُوبُهُمْ رَقِيقَةٌ.

٧٩ ـ الْخَامِسُ: عَنْ جَابِرِ رَفِيْهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا فَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَفَلَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيْ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتاً، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي وَأَنْا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتاً، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي وَمُسْلِمٌ (٣٠). وَمُسْلِمٌ (٣٠).

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا

أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: «اللَّهُ».

- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ الإِسْمَاعِيلِيِّ فِي "صَحِيحِهِ": قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا مَنِي وَ قَالَ: «اللَّهُ»، قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا السَّيْفَ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ السَّيْفَ، فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟»، فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذِ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ السَّيْفَ، فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكِنِي أَعَاهِدُكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَ: لا؛ وَلَكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَ: لا؛ وَلَكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا أَقَاتِلُونَكَ، وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَخلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

وَوْلُهُ: (قَفَل)؛ أَيْ: رَجَعَ. وَ(الْعِضَاهُ): الشَّجَرُ الَّذِي لَهُ شَوْكٌ. وَ(السَّمُرَةُ) ـ بِفَتْحِ السِّينِ
 وَضَمُّ الْمِيمِ: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْحِ، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاءِ. وَ(اخْترطَ السَّيْفَ)؛ أَيْ: سَلَّهُ وَهُوَ نِهُ عَنْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا ـ.
 وَهُوَ فِي يَدِهِ. (صَلْتاً)؛ أَيْ: مَسْلُولًا ـ وَهُو بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا ـ.

٨٠ ـ السَّادِسُ: عَنْ عُمَرَ رَبِّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَعْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بِطَاناً». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

مَعْنَاهُ: تَذْهَبُ أُوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصاً؛ أَيْ: ضَامِرةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ
 بِطَاناً؛ أَيْ: مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ.

٨١ ـ السَّابِعُ: عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ اللَّهُمَّ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَا فُلانُ! إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ؛ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، لَمُ مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكِ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ فَا مَنْ مَنْ عَلَى اللَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ فَا

لَيْلَتِكَ؛ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ؛ أَصَبْتَ خَيْراً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٤٨٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٧١٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» [البخاري (٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠)] عَنِ الْبَرَاء: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ؛ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ...» - وَذَكَرَ نَحْوَهُ -، ثُمَّ قَالَ: «وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ».

٨٢ ـ الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْوَيِّ بْنِ الْوَيِّ بْنِ الْوَيِّ بْنِ الْوَيِّ بْنِ الْوَيْ الْقُرْشِيِّ التَّيْمِيِّ وَهُو وَأَبُوهُ وَأُمَّهُ صَحَابَةٌ وَ اللَّهِ الْقُرْشِيِّ التَّيْمِيِّ وَهُو وَأَبُوهُ وَأُمَّهُ صَحَابَةٌ وَ اللَّهِ الْقُرْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨٣ ـ التَّاسِعُ: عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ ـ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفة المَحْزُومِيَّةُ وَيَٰ اللَّهِ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَالْ: ﴿ لِمِسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَ أَوْ أُظلِمَ أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ » \* حَدِيثُ وَوَاهُ أَزُلَّ ، أَوْ أَظلِمَ أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ » . \* حَدِيثُ صَحِيحٌ ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٠٥] ، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٤٢٣] ، وَعَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيْحَةٍ . ـ قَالَ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » . وَهَذَا لَفُظُ أَبِي دَاوُدَ (١٠).

٨٤ ـ الْعَاشِرُ: عَنْ أَنَسِ رَبِيْظِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ ـ

<sup>(</sup>۱) بل ـ عنده ـ زيادةٌ في أوّله ـ عنها ﷺ ـ، قالت: «ما خرج من بيتي ـ قَطُّ ـ إلا رفع طَرْفَه إلى السماء، فقال...» فذكره...، كما جزم المصنَّف ـ نفسُهُ ـ في «الأذكار» (رقم ٥٥). وإسناده ضعيفٌ؛ الشّعبيُّ ـ وهو الراوي عن أُمِّ سَلَمةَ ـ لم يَلْقَهَا؛ كما في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٦٥). وانظر «نتائج الأفكار» (١/ ١٩٥)؛ ففيه بحثٌ ماتعٌ حوله.

يَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ..: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ؛ يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ؛ وَتَنَجَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». 
﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٩٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٤٢٧]، وَالنَّسَائِيُّ [فِي "عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة» (٨٩)]، 
وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

\_ زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «فَيَقُولُ \_ يَعْنِي: الشَّيْطَانَ \_ لِشَيْطانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟!».

٨٥ ـ الحَادِي عَشَرَ: وَعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: كَانَ أَحَوُانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَحُدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَاهُ التّرْمِذِيُ [٢٣٤٦] الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٥ (يَحْتَرِفُ): يَكْتَسِبُ وَيَتَسبَّبُ.

#### ٨ \_ بَابُ الاسْتِقَامَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢].

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَاكَةِكُهُ أَلًا تَعَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴿ الْمَاكَةِكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمُ فَيْهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمُ فَيْهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَفُّ

<sup>(</sup>۱) حذف (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) عَزْوَ المؤلف الحديثَ للنَّسائي! و(كأنّه) بحث عنه في «سننه الصغرى» فلم يجده!! وهو في «عمل اليوم والليلة» من «سننه الكبرى» ـ كما ترى ـ.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية عند ابن عبد البرِّ في «جامع بيان العلم» (٣٠١): «يحضر حديثَ النبيِّ ﷺ: ومجلسَه».

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـٰزَنُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي عَمْرٍ و ـ وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ ـ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَفَّاهُ،
 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلًا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ! قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨].

٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «وَلا أَنَا؛ إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ». «رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨١٦].

وَ(الْمُقارَبةُ): الْقَصْدُ الَّذِي لا غُلُوَ فِيهِ وَلا تَقْصِيرَ. \_ وَ(السَّدَادُ): الاسْتقَامَةُ وَالإِصَابَةُ. \_
 وَ(يَتَغَمَّدَنيَ): يُلْبِسَنِي وَيَسْتُرَنِي. \_ قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الاسْتِقَامَةِ: لُزُومُ طَاعَةِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_.
 قَالُوا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِع الْكَلِم، وَهِيَ نِظَامُ الأُمُورِ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

٩ ـ بَابٌ فِي التَّفَكَرِ فِي عَظِيمٍ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ،
 وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الآخِرَةِ، وَسَائِرِ أُمُورِهِمَا، وَتَقْصِيرِ
 النَّفْسِ وَتَهْذِيْبِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى الاسْتِقَامَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُرُواً ﴾ [سبأ: ٤٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ

كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَالْكَرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية: ١٧ ـ ٢١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ... ﴾ الآية [محمد: ١٠]. وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ؛ الْحَدِيثُ السَّابِقُ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» [رقم: ٦٧].

# ١٠ - بَابٌ فِي المُبَادَرَةِ إِلَى الخَيْرَاتِ، وَحَثِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِمَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الخَيْرَاتِ، وَحَثِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالجِدِّ مِنْ غَيْرٍ تَرَدُّدِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَمْلُهُا اللَّهُ مَوْانَ: ١٣٣].

وَأَمَّا الأحَادِيثُ:

٨٨ ـ فَالأُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ الله الله وَ الله والله وال

٨٩ ـ الثّانِي: عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ ـ بِكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا ـ عُقْبَةَ بْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا ـ عُقْبَةَ بْنِ الْمُحَارِثِ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِه، قَالَ: مِنْ سُرْعَتِه، قَالَ: هِنْ سُرْعَتِه، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمرْتُ بِقِسْمَتِهِ».
«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمرْتُ بِقِسْمَتِهِ».
«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمرْتُ بِقِسْمَتِهِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [١٤٣٠]: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتُهُ».

(التّبر): قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

90 \_ الثَّالِثُ: عَنْ جَابِرِ ضَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ عَنْ جَابِرِ ضَعَيْهُ، قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ»، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ وَمُسْلِمٌ (١٨٩٩)]. يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. ﴿ مَنْفَ عليه [البُخَارِيُّ (٤٠٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٩٩)].

91 \_ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ الْ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تَحْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تَحْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ؛ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا؛ وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ!». \* مُتَفَقّ الْحُلْقُومَ؛ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا؛ وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ!». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٧٤٨)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٢)].

(الْحُلْقُومُ): مَجْرَى النَّفَسِ. - وَ(الْمَرِيءُ): مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

97 \_ الخَامِسُ: عَنْ أَنَس ضَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذًا؟»، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟»، فَأَحْجَمَ الْقُومُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ضَلَّيْهُ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فَأَخَذَهُ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤٧٠].

اسْمُ أَبِي دُجَانَةَ: سِمَاكُ بْنُ خَرْشَةَ. \_ قَوْلُهُ: (أَحْجَمَ الْقَوْمُ)؛ أَيْ: تَوَقَّفُوا. \_ وَ(فَلَقَ بِهِ)؛
 أَيْ: شَقَّ. \_ (هَامَ الْمُشْرِكِينَ)؛ أَيْ: رُؤُوسَهُمْ.

97 \_ السَّادِسُ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ عَلَيْهُ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: «اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ؛ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ»؛ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ. إلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ؛ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ»؛ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ. لا رَبَّكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا مُعْلَقُولُ وَلّهُ وَلَا مُعْتُلُهُ مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

98 ـ السّابعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْبَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالَ سَبْعاً: هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلا فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنَى مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ هَرَماً مُفْنِداً، أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوِ الدَّجَالَ \_ فَشَرُّ غَائِبٍ مُفْسِداً، أَوْ الدَّجَالَ \_ فَشَرُّ غَائِبٍ مُنْتَظَرُ \_، أَوِ الدَّجَالَ \_ فَشَرُ عَائِبٍ يُنْتَظَرُ \_، أَوِ السَّاعَةَ \_ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ \_؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٢٣٠٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

قَوْلُهُ: (فَتَسَاوَرْتُ): هُوَ بِالسِّينِ المُهْمَلَةِ؛ أَيْ: وَثَبْتُ مُتَطَلِّعاً.

### ١١ ـ بَابٌ فِي الْمُجَاهَدَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكبوت: ٦٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ ﴾ [الحجر: ٩٩].

<sup>(</sup>۱) بل ضعيفٌ جدّاً؛ في سنده مُحَرّر بن هارون؛ وهو متروك. وقد رواه ـ أيضاً ـ ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۶۳۶)، وابن الجوزي في «مشيخته» (ص١٩٦)، والمزّي في «تهذيب الكمال» (٢٧٤/ ٢٧٤) بنفس الإسناد. وسيكرره المصنّف برقم (٥٨٣). وقد أشار الترمذيُّ إلى إسناد آخَرَ للحديث ـ دون أن يُسْنِدَهُ ـ وأعلّه بالانقطاع. قلتُ: وهو موصول في «الزهد» (ص٣) ـ لابن المبارك ـ، و «المسند» لأبي يعلى (٢٥٤٢). وقد صحّحه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٠) فوهم! وقد نقلَ المُناويُّ في «فيض القدير» (٣/ ١٩٥) موافقة الذهبي له!

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَاَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ ال أي: انْقطِعْ إِلَيْهِ.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ الزَّلَالَةِ: ٧].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا نُقَيِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكَيْرِ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأُمَّا الأحَادِيثُ:

97 \_ فَالأُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرضتُهُ عَليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ؛ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطِيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ 1001].

(آذَنْتُهُ): أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ. \_ (اسْتَعَاذَنِي): رُوِيَ بِالنُّونِ وَبِالبَاءِ (۱).

٩٧ - الثَّانِي: عَنْ أَنَس ضَلِّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -،
 قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً؛
 تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وإِذَا أَتَانِي يَمْشِي؛ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٥٤٧].

٩٨ ـ الثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ ، وَالفَرَاغُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤١٢].

<sup>(</sup>١) أي: اسْتَعَاذَ بي.

99 - الرَّابِعُ: عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهُا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟! قَالَ: «أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٨٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٢٠)]. هَذَا لَفُظُ البُخَارِيُّ.

١٠٠ ـ وَنَحْوُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» [البُخَارِيُّ (١١٣٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٨١٩)] مِنْ
 رِوَايَةِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

١٠١ ـ الخَامِسُ: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وَجَدَّ، وَشَدَّ المِئْزَرَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٧٤)].

وَالْمُرَادُ: الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. \_ وَ(الْمِنْزَرُ): الإِزَارُ؛ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اعْتِزَالِ
 النّساء، وَقِيلَ: المُرادُ تَشْمِيرُهُ لِلْعِبَادَةِ؛ يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأَمْرِ مِنْزَرِي؛ أَيْ: تَشَمَّرْتُ، وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

107 ـ السّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ؛ وَفِي كُلِّ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ؛ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ ضَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فَلا تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كذا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٦٤].

١٠٣ ـ السَّابِعُ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ،
 وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٤٨٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٢٢).

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «حُفَّتْ» بَدَلَ «حُجِبَتْ»؛ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

أيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَذَا الحِجَابُ، فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

النَّامِنُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ فَيْ اللَّهِ عَلْدُ المِئَةِ، ثَمَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَنْدَ المِئَةِ، ثُمَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المِئَةِ، ثُمَّ

مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا؛ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا؛ إِذَا مَرَّ بِلَيْهِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ مَرَّ بِلَيْهِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُه نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً قِيَاماً طَوِيلًا \_ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. \* رُبَّنَا ! لَكَ الْحَمْدُ»، رُبِّيَ الأَعْلَى »، فَكَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى »، فَكَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى »، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. \* رُوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٧].

1.0 \_ التَّاسِعُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

١٠٦ ـ العَاشِرُ: عَنْ أَنَسِ ضَيَّتُهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٠)].
 أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٥١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٠)].

1.۷ ـ الحَادِي عَشَرَ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَبِّيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». \* رَوَاهُ البُّخَادِيُّ [7٤٨٨].

1.۸ ـ الثَّانِي عَشَر: عَنْ أَبِي فِرَاسٍ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ ـ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ فَيْ اللهِ عَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَال: «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي مُرافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، فَقَال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِك؟»، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، فَقَال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِك؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَال: «فَأَعِنِي عَلَى الجنَّةِ، فَقَال: «فَأَعِنِي عَلَى الْجَنَّةِ، فَقَال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِك؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَال: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرةِ السُّجُودِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [8٨٤].

1·9 ـ الثَّالِثَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ \_ وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ \_ ثَوْبَانَ \_ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَوْبَانَ \_ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَالَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدةً؛ إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٨٤].

11٠ الرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ الأَسْلَمِيِّ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْلُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَسِيءَ عَمَلُهُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٣٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

(بُسْرٌ): بِضَمِّ البَاءِ، وبِسينٍ مُهْمَلَةٍ.

النَّضْرِ وَ اللَّهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ النَّضْرِ وَ اللَّهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَيَرِينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا المُشْرِكِينَ ، لَيَرِينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا صَنَعَ المُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُ مَّا اعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ - يَعْنِي : هَوَ الْمُسْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُشْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُشْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُشْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُشْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُشْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ! المُسْرِكِينَ - ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ اللَّهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ النَّسُ : فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ ، وَمَثَلَ بِهِ لِلسَّيْفِ ، قَالَ النَسِّ : فَنَ لَتُ وَعِي أَسْبَاهِهِ : ﴿ مِنْ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمُولِي وَالْمَعْنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَى الْمُسْرِعُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَارِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَارِ الْمُ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْرَقُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُو

قَوْلُهُ: (لَيُرِينَ اللَّهُ): رُوِيَ ـ بِضَمِّ اليَاءِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، أَيْ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ. ـ
 وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

117 ـ السّادِسَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ فَقَالُهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ؛ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَاءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَتَصَدَّقَ بِصَاع، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ لَغَنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا يَلِمِرُونَ اللَّهُ لَعَدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَعَدَوْدَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَ(نُحَامِلُ) . بِضَمُ النُّونِ، وَبِالحَاءِ المُهْمَلَةِ، أَيْ: يَحْمِلُ أَحَدُنَا عَلَى ظَهْرِهِ بِالأُجْرَةِ،
 وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

١١٢ ـ السَّابِعَ عَشَرَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَ اللهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْدٍ؛ فِيمَا يَرْوِي عَنِ اللَّهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_، أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي؛ أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلَّكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي؛ أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مِنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي؛ أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي؛ أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِيَ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرُّكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتُهُ؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا

عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ؛ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً؛ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ».

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧٧].

وَرُوِّينَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ تَعَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ لأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ.

# ١٢ ـ بَابُ الحَثِ عَلَى الازْدِيَادِ مِنَ الخَيْرِ في أَوَاخِرِ العُمُرِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ اللَّهَ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

O قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ وَالمُحَقِّقُونَ ـ: مَعْنَاهُ: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ سِتِّينَ سَنَةً؟! ـ وَيُؤَيِّدُهُ الحَدِيثُ النَّذِي سَنَذُكُرُهُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ـ. ـ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً. ـ وَقِيلَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ اللَّذِي سَنَذُكُرُهُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ـ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً. ـ وَقِيلَ: أَهْلَ المَدِينَةِ كَانُوا قَالَهُ الحَسَنُ، وَالكَلْبِيُّ، وَمَسْرُوقٌ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ أَيْضاً ـ. وَنَقَلُوا أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ كَانُوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ. ـ وَقِيلَ: هُوَ الْبُلُوغُ. ـ وَقَوْلُهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَمَا لَكُ عُيْنَةً لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَالجُمْهُورُ: هُوَ النَّبِيُ عَيْلَا: الشَّيْبُ؟ قَالُهُ عِكْرِمَةُ، وَابْنُ عُينَاةً وَغَيْرُهُمَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالجُمْهُورُ: هُو النَّبِيُ عَيْلِيَّةً . ـ وَقِيلَ: الشَّيْبُ ؟ قَالَهُ عَكْرِمَةُ، وَابْنُ عُينَاةً وَغَيْرُهُ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

اللّه اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ اللّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَعْذَرَ اللّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٤١٩].

قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُنْراً؛ إِذْ أَمْهَلَهُ هَذِهِ المُدَّةَ. \_ يُقَالُ: أَعْذَرَ الرَّجُلُ؛ إِذَا
 بَلَغَ الغَايَةَ فِي الْعُذْرِ.

١١٥ ـ الثَّانِي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ! فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ علِمْتُمْ، فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْم، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِدٍ إِلا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِدٍ إِلا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟! فَقُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ، أَعْلَمُهُ لَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا خَلَكَ عَلَمُهُ لَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا كَمُ مَلُ مَنْهَا إِلا مَا عَمْرُ وَيَقِيْهُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمُرُ وَيَقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمُولُ . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [النصر: ٣]؛ فَقَالَ عُمَرُ وَيَظِيَّهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمُرُ وَيَقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمُر وَيَقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمُر وَيَقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمَرُ وَالنَصْر: ٣]؛ فَقَالَ عُمَرُ وَيَقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا عَمَرُ وَيُقِيْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [1923].

آار الثَّالِثُ: عَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنَّا، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ [النصر: ١]؛ إلا يَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]؛ إلا يَقُولُ فِيهَا: ﴿ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ﴾. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٤٩١٧)]، وَمُسْلِمٌ (٤٨٤) (٢١٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ في «الصَّحِيجَيْنِ» [البُخَارِيُّ (٤٩٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٤٨٤) (٢١٧)] عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِه وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي»؛ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

مَعْنَى (يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)؛ أَيْ: يَعْمَلُ مَا أُمِرَ بِهِ فِي الْقُرآنِ فِي قَوْلِهِ \_ تَعَالَى \_: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ إِلَى النصر: ٣].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم [(٤٨٤) (٢١٨)]: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذِهِ الكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهُا؟! قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي؛ إِذَا رَأَيْتُها قُلْتُهَا:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَـتُـٰحُ﴾ [النصر: ١]» إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

117 \_ الرَّابِعُ: عَنْ أَنَسِ ضَعْظِنهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ تَابَعَ الوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تُوفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ. \* مُتَفَنِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٩٨٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٠١٦)].

١١٨ ـ الخَامِسُ: عَنْ جَابِرٍ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٧٨].

## ١٣ - بَابٌ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الخَيْر

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥]. وقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٩٥]. وقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥]. وقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ إِلَى الزالِ لَهُ اللهِ وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ وَ الجائية: ١٥]. وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَكَثِرَةٌ جِدًّا \_ وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ \_؛ فَنَذْكُرُ طَرَفاً مِنْهَا:

119 ـ الأوّل: عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ ضَّطَّيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإِيمانُ بِاللَّهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا شَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعلْ؟ قَالَ: «تَعَينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ»، ثَمَناً»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعلْ؟ قَالَ: «تَعَينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ»، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ شَرَّكَ عَلَى نَفْسِكَ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ

(الصَّانِعُ): بِالصَّادِ المُهْمَلَةِ، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ، وَرُوِيَ: "ضَائعاً» بِالمُعْجَمَةِ؛ أيْ: ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ، أَوْ عِيَالٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. \_ وَ(الأَخْرَقُ): الَّذِي لا يُثْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ.

17٠ ـ التَّانِي: عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْنِهُ أَيضاً ـ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ؛ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضَّحَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٢٠].

(السُّلامَى) \_ بِضَمِّ السِّينِ المُهْمِلَةِ، وَتَخْفِيفِ اللامِ، وَفَتْحِ المِيمِ \_: المَفْصِلُ.

171 \_ الثَّالِثُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي؛ حَسَنُها وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الأذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئٍ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [800].

١٢٢ ـ الرَّابِعُ: عَنْهُ، أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ؟! قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟! إِنَّ بِكُلِّ أَمْوَالِهِمْ؟! قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟! إِنَّ بِكُلِّ

تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ أَحْدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فَيهَا أَجْرٌ؟! قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؛ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ فِيهَا أَجْرٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٠٦].

(الدُّثُورُ) - بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ -: الأَمْوَالُ، وَاحِدُهَا: دَثْرٌ.

١٢٣ ـ الخَامِسُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٦٢٦].

17٤ ـ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنِ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتَعْمِطُ الأَذَى عَنِ الطَّلِيقِ صَدَقَةٌ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٧٠٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٩)].

- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ - أَيْضاً - [١٠٠٧] مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَهِيًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سِتِّينَ وَثَلاثِ مِئةِ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سِتِّينَ وَثَلاثِ مِئةِ مَفْصِلٍ؛ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ - عَدَدَ السِّتِينَ وَالنَّلاثِ مِئةٍ -؛ فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ».

170 ـ السَّابِعُ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٦٦٩)].

(النُزُلُ): القُوتُ، وَالرِّزْقُ، وَمَا يُهَيَّأُ لِلضَّيْفِ.

١٢٦ ـ الثّامِنُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْةٍ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ!
 لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢٥٦٦)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٠)].

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: الفِرْسَنُ مِنَ الْبَعِيرِ؛ كَالحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ.

التَّاسِعُ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ـ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ـ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ ـ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٩)، وَمُسْلِمٌ (٣٥)].

(البِضْعُ): مِنْ ثَلاثَةِ إِلَى تِسْعَةِ ـ بِكَسْرِ البَاءِ، وَقَدْ تُفْتَحُ ـ. ـ وَ(الشَّعْبةُ): القِطْعَةُ.

١٢٨ ـ العَاشِرُ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ؛ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ؛ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْر، فَمَلا خُفَّهُ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْر، فَمَلا خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ؛ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَر مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ؛ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَر لَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟! فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٣٣٦٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فَأَدْخَلهُ الْجَنَّة».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا [الْبُخَارِيُّ (٢٤٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٥) (١٥٥)]: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ؛ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

(الْمُوقُ): الْخُفُ. \_ وَ(يُطِيفُ): يَدُورُ حَوْلَ (رَكِيَّةٍ): وَهِيَ الْبِئْرُ.

١٢٩ ـ الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا

يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ؛ فِي شَجَرَةٍ \_ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ \_، كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٩١٤)، (١٢٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ [(١٩١٤) (١٢٨)]: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: \_ وَاللَّهِ \_؛ لأُنَحِّينَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهِمْ. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا [البُخَارِيُّ (٦٥٢)، ومسلم (١٩١٤) (١٢٧)]: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ؛ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فِغَفَرَ لَهُ».

١٣٠ ـ الثَّانِي عَشَرَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ؛
 وَزِيَادةُ ثَلاثَةِ أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٥٨].

171 \_ الثَّالِثَ عَشَرَ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ \_ أَوِ الْمُؤْمِنُ \_ فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْمُسْلِمُ \_ أَوِ الْمُؤْمِنُ \_ فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ \_، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ \_، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ \_ أَوْ مَعَ الْمَاءِ \_، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ \_، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ مُعَ الْمَاءِ \_. أَوْاهُ مُسْلِمٌ [123].

177 \_ الرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبائِرُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣٣].

١٣٣ ـ الْخَامِسَ عَشَرَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرُةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْد الصَّلاةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥١].

171 \_ السَّادِسَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْديْنِ دَخَلَ الْجَنَّة». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٧٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٣٥)].

(البَرْدَانِ): الصَّبْحُ، وَالْعَصْرُ.

١٣٥ ـ السَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ،
 أَوْ سَافَرَ؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٩٩٦].

١٣٦ ـ الثَّامِنَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرٍ ضَائِئَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٠٢١].

ـ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٠٥] مِنْ رِوَايَةِ جُذَيْفَةَ ضَلِيَّهُ.

١٣٧ \_ التَّاسِعَ عَشَرَ: عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعْلِيًّةٍ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً؛ إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلا يَرْزَأُهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٥٥٢) (٧)].

\_ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [(١٥٥٢ (١٠)]: «فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِم غَرْساً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلا دَابَّةٌ، وَلا طَيْرٌ؛ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [(٢٥٥١) (٨)]: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً، وَلا يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلا دَابَّةٌ، وَلا شَيْءٌ؛ إِلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

١٣٨ ـ وَرَوَيَاهُ جَمِيعاً [البُخارِيُّ (٢٣٢٠)، وَمُسْلِمٌ (١٥٥٣)] مِنْ رِوَايَةِ أَنسِ رَضَيُّيْهُ .
 وَ قُولُهُ: (يَرْزَأُهُ)؛ أَيْ: يَنْقُصُهُ.

١٣٩ ـ العِشْرُونَ: عَنْهُ، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَة أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّه قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ،

فَقَالَ: «بَنِي سَلِمةً! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةٍ». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٦٦٤)].

١٤٠ ـ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ ـ أَيْضاً ـ [(١٥٥ ـ ٢٥٦)] بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَفَيْظُهُ.

وَ (بَنُو سَلِمَةً) - بِكَسْرِ اللامِ -: قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَإَلَى . - وَ (آثَارُهُمْ): خُطَاهُمْ.

151 ـ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَجُّكُمْ اللَّهُ مَلاةٌ، كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقِيلَ لَهُ \_ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ \_: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ، وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٦٦٣) (٢٧٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ [مُسْلِم (٦٦٣) (٢٧٨)]: ﴿إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

(الرَّمْضَاءُ): الأرْضُ الَّتِي أَصَابَهَا الحَرُّ الشَّدِيدُ.

الْعَاصِ عَلَىٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَیْهُ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً ـ أَعْلاهَا الْعَاصِ عَلَیْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَیْهُ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً ـ أَعْلاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ـ؛ مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْها ـ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِها ـ؛ إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٦٣١].

(الْمَنِيحَةُ): أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا، ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

**١٤٣ ـ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ**: عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم ضَّلِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّلِيٍّ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٦) (١٠١٦).

ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا [البُخَارِيُّ (٢٥١٢)، ومُسْلِمٌ (١٠١٦) عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَينَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ؛ فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ؛ فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ؛ فَلا يَرَى إِلا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ فَاتَّقُوا يَرَى إِلا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

وَ(الأَكْلَةُ) \_ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ \_: وَهِيَ الْغَدْوَةُ، أوِ الْعَشْوَةُ.

1٤٥ ـ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَعْمَلُ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ بِيَدَيْهِ؛ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَعْمِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالَ: أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ \_ أَوِ الْخَيْرِ \_»، قَالَ: أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢٠٢٢)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٨)].

# ١٤ \_ بَابٌ فِي الاقْتِصَادِ فِي العِبَادَةِ

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ لِتَشْقَنَ ۞ ﴿ [طه: ١، ٢]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

127 \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًّا، أَنَّ النَّبِيَّ وَالِلَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ، قَالَ: «مَهْ وَاللَّهِ هَالَتْ: هَذِهِ فُلانَةُ وَ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا، قَالَ: «مَهْ وَكَانَ هَذِهِ وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ وَ فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهَ حَتَّى تَمَلُّوا » وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٥٨٧)].

وَ (مَهُ): كَلِمَةُ نَهْيِ وَزَجْرٍ. وَمَعْنَى (لا يَمَلُ اللَّهُ)؛ أَيْ: لا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ (١)، وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالُ؛ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ اللَّوَامَ عَلَيْهِ؛ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ، وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمّا أُخْبِروا؛ كَأَنّهُمْ تَقَالُوهَا! وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِيِّ عَلَيْهُ! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَر! وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنا أَصُومُ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمّا أَنَا؛ فَأُصَلِّي اللّيْلَ أَبَداً، وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنا أَصُومُ الدّهْرَ أَبَداً وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النّسَاءَ؛ فَلا أَتَزوَّجُ الدّهُم أَبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَبَداً، وَاللّهِ مِ إِلّهِ وَأَتْقَاكُم لَهُ؛ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي أَلِهُ وَأَتْقَاكُم لَهُ؛ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي أَمُا مِنْ يَعْ فَلَا مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَلَيْسَ مِنِي». \* مُتَفَقَى عَلَيْهِ وَأَتْقَاكُم لَهُ بُلَكِنِي قَلَيْسَ مِنِي». \* مُتَفَقَى عَلَيْهِ وَأَرْقُدُ، وَأَرْوَجُ النّسَاء؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَلَيْسَ مِنِي». \* مُتَفَقَى عَلَيْهِ وَالْبُخَارِيُّ (٢٤٠٥)، وَمُسْلِمْ (١٤٠١)].

١٤٨ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللَّهِ النَّابِيَّ عَلَیْ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»؛ قَالَهَا ثَلاثاً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٧٠].

(الْمُتَنَطِّعُونَ): الْمُتَعَمِّقُونَ، الْمُتَشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.

1٤٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّ، وَلَنْ يُسُرِّ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ اللَّينَ اللَّهُ؛ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٩].

<sup>(</sup>۱) هذا تأويل بلا دليل؛ فانظر «شرح رياض الصالحين» (۳/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥) لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وفي كلام الإمام ابن قُتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص٤١٨): «أراد: فإنّ الله لا يملُّ إذا مَلَلْتُم». وانظر «مشكل الآثار» (٢/ ١١٦) للإمام أبي جعفر الطحاويّ.

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [(٦٤٦٣)]: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».

وَقُولُهُ: (الدِّينُ)، هُو مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَرُوِيَ مَنْصُوباً، وَرُوِيَ: (لَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ). \_ وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: (إِلا غَلَبَهُ)؛ أَيْ: غَلَبَهُ الدِّينُ، وَعَجَزَ ذَلِكَ الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ؛ لِكَفْرَةِ طُرُقِهِ. \_ وَ(الْغَدْوةُ): سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ. \_ وَ(الرَّوْحَةُ): آخِرُ النَّهَارِ. \_ وَ(الرَّوْحَةُ): آخِرُ النَّهَارِ. \_ وَ(الدُّلْجَةُ): آخِرُ اللَّيْلِ. \_ وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ، وَمَعْناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ عَلَلْ وَ وَالدُّلْجَةُ): إلا عُمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، وَفَرَاغٍ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِدُّونَ الْعِبادَةَ، وَلا تَسْأَمُونَ مَقْصُودَكُمْ؛ بِالأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، وَفَرَاغٍ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِدُّونَ الْعِبادَةَ، وَلا تَسْأَمُونَ مَقْصُودَكُمْ؛ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَتُهُ فِي غَيْرِهَا، فَيَصِلُ الْمُصُودَ بِغَيْرٍ تَعَبٍ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

10٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ صَلَّىٰ اللهُ وَ اللهُ النَّبِيُ عَلَیْهُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَیْنَ السَّارِیَتَیْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟!»، قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَیْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِی عَلَیْهِ: «حُلُّوهُ؛ لِیُصَلِّ أَحَدُکُمْ نَشَاطَهُ؛ فَإِذَا فَتَرَ فَلْیَرْقُدْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ [البُخارِیُ (۱۱۵۰)، وَمُسْلِمٌ (۷۸٤)].

101 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُو وَهُو يُصَلِّي وَ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النّوْمُ وَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لا يَدْرِي وَ لَعَلّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ وَ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ! ». ﴿ مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخارِيُ نَاعِسٌ لا يَدْرِي وَ لَعَلّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ وَ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ! ». ﴿ مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢١٢) ، وَمُسْلِمٌ (٧٨٦)].

101 ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَجِيْهُا، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ؛ فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٦٦].

وَوْلُهُ: (قَصْداً)؛ أَيْ: بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ.

10٣ \_ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَيْظَهُ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ مَنْ اللَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ

مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟! قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّردَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَ لَهُ: كُلْ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ؛ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْحَوِ اللَّيْلِ؛ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنَ \_ فَصَلَّيَا جَمِيعاً \_. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَمْ الْآنَ \_ فَصَلَّيَا جَمِيعاً \_. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَم الآنَ \_ فَصَلَّيَا جَمِيعاً \_. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَعُ الْآنَى عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَا النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، ولا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًا النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا اللَّيْ يَعْلَى النَّبِي عَلَيْكَ اللَّذَي وَلَو لَهُ اللَّهُ اللَّذَي عَلَيْكَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

10٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُومَنَّ النَّهَارَ ، ولأقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا أُخْبِرَ النَّبِيُ اللَّهِ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ ، لأصُومَنَّ النَّهَارَ ، ولأقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ! قَالَ: "فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ قُلْتُهُ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي - يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ فَصُمْ وأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَام ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ فَصُمْ وأَفْطِرْ ، وَنَمْ وقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ »، قُلْتُ: إنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! أَمْثَالُ هَنْ أَلْعِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: "فَصُمْ يَوْماً ، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ »، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: "فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ »، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: "فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلِيهِ ، وَهُو أَفْضَلُ الصِّيَامِ . »، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ اللَّي وَهُو أَفْضَلُ الصِّيَامِ . »، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ».

ولأنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأيَّامِ الَّتي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي!

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟!»، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَلا تَفْعَلْ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ

لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّام؛ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فَشَدَّدْتُ؛ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيَّ»، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ». دَاوُدَ، وَلا تَزِدْ عَلَيْهِ»، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ».

فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ \_ بَعْدَ مَا كَبِرَ \_: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ!

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟!»، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَ الْخَيْرَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِينَ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِ»، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِ»، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِ»، قُلْت تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ »، فَشَدَّدْتُ ؛ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: كُلِّ سَبْع، وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»، فَشَدَّدْتُ ؛ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِنَّكَ لاَ تَدْرِي؛ لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ»، قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلِيْهِ، فَلَمَ كَبُونَ ؛ وَدِدْتُ أَنِّي قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».
- وَفِي رِوَايَةٍ: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ»؛ ثلاثاً.
- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّيامِ اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلْتَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرُ يَوْماً، ولا يَفِرُّ إِذَا لاَقَى».
- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ أَي: امْرَأَةَ وَلَدِهِ -، فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ؛ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُنْذُ أَتَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ

عَلَيْهِ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «الْقَنِي بِهِ»، فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَكَيْفَ تَحْتِمُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَوْم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَحْتِمُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَوْم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَحْتِمُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَوْم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَحْتِمُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَكُونَ النَّهُ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبُعَ الَّذِي لَيْلَةٍ. . . وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى، وَصَامَ مِثْلَهُنَ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيئاً فَارَقَ عَلَيْهِ النَّيْقِيَّةُ . \* كُلُّ هَذِهِ الرُوايَاتِ صَحِيحَةٌ، مُعْظَمُهَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَقَلِيلٌ مِنْهَا فِي النَّبِيِّ وَعَلِيلٌ مِنْهَا فِي النَّرِيِّ (١٩٥٨ - ١٩٨٠)، (١٩٥٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٥٩)].

100 - وَعَنْ أَبِي رِبْعِيِّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ - أَحدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَافَقَ عَيْنٍ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ؛ نَسِينَا كَثِيراً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ ﷺ ؛ فَوَاللَّهِ ؛ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا! فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ وَمَا ذَاكَ؟! » قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "وَمَا ذَاكَ؟! » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَأَي الْعَيْنِ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْظَلَةُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْدِ وَالْفَرْعُ فَا تَكُونُونَ عِنْدِ وَالْوَلَا فَلَا اللَّهِ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي عِنْدِكَ ؛ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ ؛ نَسِينَا كَثِيراً؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالَّذَى الْمَلَاثِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقَكُمْ ، وَلَكِنْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذَّكُر ؛ لَصَافَحَتْكُمُ المَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقَكُمْ ، وَلَكِنْ يَا رَعْطَلَةُ ! سَاعةً وسَاعةً » ؛ ثَلاثَ مرَّاتٍ . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٥].

قَوْلُهُ: (رِبْعِيُّ): بِكَسْرِ الرَّاءِ. \_ (والأُسَيِّدِيُّ): بِضَمُّ الهَمْزَةِ، وَفَتْحِ السِّينِ، وَبَعْدَهَا يَاءٌ
 مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ. \_ وَقَوْلُهُ: (عَافَسْنَا)؛ هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ؛ أَيْ: عَالَجْنَا وَلاعَبْنَا. \_
 وَ(الضَّيَعَاتُ): الْمَعَايِشُ.

107 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيْنَا، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ؛ إِذَا هُوَ بِرِجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ؟! فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ؛ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَلاَ يَقْعُدَ، وَلا يستَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ الشَّمْسِ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ الشَّمْسِ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ الشَّبِيُّ عَلَيْتِمْ صَوْمَهُ». \* رَوَاهُ الْبُحَادِيُ النَّبِيُ عَلَيْقِ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». \* رَوَاهُ الْبُحَادِيُ النَّبِيُ عَلَيْقِ : «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

#### ١٥ \_ بَابٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَعْمَالِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَمَا نَزَلَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي فَلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّاعِوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءً رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَنْاً ﴾ [النحل: ٩٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِينُ ﴿ آلِكَ السَّا ﴿ الحجر: ٩٩]. وأَمَّا الأَحادِيثُ؛ فَمِنْهَا:

حَدِيثُ عَائِشَةَ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُه عَلَيْهِ. وقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ [١٤٦].

10٧ \_ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَيَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٤٧].

١٥٨ ـ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ إِلَيْهَا ، قَالَ: قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٩)].

109 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ؛ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ؛ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٤٦].

### ١٦ - بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا عَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنٌ يُوحَىٰ اللَّهِ ﴿ النجم: ٣، ٤].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ۗ﴾ [آل عمران: ٣١].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَ وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ فَي النساء: ١٥].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩].

قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: إِلَى الْكتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَطِ ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٣ - ٥٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

> والآيَاتُ في البَابِ كَثِيرةٌ. وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

17٠ ـ فَالأُوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى تَرَكْتُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٢٨٨)، وَمُسْلِمٌ (١٣٣٧)].

<sup>(</sup>۱) ضعّف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٧٩) هذا (الحديث)؛ مُتّكناً على تجهيل ابن القطان لرواية عبد الرحمٰن بن عَمْرُو السُّلَمي! وقد ذكر هذا النقد (!) في الحاشية؛ مع إبقائِه الحديث في متن الكتاب، دون وضعه في (فصل الضعيف) الذي جعله في آخر نسخته (!!) بل عزا للحديثِ في مواضع من الكتاب (ص ٨٤ و١٦٨ و٢٢٩)!!! والناظر في كلام ابن القطان في كتاب «بيان الوهم والإيهام» (١٥٢٧) يظهر له \_ بجلاء \_ أن كلامَه موجّه إلى الأسانيد التي يوردها عبد الحقّ في «أحكامه» وينتقدها \_ هو \_ في كتابه \_ هذا \_، مع ذِكر ما قد يقع من سواها؟ لا على سبيل (التتبُّع والاستقراء)؛ وبالتالي؛ فإنَّ أحكامَه إسناديَّةٌ صِرْفَة؛ فتنبّه. وعليه؛ فإنَّ هذا الحديث له طرق متكاثرة، وشواهد متعدّدة، وقد صحّحه جماهير عُلماء الأمّة \_ سَلفاً وَخَلفاً \_؛ ومنهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وأبي نُعيم، والضياء المقدسي، والبزّار، والهروي، والدَّغُولي، =

(النَّوَاجِذُ) \_ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ \_: الأنْيَابُ \_ وَقِيلَ: الأَضْرَاسُ \_.

171 \_ الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْهُ قَالَ: «كُلُّ الْمَوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبَى»، قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». \* رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٧٢٨٠].

177 \_ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي مُسْلِم \_ وَقِيلَ: أَبِي إِيَاسٍ \_ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَكْوَعِ وَلَيْكَةٍ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ الأَكْوَعِ وَلَيْكَةٍ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ! مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ»؛ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢١].

178 ـ الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ؛ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٧)، وَمُسْلِمٌ (٤٣٠٦)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا؛ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ؛ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً، فَقَامَ يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ؛ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً، فَقَامَ

<sup>=</sup> والذهبي، وابن القيّم، وغيرهم... وانظر تخريجه، وبيان القولِ الحقّ فيه، في «السلسلة الصحيحة» (٩٣٧)، و(«الإرواء» (٨/١٠ ـ ١٠٨)، و «ظلال الجنّة» (١٧/١ ـ ٢٠)، وغيرها. (تنبيه): كتب (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) رسالة في تضعيف هذا الحديثِ سمّاها: «حوار مع الألباني»!! بَنَاها على الغُلُوّ الباطل، والقول العاطل، والطعن الفاسل (١٠)؛ بحيث يعرف هذا منها أيُّ ناظرِ إليها ـ ولو أقل نظرة ـ ، فضلًا عن طعونِه بأهل العلم (١٠)، وتجهيلهِ لهم، واستعلائه عليهم، وتمحُّله ـ الشديد ـ في تعقُّبهم، ووَلَعِهِ ـ الكبير ـ في الردّ عليهم...

 <sup>(</sup>١) كوثل وَصْفِهِ الإمامَ البغويَّ (ص١٣٢) بأنه (مقلِّد وغير متمكِّن)، والإمام البرّار (ص١٢٥) بأنه (ليس ممن يعتمد)، والإمام ابن عبد البرّ (ص١٢٩) بأنه: (ناقل ومقلّد)، وابن رجب الحنبلي (ص١٣١) ب(التقليد والدعوى بغير بيّنة . . .)، والدَّغُولي (ص١٣٢) بأنه: (ليس من المتبصُّرين في علم الرجال)!! ومجالُ نقضِه، والدِّد عليه ـ في هذا ـ كبيرٌ جداً، ليس هنا موضعُه!

حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِياً صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ؛ أَوْ لَيخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

170 ـ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي مُوسَى رَبُّيْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِم؛ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِم؛ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوَّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوها عَنْكُمْ». ﴿ مُتَفَقِّ عَلَيْهِ [البخاري (٢٠٩٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠١٦)].

177 ـ السّابعُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ؛ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طَيِّبَةٌ فَيِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفةً مِنْهَا أَخْرَى؛ إِنَّما هِيَ قَيْعَانُ لا تُمْسِكُ مَاءً، وَلا تُنْبِتُ كلاً، فَذَلِكَ طَائِفةً مِنْهَا أُخْرَى؛ إِنَّما هِيَ قَيْعَانُ لا تُمْسِكُ مَاءً، وَلا تُنْبِتُ كلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللَّهِ تعالى، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

(فَقُه) \_ بَضَمٌ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا \_؛ أي: صَارَ فَقِيهَاً.

177 \_ النَّامِنُ: عَنْ جَابِرِ وَ النَّانِ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهِ: «مَثَلِي وَمَثَلُکُمْ؛ کَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَمَثَلُکُمْ؛ کَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٨٥].

(الْجَنَادِبُ): نَحْوُ الجَرَادِ. وَ(الْفَرَاشُ): هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ. وَ
 (الْحُجَزُ): جَمْعُ حُجْزَةٍ، وَهِي: مَعْقِدُ الإِزَارِ والسَّراوِيلِ.

١٦٨ ـ التَّاسِعُ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفةِ،

وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَكَةُ! ﴾ ﴿ رَوَاه مُسْلِمٌ [٢٠٣٣].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ!».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ؟ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ ؛ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ، فَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ».

(غُرْلًا)؛ أَيْ: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

الْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَّلِ رَفِيْتُهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِيدً، وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَ، رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَ، وَاللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَدْرِيُّ (٦٢٢٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٥٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ قَرِيباً لابْنِ مُغَفَّل خَذَف، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً»، ثُمَّ

عَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

1۷۱ \_ وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ يُقَبِّلُهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ \_ يَعْنِي: الْأَسْوَدَ \_، وَيَقُولُ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ ولا الصَجَرَ \_ يَعْنِي: الْأَسْوَدَ \_، وَيَقُولُ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَبِّلُكَ؛ مَا قَبَّلْتُكَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَضُرُّ، وَلُوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَبِّلُكَ؛ مَا قَبَّلْتُكَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (١٥٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٢٧٠)].

# ١٧ \_ بَابٌ في وُجُوبِ الانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ، وَمَا يَقُولُ مَنْ دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ، وَأُمِرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُنْكَرٍ دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ، وَأُمِرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُنْكَرٍ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ اللَّهُ وَكَبُّ مَا تَصَيَّتَ وَيُسَلِّمُوا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شُجَرَ بَيْنَهُمْ اللَّهُ مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَجَرَ بَيْنَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَقَالَ تَعَالَى مِنَ وَلَا اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللهُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللَّهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا اللهِ وَ ١٥١].

وَفِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَبْلَهُ [١٦٠]، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ.

1۷۲ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا فِي اللَّرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الْفُوكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الْفُوكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ الآية [البقرة: ٢٨٣]؛ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ عَلَى الرَّعُول اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكِب، فَقَالُوا: رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكِب، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَب، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَب، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَالْجِهَادَ، وَالْجِهَادَ، وَالْجِهَادَ، وَالْجِهَادَ، وَالْجِهَادُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَد أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَد أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَد أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَد أَنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلَا أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ:

#### ١٨ - بَابٌ فِي النَّهْي عَنِ البِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ۖ ٱلضَّلَالُّ ﴾ [يونس: ٢٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٩٥]؛ أي: الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُورَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } [الأنعام: ١٥٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُخْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وَالآيَاتُ في الْبَابِ كَثِيرةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ، فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا:

١٧٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِي اللّهِ عَائِشَةَ رَبِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ؛ فَهُو رَدٌ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَارِيُّ (٢٦٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ».

17٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ؟ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاً صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ؟ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيقُرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: السبَّابَةِ وَالوسْطَى، وَيقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: السبَّابَةِ وَالوسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلْهُ هِلَهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٨٦٧]

١٧٥ \_ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ضَيْطَةً؛ حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة [١٦١].

### ١٩ \_ بَابٌ فِي مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُدُرِّيَّالِنَا قُدُرِّيَّالِنَا قُدُرِّيَّالِنَا قَدُرِّيَّالِنَا قَدُرِّيَّالِنَا قَدُرِّيَّالِنَا عَلَيْ إِلَامُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِّمَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣].

1٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي عَمْرِهِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَطَّتُهُ، قَالَ: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقُ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُراةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ ـ أُو النَّهَاءِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقُ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُراةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ ـ أُو الْعَبَاءِ ـ، مُتَقلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ ـ بَلْ كُلُّهُمْ ـ مِنْ مُضَرَ؛ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ؛ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالًا، فَأَذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقَوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَلَا يَتُو الْآيَةِ وَ الآيَةِ : ﴿ . . . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾، والآية مُن نَفْسٍ وَعِدَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ : ﴿ . . . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾، والآية مُن نَفْسٍ وَعِدَةٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ : ﴿ . . . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾، والآية

الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ: ﴿ يَنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّه، مِنْ الْخَدِ ﴾ ، تصدَّق رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّه، مِنْ صَاعِ بُرِّه، مِنْ صَاعِ بُرِّه، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ﴾ ، حَتَّى قَالَ: ﴿ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ﴾ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ؛ بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ ؛ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كُومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ؛ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ كُومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ؛ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي : «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةً ؛ فَلَهُ أَجُورِهِمْ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيّئَةً ؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [101]. فَهُ إِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ » . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [101].

○ قَوْلُهُ: (مُجْتَابِي النَّمَارِ): هُو بِالجِيمِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ بَاءٌ مُوحَّدَةٌ. \_ وَ(النِّمَارُ): جَمْعُ نَمِرَةٍ، وَهِيَ: كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٍ. وَمَعْنَى (مُجْتَابِيهَا)؛ أَيْ: لابِسِيهَا؛ قَدْ خَرَقُوهَا فِي رُؤُوسِهِمْ. \_ وَ(الْجَوْبُ): الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَثَمُودَ الذِّينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞﴾ [الفجر: ٩] وَ(الْجَوْبُ): الْقَطْعُوهُ. \_ وَقَوْلُهُ: (تَمَعَّرَ): هُو بِالعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ؛ أَيْ: تَعَيَّرَ. \_ وَقَوْلُهُ: (رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ) \_ بِفَتْحِ الكَافِ وَضَمِّهَا \_؛ أَيْ: صُبْرَتَيْنِ. \_ وَقَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ): هُو بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَقَتْحِ الكَافِ وَضَمِّهَا \_؛ أَيْ: صُبْرَتَيْنِ. \_ وَقَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ): هُو بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَقَتْحِ الهَاءِ وَالْبَاءِ المُوجَدِّةِ؛ قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ. \_ وَصَحَفَه بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: (مَدْهُنَةٌ): فِو الأُولُ، وَلَنُونِ! وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ: هُو الأَوَّلُ، وَالْمُرَادُ بِهِ \_ عَلَى الوَجْهَيْنِ \_: الصَّفَاءُ وَالاسْتِنَارَةُ.

۱۷۷ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْماً؛ إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٣٢١)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٧)].

# • ٢ - بَابٌ فِي الدَّلالَةِ عَلَى خَيْرٍ، وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدَّى أَوْ ضَلالَةٍ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [القصص: ٨٧].

وَقَــالَ ـ تَــعَــالَــى ـ: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ٨٤].

١٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقبَةَ بْنِ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ رَفَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 [١٨٩٣].

1۷٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ؛ لا ينْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإَثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ؛ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ؛ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٧٤].

١٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهُمْ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ ـ يَوْمَ خَيْبَرَ ـ: «لأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ؛ يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ»، فَبَاتَ النَّاسُ عَلَى يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ؛ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟! فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ؛ غَدَوْا عَلَى يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ؛ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَالَّرْسِلُوا إِلَيْهِ»، طَالِب؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَلُولِ إِينَهُمْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَراً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ فَلُولُ اللَّهِ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌ وَسِلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسِلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسِلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ يَجِبُ مِنْ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ وَالِلَهِ؛ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّه بِكَ رَجُلًا وَاحِداً؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَمِ». فَوَاللَّهِ؛ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَمِ». فَوَاللَهِ؛ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَمِ».

قَوْلُهُ: (يَدُوكُونَ)؛ أَيْ: يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ. \_ قَوْلُهُ: (رِسْلِكَ): بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَبِفَتْحِهَا؛
 لُغْتَانِ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ.

1۸۱ ـ وَعَنْ أَنسِ ضَيْهُ، أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ: «ائْتِ فُلاناً؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ: «ائْتِ فُلاناً؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ»، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِتُ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: «أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ»، ولا تَحْبِسِي اللَّهِ عَلْيَهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، ولا تَحْبِسِي مَنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩٤].

#### ٢١ ـ بَابٌ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَيُّ ﴾ [المائدة: ٣].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِي كَلَّلَهُ كَلَاماً مَعْنَاهُ(١): إِنَّ النَّاسَ ـ أَوْ أَكْثَرَهُمْ ـ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبُّرِ هَذِهِ السُّورَةِ.

اللّه عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَ وَهَالَ: قَالَ وَمَنْ خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَهَيْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهَ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ اللَّهَ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهِ إللَهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ إللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَا

١٨٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ،

<sup>(</sup>١) أمّا لفظُهُ فهو: «لو فكّر الناسُ في سورة ﴿والعَصْر﴾: لَكَفَتْهُم»؛ «عِدَةُ الصابرين» (ص٥٥)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٥) ـ لابن القيّم ...

فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ «رَسُولُ اللَّهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِياً، فَقَالَتْ: أَلِهَذا حَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَلَكِ أَجْرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٣٦].

1۸٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، أَنَّهُ قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ، الَّذِي يُنَفِّذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّراً، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ: أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ: أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٢٢٦٠)، وَمُسْلِمُ (١٠٢٣)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ».

وَضَبَطُوا «المُتَصدِّقَيْنِ»: بِفَتْحِ القافِ مَعَ كَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَعَكْسِهِ عَلَى الجَمْعِ؛
 وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ.

#### ٢٢ \_ بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ إخباراً عَنْ نُوحٍ ﷺ: ﴿وَأَنصَحُ لَكُمُ ﴾ [الأعراف: ٦٢] \_ وَعَنْ هُودٍ ﷺ \_: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعُ أَمِينُ﴾ [الأعراف: ٦٨].

وأُمَّا الأحَادِيثُ:

١٨٦ - فَالأُوَّلُ: عَنْ أَبِي رُقيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ وَهِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّهُ، أَنَّ النَّبِيَ وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهُ، وَلَا مَنْ مَا مِنْ وَعَامَتِهِمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٥].

۱۸۷ ـ الثَّاني عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَيَّتُهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٧)، وَمُسْلِمٌ (٥٦)].

١٨٨ \_ الثَّالِثُ: عَنْ أَنَسٍ ضَعِظَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَارِيُّ (١٣)، وَمُسْلِمٌ (٤٥)].

#### ٢٣ ـ بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ آلَ عَمِرانَ : ١٠٤].

وَقَالَ تَعَالَى مِ: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وَقَالَ تَعَالَى مَ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وَقَالَ تَعَالَسَى -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ صَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُومٌ لَيَشَلَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٨].

وَقَالَ تَعَالَى ..: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّورَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

والآياتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

١٨٩ ـ فَالأُوَّلُ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ضَّ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٩].

190 ـ الثّاني: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي؛ إلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَا خُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَحْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ؛ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَحْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ؛ يَقُولُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [00].

191 ـ الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي الوَلِيدِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ضَيَّيْهُ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي العُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ؛ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ؛ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا؛ لا عَنْدَ اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٩٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧٠٩)].

(المَنْشَطُ وَالمَحْرَهُ) - بِفَتْحِ مُيمَيهِمَا -؛ أَيْ: فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ. - وَ(الأَثَرَةُ): الاختِصَاصُ بِالْمُشْتَرِكِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا. - (بَوَاحاً) - بِفَتْحِ الْبَاءِ المُوَحَّدَةِ، بَعْدَهَا وَاوْ، ثُمَّ أَلِفٌ، ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ -؛ أَيْ: ظَاهِراً لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا.

197 ـ الرَّابِعُ: عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَفِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «مَثَلُ القَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ؛ كَمَثُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا ، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا ، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا ، وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَميعاً ، وَإِنْ خَرْقًا ، وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَميعاً ، وَإِنْ

أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِم نَجَوْا؛ وَنَجَوْا جَمِيعاً». \* رَوَاهُ البُخَادِيُ [٩٣٢٤].

(القَائِمُ في حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى)؛ مَعْنَاهُ: المُنْكِرُ لَهَا، القَائِمُ فِي دَفْعِهَا وَإِزَالَتِهَا. والْمُرَادُ
 ب(الحُدُودِ): مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (اسْتَهَمُوا): اقْتَرَعُوا.

19٣ ـ الخَامِسُ: عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ وَ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةً حُذَيْفَةَ وَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَراءُ؛ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٥٤] (١٠).

مَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَاراً بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِثْمِ، وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ،
 وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ، فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ؛ فَهُوَ العَاصِي.

19٤ ـ السَّادِسُ: عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَبِيْنَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا فَزِعاً؛ يَقُولُ: «لا إِلٰه إِلا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ! مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحَلَّقَ بأُصْبُعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». \* مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٧٠٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٨٠)].

<sup>(</sup>۱) أورد (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) هذا الحديث في صُلْبِ الكتاب (ص٨٩)، وعلّق عليه مضعفاً إيّاهُ بجهالةِ ضَبَّةَ بن مِحْصَن! مع أنَّ شرطَهُ (!) في مثله أن يحلِفَه من نصّ الكتاب، ويُثبتهُ في (فصل الأحاديث الضعيفة) في آخره!!! فلماذا؟! قلتُ: ثمَّ؛ كيف يكون هذا مجهولًا، وقد روى عنه جماعةٌ من الثقات، ووثقه ابنُ خَلْفُون بقولِهِ: «ثقةٌ مشهورٌ»، ووثقه ابن حجر: صدوق؟! فانظر: «تهذيب الكمال» (١٣/ ٢٥٥) ـ والتعليق عليه ـ وقد صحَّح حديثَهُ ـ زيادةٌ على الإمام مسلم ـ الترمذيُّ. وممّا يُؤكِّدُ ثُبوتَ الحديثِ وجودُ شواهدَ له؛ فانظر حديث عوفِ بن مالك في «صحيح مسلم» (١٨٥٥) ـ وقد ضعَّفه (المتعدّي)؛ لكنّه حذفه من صُلبِ الكتاب، ووضعه في فصل الضَّعاف!! ـ وكذا حديثَ عُبادةَ في «المُسْنَدِ» صُلبِ الكتاب، ووضعه في فصل الضَّعاف!! ـ وكذا حديثَ عُبادةَ في «المُسْنَدِ»

190 - السّابِعُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ!»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلا مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ؛ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢١)].

197 - الثَّامِنُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِنْ مَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلِ؛ فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ ذَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟!»، فَقِيلَ للرَّجُلِ - بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ -: خُذْ خَاتِمَكَ انتَفِعْ بِه، قَالَ: لا وَاللَّه؛ لا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ! \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۰۹۰].

19٧ ـ التَّاسِعُ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِ وَ فَيَّا لَهُ وَخَلَى مُنَيْدِ اللَّهِ بَنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيَّا وَمَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيَّا وَمُولَ: هَوَلَ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ﴾ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ! فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ ﴾ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ إِنَّ مَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟! فَإِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ! ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٣٠].

19۸ ـ الْعَاشِرُ: عَنْ حُذَيْفَةَ ضَلَّىٰ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَكِهِ النَّامُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ بِيدِهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلِي المُنْكَرِ الْوُ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابَ لَكُمْ ". \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٢١٧٠] عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابَ لَكُمْ ". \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٢١٧٠] وَقَالَ "حَدِيثٌ حَسَنٌ".

199 \_ الْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الْعَدْدِيُّ وَالنِّرْمِذِيُّ [۲۱۷۰]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

٢٠٠ ـ الثّانِي عَشَر: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الأَحْمَسِيِّ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الأَحْمَسِيِّ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الأَحْمَرِ لِي اللّهُ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْحَرْزِ \_: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». \* رَوَاهُ النَّسَائِيُ [٤٢٠٩] بِإِسْنَادِ صَحِيحِ.

(الْغَرْزُ): بِغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ زَايٍ؛ وَهُو رِكَابُ كُوْرِ (١) الْجَمَلِ إِذَا
 كَانَ مِنْ جِلْدِ أَوْ خَشَبٍ، وَقِيلَ: لا يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَخَشَبٍ.

"إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا! اتَّقِ اللَّهُ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لا يَجِلُّ لَكَ، ثُمَّ الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا! اتَّقِ اللَّهُ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لا يَجِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ»، ثُمَّ قَالَ: وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ»، ثُمَّ قَالَ: فِلَعِنَ النَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرَهِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ابَّنِ مَرْيَعَ ذَلِكَ فِكُونَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ وَعِيسَى ابَّنِ مَرْيَعً ذَلِكَ يَمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْنَدُونَ إِلْ يَعْنَونَ فَى الْمَعْرُونَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَهُ عَلَى السَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ابَّنِ مَرْيَعَ ذَلِكَ لَكَ مَنَاهُونَ مَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ يَعْمُونَ عَن مُنكَورٍ فَعَلُوهُ لَكِينَاهُونَ عَن مُنكَورٍ فَعَلُوهُ لَيْ مَنْ الْمُنكُونَ وَاللَّهِ مَا لَكُولُونَ الْمَعْرُوفِ وَلَيْ وَلَالِهِ وَلَا إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ . . . فَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨ - ٨١]، ثُمَّ لَيْلَمْ رَبَنَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَهُ عَلَى الحَقِّ قَصْراً، أَوْ يَلْمُونِ بَعْضِكُمْ عَلَى الْحَقِّ قَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَهُ عَلَى الحَقِّ قَصْراً، أَوْ لَيْ وَالَهُ إِلَى الْمَعْرُونَ الْمَعْرُونَ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً، أَوْ اللَّهِ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ الْ مَنْوَلِهِ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرَفِ الْمَعْرَفِي المَائِولِ بَعْضِكُمْ عَلَى الْعَنْهُمْ أَلَى الْمَعْرُونَ عَلَى الْعَنَهُمْ أَلَى الْعَنَهُمُ أَلِهُ الْعَلَى الْعَنْ أَيْ مُؤْلِو اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَالُ عَنَا لَعَنَهُمْ أَلَى الْعَنْ أَلَى الْعَنَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَولُ إِلَى الْعَنْهُ أَي عَلَى الْعَلَولُ اللَّهُ الْعَلَولُ الْعَلَولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا أَلَولُوا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا أَلِي اللْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا أَلِهُ اللْعَلَا الْعَلَا

<sup>(</sup>١) هو الرَّحْلُ.

<sup>(</sup>٢) ورواه ـ أيضاً ـ ابن ماجه (٤٠٠٦). وسنده ضعيفٌ؛ كما بيّنه بتفصيل موسَّع شيخنا الألباني ـ نفع الله به ـ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١١٠٥)؛ فَلْيُنْظَرَ، وانظر مقدّمته ـ حفظه الله ـ على «الرياض» (ص١٤).

وَلفْظُ التِّرْمِذِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَقَعَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي؛ نَهَتْهُمْ عُلمَا وُهُمْ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ ﴿عَلَى وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ ﴿عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا فَرَكَ أَنُوا يَعْتَدُونَ ﴾، فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً \_ ، فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ خَتَى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً».

قَوْلُهُ: (تَأْطِرُوهُمْ)؛ أَيْ: تَعْطِفُوهُمْ. \_ (وَلَتَفْصُرُنَّهُ)؛ أَيْ: لَتَحْسِسنَّهُ.

7.7 \_ الرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقُرَأُونَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن وَلَا إِذَا اَهْتَدَيْتُمُ اَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَلَا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: المائدة: ١٠٥]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ﴾. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٣٨]، وَالتَّرْمِذِيُ [٢١٦٩]، وَالنَّسَائِيُ [فِي (التَّفْسِيرِ) بِعِقَابٍ مِنْهُ ﴾. من «الكُبْرَى»] بِأَسَانِيدَ صَعِيحَةٍ (١٠٠).

## ٢٤ ـ بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ مُنْكَر، وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ اللَّهُ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ النَّاسَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا

وَقَالَ تَعَالَى مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴿ [الصف: ٢، ٣].

وَقَالَ تَعَالَى \_ إِخْبَاراً عَنْ شُعَيْبٍ عَلِيْهِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَلَكُمْ عَنَهُ ﴾ [هود: ٨٨].

<sup>(</sup>۱) ورواه ـ كذلك ـ ابنُ ماجه (٤٠٠٥).

7.٣ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أُسَامَةً بِنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَ اللّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النّارِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ! مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟! فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ! مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٣٢٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٨٩)].

وَوْلُهُ: (تَنْدَلِقُ): هُوَ بِالدَّالِ المُهْمَلَةِ؛ وَمَعْنَاهُ: تَخْرُجُ. وَ(الأَقْتَابُ): الأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا: قِثْبٌ.

#### ٢٥ \_ بَابُ الأَمْرِ بأَدَاءِ الأَمَانَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٥].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُم كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ ﴿ [الأحزاب: ٧٢].

7.٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٣)، وَمُسْلِمٌ (٥٩)]. - وَفِي رِوَايَةٍ: «وإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

7.0 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ حَدِيثَيْنِ؛ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ السَّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ ينامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثُرِ الْمَجْلِ؛ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلَّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثُرِ الْمَجْلِ؛ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلَّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثُرِ الْمَجْلِ؛ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلَّ أَثَرُهَا مِثْلُ أَثُرُها فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً، فَدَحْرَجْهَا عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِظَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً، فَدُحْرَجْهَا عَلَى رَجْلِهِ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الأَمَانَةَ، حَتَى عَلَى رَجْلِهِ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الأَمَانَةَ، حَتَى

يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فَلانٍ رَجُلًا أَمِيناً! حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً؛ لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ مُسْلِماً؛ لَيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِياً أَوْ يَهُودِياً؛ لَيُرُدنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إلا فُلاناً وَفُلاناً». \* مُتَفَقٌ عليْهِ [البُخارِيُ (٦٤٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٠)].

وَ قُولُهُ: (جَذْرُ)؛ بِفَتْحِ الجِيمِ، وَإِسْكَانِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ؛ وَهُوَ أَصْلُ الشَّيْءِ. وَ(الوَكْتُ)، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْق: الأثرُ الْيَسِيرُ. و(الْمَجْلُ)، بِفَتْحِ المِيمِ، وَإِسْكَانِ الجِيمِ، وَهُوَ: تَنَفُّطُ فِي اللَّهِ مِنْ فَوْق اللَّهُ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (مُنْتَبِراً): مُرْتَفِعاً. قَوْلُهُ: (سَاعِيهِ): الوَالِي عَلَيْهِ.

٢٠٦ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُو: «يَجْمَعُ اللَّهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ النَّاسَ، فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آَدَمَ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ؟! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ \_ خَلِيلِ اللَّهِ \_"، قَالَ: "فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وراء، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّه تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ـ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ ـ، فَيقُولُ عِيسَى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَلَيْقٍ، فَيَقُومُ، فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ والرَّحِمُ، فَيَقُومَان جَنَبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»، قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي؛ أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟! ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَأَشَدِّ الرِّجَالِ؛ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلا زَحْفاً، وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلاليبُ مُعَلَّقةٌ، مأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ؛ فَمَخْدُوشٌ نَاجِ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ؛ إِنَّ قَعْرَ جَهنَّم لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٥].

وَوْلِهُ: (وَرَاءَ وَرَاءَ)، هُوَ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا، وَقِيلَ: بِالضَّمِّ بِلا تَنْوِينِ، وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَهِيَ كَلِمةٌ تُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ. وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهَا فِي «شَرْحِ صَحِيخِ مُسْلِم» (۱)؛ واللَّهُ أَعْلَمُ.

١٠٧- وَعَنْ أَبِي خُبَيْبٍ - بِضَمِّ الحَاءِ المُعْجَمَةِ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ الْجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، النَّبَيْرِ وَ اللَّهُ الْ يَقْتَلُ الْيَوْمَ الْاَبْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى اللَّهُ الْ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ! إِنَّهُ لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْ ظَالِمُ أَوْ مَطْلُومٌ، وَإِنَّي لِا أَرانِي إِلا سَلَّقُتُلُ الْيَوْمَ مَطْلُوماً، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفْتَرَى دَيْنَنا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْعًا ؟! ثُمَّ قَالَ: بِعْ مَا لَنَا، وَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ لِيَعْنِي : بَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ يقول: ثُلُثُ الثُّلُثِ -؛ قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَثُلُثُهُ لِبَنِيكَ - قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ مَا لَنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَثُلُثُهُ لِبَنِيكَ - قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ مَا لَذَيْنِ وَبِسُعُ وَعَبَادٍ -، وَلَهُ يَومَئِذٍ يَسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ مَا لَنَا بَعْدَ اللَّهِ: فَجَعْل يُوصِينِي بِدَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ! إِنْ عَجَرْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَيَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ؛ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ؟ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَيَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ؛ مَا دَرَيْتُ مَا وَقَعْتُ فِي حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبْتِ! مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ؛ مَا وَوَعْتُ فِي حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبْتِ! مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ؛ مَا وَوَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهُ إِلا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ! اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيَه.

قَالَ: فَقُتِلَ الزَّبَيْرُ، وَلَمْ يَدَعْ دِينَاراً ولا دِرْهَماً إِلا أَرَضِينَ؛ مِنْهَا: الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَة دَاراً بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَاراً بِالْكُوفَةِ، وَدَاراً بِعْضَرَ، وَإِنَّما كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ

<sup>(</sup>۱) «المنهاج...» (۲/۲۲) \_ له \_.

بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا؛ وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ؛ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ، وَلا جِبَايَةً، ولا خَرَاجاً، ولا شَيْئاً؟ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَعِلَيْهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ. فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزّبَيْرِ، فَقَالَ: يا ابْنَ أَخِي! كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَّهُ، وَقَالَ: مِئَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللَّهِ؛ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَرأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ ؟ فاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ قدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِئَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ؛ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لَعَبْدِ اللَّهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا، فَقَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ، فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْم بِمِئَةِ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمِئَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمان: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمِئَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْم، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمئَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ؛ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ؛ اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لا وَاللَّهِ؛ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزّبَيْرِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا، فَلْنَقْضِهِ.

فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي فِي المَوْسَم، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ؛ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ \_ وَرَفَعَ الثَّلُثَ \_؛ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَنْفُ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ. وَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣١٢٩].

### ٢٦ ـ بَابُ تَحْرِيم الظُّلْم، وَالأَمْرِ بِرَدِّ المَظَالَم

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غَافر: ١٨]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ٧١].

وأَمَّا الأَحَادِيثُ؛ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ رَفِي المُتَقَدِّمُ فِي آخِرِ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ [١١٣].

٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ ضَعِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ الْفُلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧٨].

٢٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْشَاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧٨].

٢١٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَالَ: كُنّا نَتَحَدَّثُ عَنْ جَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛
 وَالنَّبِيُ ﷺ بَیْنَ أَظْهُرِنَا ، وَلا نَدْرِي مَا جَجَّةُ الْوَدَاعِ! حَتَّى حَمِدَ اللّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَثْنَى عَلَیْهِ ، ثُمَّ ذَکَرَ الْمَسِیحَ الدَّجَالَ ، فَأَطْنَبَ فِي ذِکْرِهِ ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ؛ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِیُّونَ فِي وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ؛ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِیُّونَ

مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ؛ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ؛ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، أَلا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلا هَلْ بَلَّعْتُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ـ ثلاثاً ـ «وَيْلَكُمْ ـ أَوْ: وَيْحَكُمْ ـ انْظُرُوا؛ لا ترْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». \* رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٢٠١٤ - ٢٤٤٠]، وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ [٢٦٩].

٢١١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَ إِنْ اللَّهِ عَائِشَةً وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٤٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨٣)].
 الأَرْضِ؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٤٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨٣)].

٢١٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَالَاكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمْ يُفْلِتْهُ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَالَاكَ أَخَذُ كُبِكَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ اللَّ

717 ـ وَعَنْ مُعَاذٍ ضَعَادٍ مَعَادٍ مَعَادٍ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلّا اللّهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدِّقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَقَرَائِهِمْ، فَإِنَّهُ أَنْ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدِّدَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْ اللّهُ وَيَنْ اللّهِ حِجَابٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري (١٤٩٦)، وَمُسْلِمٌ (١٤٩)].

718 \_ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ضَيْظَة، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيَّةِ \_ عَلَى الصَّدَقَةِ، اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ \_ عَلَى الصَّدَقَةِ،

فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةُ أُهْدِيَتُ إِلَيَّ! أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهِ إِنْ كَانَ صَادِقاً! وَاللَّهِ؛ لا يأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إلا لَقِيَ اللَّهَ عَلَى كَانَ صَادِقاً! وَاللَّهِ؛ لا يأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إلا لَقِيَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَ

710 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةُ لأَخِيهِ ـ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ـ؛ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا مَظْلَمَةُ لأَخِيهِ ـ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ـ؛ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ؛ أُخِذَ مِنْهُ مَا بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ؛ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٤٤٩].

٢١٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِنْهَا، عَنِ النَّبِيٰ عَلِيْهَ، قَالَ:
 «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٠)، وَمُسْلِمٌ (٤٠)].

٣١٧ \_ وَعَنْهُ رَجُلٌ يُقَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هُوَ فِي النَّارِ»، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلْيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّها. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٠٧٤].

٢١٨ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الحَارِثِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ:
 (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض؛ السَّنَةُ

اثْنَا عَشَرَ شَهْراً؛ مِنْهَا أَرْبَعةٌ حُرُمُ؛ ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ - الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟!»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرُ اسْمِهِ! قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ؟!»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟!»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْر اسْمِهِ! قَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟!»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فأيُّ يَوْم هَذَا؟!»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَّيْر اسْمِه! قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرَ؟!»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ؛ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا؛ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا؛ فِي شَهْرِكُم هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُم، فيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ألا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، أَلا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟! ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟!»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣١٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٩)].

719 ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ وَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيمِينِهِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَراكٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٧].

77٠ ـ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ؛ كَانَ عُلُولً: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ؛ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ \_ كَأَنِّي غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ \_ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ \_، فَقَالَ: «وَمَا لَلَّهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟!»، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ

اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَجِئَ بِقَلِيلهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ؛ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». \* رَوَاهُ مِسْلِمٌ [١٨٣٣].

آآآ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهِ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ؛ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وَفُلانٌ شهِيدٌ، حتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: «كَلّا؛ إِنِّي رَأَيْتُهُ مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «كَلّا؛ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَي النّارِ؛ فِي بُرْدَةٍ غَلّها ـ أَوْ عَبَاءَةٍ ـ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٤].

777 ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ ضَيَّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «نَعَمْ؛ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ؛ إِلا الدَّيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٥]. مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ؛ إِلا الدَّيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٥].

777 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»، قَالُوا: الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصلاةٍ وَصِيَام، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْظَى هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ فَيْعَظَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّار». يُقْضَى مَا عَلَيْهِ؛ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ؛ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّار». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٨١].

٢٢٤ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَلِيْنًا، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،

وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْو مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهَ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٦٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٣)].

(أَلْحَنَ)؛ أَيْ: أَعْلَمَ (١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْهِا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». \*رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٨٦٢].

٢٣٦ \_ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الأَنْصَارِيَّةِ \_ وهي امْرَأَةُ حَمْزَةَ، وَهِي الْهُ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [٣١١٨].

## ٧٧ \_ بَابُ تَعْظِيم حُرُمَاتِ المُسْلِمِينَ، وَبَيَانِ حُقُوقِهِمْ، وَرَحْمَتِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَرَحْمَتِهِمْ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ } [الحج: ٣٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ مِ لَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوعَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦]. وقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا وَقَالَ \_ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ [المائدة: ٣٢].

٢٢٧ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا »، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٨١)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨٥)].

<sup>(</sup>١) «وأَفْطُنُ لوجهِ تَمْشِيَتِهَا» «الفائق» (٣/ ٣٠٨) للزمشخري.

٢٢٨ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ
 مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ \_ أَوْ لِيَقْبِضْ \_ عَلى نِصَالِهَا
 بِكَفِّهِ؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ
 (٤٥٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦١٥)].

٣٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ إِنَهُ، قَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ لا يُرْحَمْ ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ (٥٩٩٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٣١٧)].

٢٣١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ فِيْ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ فَقَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَوا : لَكِنَّا ـ وَاللَّهِ ـ مَا نُقَبِّلُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ : «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحَمَةَ ؟! ».

٢٣٢ ـ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفِيْ اللَّهِ رَفَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ لا يَرْحَمْهُ اللَّهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٠١٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٣١٩)].

٢٣٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، والكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ؛ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٠٣)، وَمُسْلِمٌ (٤٦٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «وَذَا الْحَاجَةِ».

٢٣٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ضِيْهَا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ،

وَهُوَ يُحِبُّ أَنَ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ؛ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ \* فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٧١٨)]

٢٣٥ ـ وَعَنْها وَ إِنَّا، قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ وَ الْوصَالِ؛ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنِّي أَبِيتُ؛ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِينِي». \* مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٦٧)، وَمُسْلِمٌ (١١٠٥)].

مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكُلَ وَشُرِبَ<sup>(١)</sup>.

٢٣٦ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ ضَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي ظَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطُوِّلَ فِيهَا، فأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧٠٧].

٢٣٧ \_ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَلِيهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هُمَّ وَمَّتِهِ هَمَّ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي بِشَيْءٍ؛ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٤].

٢٣٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَمُسُلِمٌ (٢٥٨٠)].

٢٣٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «المُسْلِمُ الْمُسْلِم عَلَى أَخُو الْمُسْلِم؛ لا يَخُونُهُ، ولا يَكْذِبُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ؛ كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر لمعرفةِ وجوهِ أقوالِ أهلِ العلمِ \_ في ذلك \_: «فتح الباري» (٣٠٧/٤) لابن حجر، و«شرح رياض الصالحين» (٤/ ٦٨٤ \_ ٦٨٥) لابن عثيمين.

الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٩٢٧]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ ».

75٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَعْ بَعْضُهُم عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَلا يَبَعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَكُونُوا - عِبَاد اللَّهِ! - إِخْوَاناً، المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، وَلا يَحْفَرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - يَخْذُلُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٥٦٤].

(النَّجْشُ): أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادَى عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ، وَلا رَغْبَةَ لَهُ فِي شِرَائِهَا؛ بَلْ يَغْضِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وَهَذَا حَرَامٌ. وَ(التَدابُرُ): أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الإِنْسَانِ، وَيَهْجُرَهُ، وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِي وَرَاءَ الظَّهْرِ وَالدُّبُرِ.

٢٤١ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُكِيْهِ، قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣)، وَمُسْلِمٌ (٤٥)].

727 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَو مَظْلُوماً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ \_ أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظَّلْمِ؛ فَإِنَّ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ \_ أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظَّلْمِ؛ فَإِنَّ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ \_ أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظَّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ (٢٤٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٢).

٣٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَادَةُ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ، وتَشْمِيتُ العَاطِسِ». \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخادِيُ البُخادِيُ (٢١٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٢)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ، وَإِذَا

دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

7٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ فَيْهَا، قَالَ: أَمَرَنَا وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

- وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ ـ في السَّبْعِ الأوَلِ ـ.

(الْمَيَاثِرُ): بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الألِف، وَثَاءٍ مُثَلَّثةٍ بَعْدَهَا، وَهِيَ جَمْعُ مِيثَرَةٍ؛ وَهِيَ شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ، وَيُخشَى قُطْناً أَوْ غَيْرَهُ، وَيُجْعَلُ فِي السُّرِجِ، وَكُورِ<sup>(۱)</sup> الْبَعِيرِ، يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ. وَ (القَسِّيُّ): بِفَتْحِ القَافِ، وَكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ المُشَدَّدَةِ؛ وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانِ مُخْتَلِطَيْنٍ. وَ (إِنْشَادُ الضَّالَة): تَعْرِيفُهَا.

## ٢٨ ـ بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِشَاعَتِهَا ـ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ـ

قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَمِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةَ ﴾ [النور: ١٩].

7٤٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدً في الدُّنْيَا؛ إلا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٠].

٢٤٦ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى

<sup>(</sup>١) هو الرَّحْلُ.

إِلاَ المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَملًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَطَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ (٢٠٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٩٠)].

٧٤٧ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ؟ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ ؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٥٥ ـ ٢٥٥٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٠٣)].

(التَّثْرِيبُ): التَّوْبِيخُ.

٢٤٨ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِرَجلٍ قَدْ شَرِب خَمْراً، قَالَ: «اضْرِبُوهُ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ! قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» (١). \* رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٢٧٧٧].

#### ٢٩ ـ بَابُ قَضَاءِ حَوَائِج المُسْلِمِينَ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَفْكُلُواْ اللَّهُ لَكُنْ لَعَلَّكُمْ تَقُلِّحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

٢٤٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ اللَّهُ فِي المُسْلِمُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي المُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِماً ؛ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَادِيُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَادِيُّ

<sup>(</sup>١) وزاد أبو داود (٤٤٧٨) ـ في روايةٍ ـ: «. . ولكن قولوا: اللَّهمّ اغفر له: اللهم ارحمه».

(٢٤٤٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨٠)](١).

70٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَا ؛ سَهَل اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ ؛ عَوْنِ كَتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ السَّكِينَةُ، وَخَشِيتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمْلُهُ ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نِسَبُهُ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٨].

#### ٣٠ \_ بَابُ الشَّفَاعَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥].

701 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيَّجَهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ؛ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَارِيُّ (١٤٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٢٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا شَاءَ».

٢٥٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيَهِ قِصَّة بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا \_، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَيَّةٍ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟!»، قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ «إِنَّما أَشْفَعُ»، قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيه. \* رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٢٨٣].

وقد تقدّم (۲۳۸).

### ٣١ \_ بَابُ الإصلاح بَيْنَ النَّاسِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ ﴾ [الأنفال: ١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيِّنَ أَخُوَيَكُمْ ۚ [الحجرات: ١٠].

70٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَلَعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ وَالْكَلِمَةُ الطَّلِيَةِ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». ﴿ مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٩٨٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٩)].

وَمَعْنَى (يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا): يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

70٤ ـ وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَيْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَنْمِي خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارَيُّ (٢٦٩٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٥)].

- وفي رِوَايَةِ مُسْلِم زِيَادَةُ؛ قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلا في تَلاثٍ - تَعْنِي: الحَرْبَ، وَالإصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا -.

700 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُيُّا، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومِ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ؛ لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟!»، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٧٠٥)، وَمُسْلِمٌ (١٥٥٧)].

مَعْنَى (يَسْتَوْضِعُهُ): يَسْأَلُهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ. وَ(يَسْتَرْفِقُهُ): يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ. - وَ(المُتَأَلِّي): الحَالِفُ.

٢٥٦ - وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ضَيَّ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَيْهَا، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ، وَحَانَتِ الصَّلاَّةُ، فَهَلْ لك أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّر النَّاسُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ؛ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ ضَيِّيَّةٌ، لا يَلْتَفِت فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَار إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ ضَيْ اللَّهُ، فَحَمِدَ اللَّهُ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيق؟! إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صلاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِلا الْتَفَت، يَا أَبَا بَكْر! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاس حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟!»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٣٤)، وَمُسْلِمٌ (173)].

مَعْنَى (حُبِسَ): أَمْسَكُوهُ لِيُضَيِّفُوهُ.

#### ٣٢ - بَابُ فَصْل ضَعَفَةِ المُسْلِمِينَ وَالفُقَرَاءِ وَالخَامِلِينَ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ ثَلْعَتْ مِي الْعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

٢٥٧ ـ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ ضَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟! كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟! كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِي(٤٩١٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٥٣)].

(الْعُتُلُّ): الْغَلِيظُ الجَافِي. وَ(الجَوَّاطُ): بِفَتْحِ الجِيمِ، وَتَشْدِيدِ الوَاوِ، وَبِالظَّاءِ المُعْجَمَةِ؛
 وَهُوَ: الجَمُوعُ المَنُوعُ، وَقِيلَ: الضَّخْمُ الْمُخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، وَقِيلَ: الْقَصِيرُ الْبَطِينُ.

70٨ ـ وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَهُوْ اَلَهُ مَلَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٌ ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا ـ واللَّهِ \_ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَعَعُ أَنْ لا يُشَعَعُ أَنْ لا يُشَعَعُ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٠٩١)] (١).

قَوْلُهُ: (حَرِيُّ): هُوَ بِفَتْحِ الحَاءِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَتَشْدِيدِ اليَاءِ؛ أَيْ: حَقِيقٌ. \_ وَقَوْلُهُ: (شَفَعَ): بِفَتْح الفَاءِ.

٢٥٩ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ اللَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِ، قَالَ: «احْتَجَتِ

<sup>(</sup>١) ليس هو في «صحيح مسلم»، وانظر «تحفة الأشراف» (١١٤/٤).

الجَنَّةُ وَالنَّارُ؛ فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: أَنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي؛ أَعْفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: أَنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي؛ أَعْذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَأَنَّكِ النَّارُ عَذَابِي؛ أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْوُهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٨٤٧](١).

77٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْقَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٧٢٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٨٥)].

171 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ \_ أَوْ شَابًا \_ ؛ فَفَقَدَهَا \_ أَوْ فَقَدَهُ \_ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهَا \_ أَوْ عَنْهُ \_ ؟ فَقَالُوا : مَاتَ، قَالَ : «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي ؟ ! »، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا \_ أَوْ أَمْرهُ \_ ؛ فَقَالُ : «ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ »، فَدَلُّوهُ، فَصلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ فَقَالَ : «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ »، فَدَلُّوهُ، فَصلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهِا، وَإِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ » (٢) . \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٥٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٩)].

قَوْلُهُ: (تَقُمُّ): هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَضَمِّ الْقَافِ؛ أَيْ: تَكْنُسُ. وَ(القُمَامَةُ): الْكُنَاسَةُ.
 وَ(آذَنْتُمُونِي) \_ بِمَدِّ الهَمْزَةِ \_؛ أَيْ: أَعْلَمْتُمُونِي.

<sup>(</sup>۱) مشى (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١١٣) على هذا العزو، غافلًا عن أنّه ليس دقيقاً!! قال شيخنا في مقدّمته على طبعتِه من «رياض الصالحين» (ص٢٤): «إنّ مسلماً لم يَسُقُ الحديثَ بتمامِه، وإنّما ذكر طرفَه الأول، والأخيرَ \_ فقط \_، وأحال في سائرهِ على حديث أبي هريرة قبلَه بمعناه، ويختلف لفظه عما هنا. نعم؛ أخرجه الإمام أحمدُ (٣/ ٧٩) بتمامِه [ولفظِه] \_ كما ساقه المصنف \_ بالحرف الواحد؛ فكأنّه نقله منه، ثم عزاه لمسلم! ثم إن الحديث عند البخاري في «التفسير» من حديث أبي هُريرةَ \_ بأتمٌ من حديث أبي سعيدٍ \_ فلو أن المؤلف آثرَهُ بالذكر لكان أوْلَى».

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: «... إن هذه القبور...» إلخ؛ لم يروه البخاري؛ وذكر الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٥٠) سبب ذلك، وأنها مدرجة من مراسيل ثابت. وانظر للزيادة الفائدة للأحكام الجنائز» (ص١١٤) لشيخنا الألباني لللهاء.

٢٦٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعِ بِالْأَبْوَابِ؛ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢٢].

777 \_ وَعَنْ أُسَامَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ؟ الْجَنَّةِ ؛ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ؛ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ؛ فَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ؛ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ ؛ فَعُمْتُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ». \* مُقَفَّى عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٦٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٣٦)].

وَ(الجَدُّ) - بِفَتْحِ الجِيمِ -: الحَظُّ، وَالْغِنَى. وَقَوْلُهُ: (مَحْبُوسُونَ)؛ أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ - بَعْدُ
 - فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

٢٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ؛ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِداً، فَاتَّخَذَ صَوْمَعةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبَّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ؛ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ؛ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي، وَصَلاتِي؟! فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ! لا تُمِتْه حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ، فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيُّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَقْتِنَهُ، فَقَالَتْ الْمُومِسَاتِ، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَوْمُ مَعْتِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَكَ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتُهُ، وَلَدَتْ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ وَكَانَتْ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ وَكَعَ عَلَيْها، فَوَقَعَ عَلَيْها، فَوَلَتَعَ مَلَتْ وَلَكَ وَكَعَ عَلَيْها، فَوَلَتَعْ مَلَتْ مُ وَلَكَتْ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَالَتْ وَالْمَالِهُ الْمُؤَادُ وَلَالَتْ وَلَالَتْ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُودُ وَلَعَلَ الْمُؤَادُ وَالْمُوا عَلَى الْمُؤَادُ وَلَلْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَادُ وَلَعْتُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُودُ وَلَعْتُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلُو

مِنْكَ، قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلاَمُ! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلانٌ \_ الرَّاعِي \_، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لا؛ أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا.

وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ، وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ، وأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ، فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ \_ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبُعِه السَّبَّابَةِ فِي فِيهِ؛ فَجَعَلَ يَمَصُّهَا، ثُمَّ قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ! فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ! لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرِّضَاعَ، وَنَظَر إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ، فَقَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ! وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُم يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهمَّ! لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إِنَّ ذلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّاراً، فَقُلْتُ: اللَّهُمْ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ؛ وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٤٣٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٠)].

وَ(المُومِسَاتُ): بِضَمِّ المِيمِ الأُولَى، وَإِسْكَانِ الوَاوِ، وَكَسْرِ المِيمِ الثَّانِيَةِ، وَبِالسِّينِ المُهْمَلَةِ؛ وَهُنَّ الزَّوانِي، وَ(المُومِسَةُ): الرَّانِيَةُ. وَقَوْلُهُ: (دَابَّةٌ فَارِهَةٌ): - بِالْفَاءِ -؛ أي: حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. وَ(الشَّارَةُ): بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ؛ وَهِي: الجَمَالُ الظَّاهِرُ فِي الهيْئَةِ وَالمَلْبَسِ. وَمَعْنَى (تَرَاجَعَا الحَدِيثَ)؛ أيْ: حَدَّثَتِ الصَّبِيَّ وَحَدَّثَهَا؛ واللَّهُ أَعْلَمُ.

# ٣٣ ـ بَابُ مُلاطَفَةِ اليَتِيمِ، وَالبَنَاتِ، وَسَائِرِ الضَّعَفَةِ وَالبَنَاتِ، وَسَائِرِ الضَّعَفَةِ وَالتَّوَاضُع مَعَهُمْ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَآصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَلَمْ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَسِمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّامِلَ فَلَا نَنْهَرْ ۞ [الضحى: ٩، ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَكُذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَكُثُّ كَالِّهِ مَا مَا عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴿ [الماعون: ١ - ٣].

770 ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَكُنْتُ نَفْرٍ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ وَقَاصٍ وَ الْحُرُدُ هُؤُلاءِ؛ لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا؛ وَكُنْتُ أَنَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْل، وَبِلالٌ، وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَالاَيْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلَّغَدُوهِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ﴾ [الأنعام: ٥٦]. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤١٣].

٢٦٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَائِذِ بْنِ عَمْرِ وَ الْمُزَنِيِّ ـ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَلِيَّهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلالٍ فِي الرِّضْوَانِ وَلَيُّهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَعُرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فَلِيَّهُمْ؛ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ مُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ؛ لَقَدْ فَطَبْتَهُمْ؛ لَقَدْ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا بَكُرِ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُم؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ؛ لَقَدْ فَقَالَ: لا؛ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! آغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لا؛ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخَيً! \* رَوَاهُ مُسِلِمٌ [٢٥٠٤].

قَوْلُهُ: (مَأْخَذَهَا)؛ أَيْ: لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ. وَقَوْلُهُ: (يَا أُخَيَّ)؛ رُوِيَ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ،
 وَكُسْرِ الْخَاءِ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَرُوِيَ بِضَمِّ الهَمْزَةِ، وَفَتْحِ الخَاءِ، وَتَشْدِيدِ اليَاءِ<sup>(١)</sup>.

٢٦٧ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَفِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. \* رَوَاهُ البُخَادِئُ [٥٣٠٤].

وَ(كَافِلُ الْيَتَيمِ): الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ.

٢٦٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ \_ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ \_؛ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ»، وَأَشَارَ الرَّاوِي \_ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ \_ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٨٣].

وَقَوْلُهُ ﷺ (الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ)؛ مَعْنَاهُ: قَرِيبُهُ، أَوِ الأَجنَبِيُّ مِنْهُ، فَالقَرِيبُ مِثْلُ أَنْ تَكْفُلَهُ
 أُمُّهُ، أَوْ جَدُّهُ، أَوْ أَخُوهُ، أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

779 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ؛ إِنَّمَا المِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٧٦)، (١٤٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي "الصَّحِيحَيْنِ»: لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّمْرَةُ وَاللَّمْرَةُ وَاللَّمْرَةُ وَاللَّمْرَةُ وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غِنِيهِ، وَلا يَقُومُ؛ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». غِنِي يُغْنِيهِ، وَلا يَقُومُ؛ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».

٢٧٠ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ؛
 كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَأَحْسَبُهُ قَالَ ـ، وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ،
 وَكَالْصَّائِم لا يُفْطِرُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [الْبُخَارِيُّ (٦٠٠٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٨٢)].

<sup>(</sup>۱) على التصغير؛ وهو تصغيرُ تحبُّبٍ، وترقيقٍ، ومُلاطَفةٍ: «شرح مسلم» (٨/ ٢٨٢) للمصنِّف \_ رحمه الله \_.

7٧١ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ؛ فَقَدْ مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢١٣) (٢١٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» [البُخَارِيُّ (١٧٧٥)، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٢) (١٠٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مِنْ قَوْلِهِ -: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ.

٢٧٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَّامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ»، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٣١].

(جَارِيَتَيْنِ)؛ أَيْ: بِنْتَيْنِ.

٢٧٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنًا، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ ـ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ـ تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابنتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ؛ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ». \* مُتَفَقْ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (١٤١٨)، وَمُسْلِمْ (٢٦٢٩)].

77٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا اللهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ الْبَنتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرة لَتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا الْبَنتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَة الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا تَمْرة لَتَا كُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا الْبَنتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرة الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَنْهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ \_ أَوْ أَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ \_». \* رَوَاهُ مُسْلِمْ [٢٦٣٠].

٢٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو الخُزَاعِيِّ ضَوَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيْهُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ». \* حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [في «الكبرى» (١٩٥٠)] بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ.

وَمَعْنَى (أُحَرِّجُ): أُلْحِقُ الحَرَجَ \_ وَهُوَ الإِثْمُ \_ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذَّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيراً
 بَلِيغاً، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زَجْراً أَكِيداً.

٢٧٦ \_ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ ؟!". \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٩٦] هَكَذَا مُرْسَلًا؛ فَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ تَابِعِيِّ. وَرَوَاهُ الحَافِظُ أَبُو بَكُرِ الْبُرْقَانِيُ فِي "صَحِيحِهِ" مُتَّصِلًا، عَنْ أَبِيهِ (١٠).

٢٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُويْمِرِ ضَيَّا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفَاءَ وَمُورَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفَاءً وَمُورَدَ اللَّهُ عَفَاءً وَمُورَدُ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَاءً مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الل

#### ٣٤ \_ بَابُ الوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَكَ تَعِيلُوا مَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَكَ تَعِيلُوا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ فَكَ تَعِيلُوا حَلَ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النساء: ١٢٩].

٢٧٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّبَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإِنَّ الممرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ؛ فَإِنْ اَلْمرْأَة كُسُرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٥١٨٤)، (٥١٨٦)، وَمُسْلِمٌ (١٤٦٨)].

<sup>(</sup>۱) بل رواه مَن هو أعلى منه وأَجَلُّ؛ وهو الإمامُ النّسائيُّ في «سننه» (۲/٤٥) ـ مُتّصلًا ـ. وانظر «البحر الزخّار» (۹۲ ـ مسند سَعْد) للبزّار، و«فتح الباري» (۸۸/۲) لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية للنَّسائي (٦/ ٤٥) \_ عن سعد بن أبي وقاص \_، مرفوعاً: «... بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم». وسندُه صحيحٌ.

- وَفِي رِوَايَةٍ - فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ؛ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسُرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا؛ اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عَوَجٌ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع؛ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا؛ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا؛ وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا».

و قُوْلُهُ: (عَوَجٌ): هُوَ بِفَتْحِ<sup>(۱)</sup> العَيْنِ وَالوَاوِ.

7٧٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ضَيَّهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَّ يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : "﴿ إِذِ اَبْعَثَ أَشْقَنْهَ ﴾؛ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ، عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ النِّسَاءَ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ!»، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ!»، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: "لِمَ يَصْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». اللَّهُ وَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!». مُمُنلِمٌ (٢٨٥٥).

وَ (الْعَارِمُ): - بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ: - هُو الشِّرِّيرُ المُفْسِدُ. - وَقَوْلُهُ: (انْبَعَثَ)؛ أَيْ: قَامَ بِسُرْعَةٍ.

٢٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ـ أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ ـ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٤٦٩].

وَقَوْلُهُ: (يَفْرَكُ): هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ، وَإِسْكَانِ الفَاءِ؛ مَعْنَاهُ: يُبْغِضُ، يُقَالُ: فَرِكَتِ المَرْأَةُ
 زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا ـ بِكَسْرِ الرَّاءِ ـ يَفْرَكُهَا ـ بِفَتْحِهَا ـ؛ أَيْ: أَبْغَضَهَا؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٨١ ـ وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ الجُشَمِيِّ رَبِيْتُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) ورجَّح المصنِّفُ ـ رحمه الله ـ في "تهذيب الأسماء واللغات" (۱/٤) الكسرَ، وقال: "وهو الصوابُ الجاري على ما ذَكَرَ أهل اللغة".

فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ؛ إِلا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ ضَيْبًة عَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ؛ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَحَقَّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُون، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ وَلا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُون، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ وَلا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُون، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ وَلا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُون، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ وَلا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُون، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ وَعِينَ وَلَا: «حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ».

وَقُولُهُ ﷺ: (عَوَانِ)؛ أَيْ: أَسِيرَاتٌ، جَمْعُ عَانِيةٍ - بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ -، وَهِيَ الأسِيرَةُ،
 وَالْعَانِي: الأسِيرُ. شَبَّة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَرْأَة - فِي دُخُولِهَا تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ - بِالأسِيرِ.
 و(الضَّرْبُ المُبَرِّحُ): هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيدُ. وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)؛ أَيْ: لا تَطْلُبُوا طَرِيقاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ: مَعْنَى (لا تُقبَّحْ)؛ أَيْ: لا تَقُلْ: قَبَّحَكِ اللَّهُ.

٢٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [١١٦٢]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٢٨٤ - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، فَجَاءَ عُمَرُ وَ اللَّهُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِساءٌ كَثيرٌ؛ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِساءٌ كَثِير يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ؛ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٦] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (''.

قَوْلَهُ: (ذَئِرْنَ): هُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ نُونٍ؟
 أَيْ: اجْتَرَأْنَ. قَوْلُهُ: (أَطَافَ)؟ أَيْ: أَحَاطَ.

٢٨٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ﴿ إِنَّهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ؛ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٤٦٧].

#### ٣٥ \_ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأةِ

قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ النساء: ٣٤].

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ:

٢٨٦ ـ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ ـ السَّابِقُ ـ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ [٢٨١].

٢٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن ماجه (۱۹۸۵)، والنَّسائي في «السنن الكبرى» (۲۸۵ ـ «عشرة النساء»). وصحّحه ابن حبان (۱۸۹۵)، والحاكم (۱۸۸/۲ و ۱۹۱۱)، ووافقه الذهبيّ، والحافظ في «الإصابة» (۱۹۰۱). قلتُ: وراويه ـ إياسٌ ـ اختُلف في صحبته؛ ورجَّح الحافظ ابن حجر الصحبة في «التهذيب» (۱/ ۳۸۹). وله شاهدان ـ يزيدانِه قوَّة ـ: خرّجهما شيخُنا في «غاية المرام» (۲۰۱). أمّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة): فضعّفه (ص ۱۰۰)، مع ذكره الشاهدين ـ وهما خفيفا الضعفِ ـ، ثم قال: (ولا تقوى عندي هذه الشواهد للتحسين)!! قلتُ: ولكنّها تقوى عند (غيرك)، ثم؛ ما هو الحسنُ عندك ـ إذاً ـ!!؟ وقد عزا أحدَ الشاهدين للحاكم ـ فقط ـ تقليداً لشيخنا! وهو ـ أيضاً ـ في «سُنن البيهقي» (۲/ ۱۹۱).

الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٣٧)، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٦)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بَيِدِهِ؛ مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا؛ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

٢٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، أَيْضاً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجِلُّ لَا مُرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٨٨٥)، وَمُسْلِمٌ (١٨٢٩)] ـ وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ -.

7٨٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعِ، وَكُلُّكُمْ مَاعِ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعِ، والرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، والمرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعِ، والرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، والمرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِهِ، وَالأَمِيرُ وَالْكُمْ رَاعِ، وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَاعِيتِهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٨٨٨)، وَمُسْلِمٌ (١٨٢٩)].

٣٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ضَلِيًّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

791 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

797 \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَجِيُّنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ؛ دَخَلَتِ الجَنَّةَ». \* رَوَاهُ التَّرْمَذِيُّ [١١٦١]، وَقَالَ:

«حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

٢٩٣ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ضَيْظَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، قَالَ: «لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا؛ إلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤذِيهِ ـ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا؛ إلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤذِيهِ ـ قَاتَلَكِ اللَّهُ ـ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ؛ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ" (٢٠).

٢٩٤ \_ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَبِيْهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠٩٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٤٠)].

#### ٣٦ \_ بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى العِيَالِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةً وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَانَنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَانَنها ﴾ [الطلاق: ٧].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَمْ ﴾ [سبأ: ٣٩].

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن ماجه (۱۸۵۶)، والحاكم (۱۷۳/۶) ـ وصحّحه ـ، ووافقه الذهبي! وفي إسنادِه مجهولان!! وبهما أعلّه الذهبيُّ نفسُهُ في "تلخيص العلل المتناهية» (٦٢٧)! وانظر ـ لزيادة التَّوسُّع ـ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٤٢٦).

مع ف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٢٢) هذا الحديث بدعوى تفرُّد إسماعيل بن عياش به (!)، وزعم أنَّ حديثه ـ عامّة ـ مردودٌ، وإنّما روايته عن الشامِّين (أصلح، دون أن يُصَحِّح حديثهم)!! مع أنّه أبقى الحديث في نصِّ الكتاب!! وقد كتب شيخُنا ـ بخطّه ـ متعقباً كلامَهُ هذا: «هذا خلاف ما عليه الحُفَّاظ؛ مثل دُحَيْم، والبخاري، والنّسائي، وغيرهم؛ فقد صحّحوا حديثه عن الشَّامِيِّينَ؛ كما تراه في «التهذيب» (١/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥)؛ فمن العجائب أن يُعرض عن قولهم إلى قول الحاكم ـ مع كونِه مجملًا، وأولئك فصّلوا! وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٧٣). وقد قال شيخُنا في هذا الكتاب ـ بعد تصحيحه، ونقل تصحيح العُلَماء له: «مع هذا كلّه أقدم المدعو حسّان عبد المنّان على تضعيف هذا الحديث في تعليقهِ على طبعته الممسوخة في حسّان عبد المنّان على تضعيف هذا الحديث في تعليقهِ على طبعته الممسوخة في «الرياض» (١٢٧/ ٢٠٢)، ولا مجالَ هنا لتفصيل القول في ذلك؛ فالحُرُّ تكفيه الإشارة».

790 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَحْطَةُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛ أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ». وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛ أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ». وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛ أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ». وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛

٢٩٦ \_ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ \_ وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ \_ ثَوْبَانَ بْنِ بُحْدُدَ \_ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٩٤].

79٧ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ إِنَّهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا؛ إِنَّما هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ هُمْ بَنِيَّ؟ وَمُسْلِمٌ (١٠٠١)].

٢٩٨ \_ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَفِي عَدِيثِهِ الطَّويلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّويلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكَبَابِ فِي بَابِ النِّيَةِ [٧] \_، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ؛ إِلا أُجِرْتَ بِهَا ؛ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ؛ إِلا أُجِرْتَ بِهَا ؛ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٩٥)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٨)].

799 \_ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ضَيَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْهُ، قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا؛ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٢)].

٣٠٠ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَ اللَّهِ عَلْهَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٦٩٢]، وَغَيْرُهُ.

- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» [٩٩٦] بِمَعْنَاهُ؛ قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

٣٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ؛ إلا مَلَكَانِ يَنزِلانِ؛ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٤٢)، ومُسْلِمٌ (١٠١٠)].

- وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٤٢٧].

#### ٣٧ ـ بَابُ الإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ، وَمِنَ الجَيِّدِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَّ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخُرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

 قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٤٦١)، وَمُسْلِمٌ (٩٩٨)].

وَقَوْلُهُ ﷺ: (مَالٌ رَابِحٌ)؛ رُوي فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: (رَابِحٌ)، وَ(رَابِحٌ)؛ بِالبَاءِ المُوَحَّدَةِ
 وَبِالْيَاءِ المُثَنَّاةِ؛ أَيْ: رَايحٌ عَلَيْكَ نَفْعُهُ. وَ(بَيْرُحَاءُ): حَدِيقَةُ نَخْلٍ، وَرُوِيَ بِكَسْرِ البَاءِ، وَفَتْحِهَا.

# ٣٨ ـ بَابُ وُجُوبِ أَمْرِهِ أَهْلَهُ وَأَوْلاَدَهُ الْمُمَيِّزِينَ وَسَائِرَ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَنَهْيِهِمْ عَنِ المُخَالَفَةِ، وَتَعْلِي مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَتَأْدِيبِهِمْ، وَمَنْعِهِمْ مِنِ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

٣٠٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ضَيْهُا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَخْ كَخْ! ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟!». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٩١)، وَمُسْلِمٌ (١٠٦٩)].

ـ وَفِي رِوَايَة: «أَنَّا لا تَحِلَّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

وَقَوْلُهُ: (كَخْ كَخْ):: يُقَالُ بِإِسْكَانِ الخَاءِ، وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مَعَ التَّنْوِينِ؛ وَهِيَ كَلِمَةُ زَجْرٍ
 للصَّبِيِّ عَنِ المُسْتَقْذَرَاتِ، وَكَانَ الحَسَنُ عَلَيْهُ صَبِياً.

٣٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ ـ رَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: كُنْتُ غُلاماً فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلامُ! سَمِّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » ؛ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ سَمِّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » ؛ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ

طِعْمَتِي \_ بَعْدُ \_ . ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٢)].

وَ (تَطِيشُ): تَدُورُ فِي نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

٣٠٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِيْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هُكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمَامُ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمَامُ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْؤُولٌ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». \* مُنَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ عَنْ رَعِيَّتِهِ». \* مُنَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ عَنْ رَعِيَّتِهِ». وَمُسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

٣٠٦ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٥] بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٣٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ ضَيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرِ سِنِينَ».

- حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٤]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٤٠٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
- ـ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعَفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٢٦) بدون بيان حُجَّته، وإنْ كان قد أظهرها في مواطنَ أُخَرَ!! \_. والردِّ عليه من وجوه: ١ \_ أنَّ نسخة (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه) نسخة كبيرة، وهي جيِّدة، وجماهير العُلماء على تصحيحها أو تحسينها. ٢ \_ أنَّ للحديث شواهد تحسينهُ؛ فانظر: «إرواء الغليل» (٧٤٥) \_ فقد ذكر شاهدين \_، و«تخريج الكشّاف» (١/ ٢٨٤) للزيلعي فقد ذكر له شاهدين آخريْنِ \_، و«المجمع» (١/ ٢٩٤) فقد ذكر شاهداً خامساً. ٣ \_ حسن الحديث ابن القطّان في «بيان الوهم والإيهام» (١/ ١٣٨٤)، والنوويُّ \_ كما تراه \_ هنا \_؛ مع أنَّ (المتعدِّي) حذفه في نُسخته!!

#### ٣٩ \_ بَابُ حَقِّ الجَارِ، وَالوَصِيَّةِ بِهِ

قَىالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ [لنساء: ٣٦].

٣٠٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ رَقِيْهَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٢٤)].

٣٠٩ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً؛ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤١٥].

\_ وَفِي رِوَايَةٍ \_ لَهُ \_: عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلي ﷺ أُوصَانِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً؛ فَأَكْثِرْ مِاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ».

٣١٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: «وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِي لا يَأْمنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٠١٦)، وَمُسْلِمٌ (٤٦)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَةُ».

(البَوَائِقُ): الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ.

٣١١ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٠)].

٣١٢ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا معْرِضينَ؟! وَاللَّهِ؛ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٤٦٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٠٩)].

- رُوِيَ: (خَشَبَهُ)؛ بِالإضَافَةِ وَالجَمْعِ، وَرُوِيَ (خَشَبَةً)؛ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الإِفْرَادِ.

وَقَوْلُهُ: "مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ"؛ يَعْنِي: عَنْ هِذِهِ السُّنَّةِ.

٣١٣ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمُ الآخِرِ؛ فَلا يُؤْدِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمُ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوَمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٧٥)، وَمُسْلِمٌ (٧٤)].

٣١٤ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ وَ اللّهِ النّبِيِّ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٤٨] بِهَذَا اللّهٰ فُا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ [٢٤٧٦] بَعْضَهُ.

٣١٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارَيْنِ؛ فَإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ باباً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٢٥٩].

٣١٦ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَجِيْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ \_ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ \_ الأَصْحَابِ عِنْدُ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [١٩٤٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

#### ٤٠ \_ بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَام

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَنِنِ إِخْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمِسَامِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَامِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۚ وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ [النساء: ٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١].

وَقَالَ تَعَالَى ..: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت: ٨].

وَقَالَ تَعَالَى .. ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمْكُمَا أُنِّ وَلَا لَنَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمْكُما أَنِّ وَلا لَنَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا خَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمَةُ مَا كُمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِلَى الإسراء: ٢٣، ٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى مَا عَلَى وَهُنِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِينَ وَفِيكُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴿ القمان: ١٤].

٣١٧ \_ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيَّ عَيْقِ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٧)، وَمُسْلِمٌ (٨٥)].

٣١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً؛ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً؛ فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥١٠].

٣١٩ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَكُمْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٠١٨)، وَمُسْلِمٌ (٧٤)].

٣٢٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ؛ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ؛ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟! قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَطَعَكِ؟! قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ

أَرْحَامَكُمْ اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ [محمد: ٢٢ ـ ٢٣]. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٨٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعْتُهُ».

٣٢١ \_ وَعَنْهُ ضَيَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ الل

- وَفِي رِوَايَةٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ الناس بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أَمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

و (الصَّحَابَةُ): بِمَعْنَى: الصُّحْبَةِ. وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أَبَاكَ): هَكَذَا هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ؟
 أيْ: ثُمَّ بِرَّ أَبَاكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ أَبُوكَ»، وَهَذَا وَاضِحٌ.

٣٢٢ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفُ وَ الْفُ الْمُ الْفُ الْمُ الْفُ الْمُ الْفُ الْمُ الْفُ الْمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

٣٢٣ \_ وَعَنْهُ رَهِيْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَعْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ؛ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ؛ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ؛ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٥٨].

وَ(تُسِفُّهُمْ): بِضَمِّ التَّاءِ، وَكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيدِ الفَاءِ. \_ وَ(المَلُّ): بِفَتْحِ المِيمِ،
 وَتَشْدِيدِ اللامِ؛ وَهُوَ الرَّمَادُ الحَارُ؛ أَيْ: كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّمَادَ الحَارَّ، وهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ
 مِنَ الإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ مِنَ الألَمِ، ولا شَيْءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ يَنَالهُمْ إِثْمٌ

عَظِيمٌ بِتَقْصِيرِهمْ قِي حَقِّهِ، وَإِدْخَالِهِمُ الأذَى عَلَيْهِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٢٤ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٨٦)].

ومَعْنَى (يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ)؛ أَيْ: يُؤَخَّرَ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَعُمْرِهِ.

٣٢٥ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أُحبُ أَمْوَالِهِ (بَيْرُحَاءً)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيهُ : ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ عَنَى تُنفِقُوا مِمَّا شِحَبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٩٦]؛ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنِي مُنْوَقُوا مِمَّا شِحْبُونَ ﴾، وإنَّ اللَّه ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ يَقُولُ : ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللللْهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللللللَهُ الللللللللَهُ الللل

وَسَبَقَ بَيَانُ أَلْفَاظِهِ فِي بَابِ الإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ [٣٠٢].

٣٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَجْرَةِ وَالجِهَادِ؛ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ نَبِيًّ اللَّهِ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ؛ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى -، قَالَ: نَعَمْ؛ بَلْ - تَعَالَى -؟ »، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كِلاهُما، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كِلاهُما، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠٠٤)، وَمُسْلِم .

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: جَاءَ رَجُلٌ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحِيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

٣٢٧ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ؛ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٩٩١].

وَ(قَطَعَتْ): بِفَتْحِ القَافِ وَالطَّاءِ. \_ وَ(رَحِمُهُ): مَرْفُوعٌ.

٣٢٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْهُا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ؛ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ». \* مُتَفَّقٌ عَليْهِ [البُخَادِيُّ (٩٨٩ه)، وَمُسْلِمٌ (٥٥٥٥)].

٣٢٩ ـ وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ وَ اللَّهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَ عَلِيْقً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ؛ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟!»، قَالَتْ: نَعَمْ، وَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟!»، قَالَتْ: نَعَمْ، وَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟!»، قَالَتْ: نَعَمْ، وَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ؛ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». \* مُتَفَقِّ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٥٩٤)، وَمُسْلِمْ (٩٩٩)].

٣٣٠ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي ـ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ـ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ؛ أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ صِلِي قُلْتُ: «نَعَمْ؛ صِلِي أُمَّكِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ (٢٦٢٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٣)].

وَقَوْلُهَا: (رَاغِبَةٌ)؛ أَيْ: طَامِعَةٌ عِنْدِي، تَسْأَلُنِي شَيْئاً، قِيلَ: كَانَتْ أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ،
 وَقِيلَ: مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالصَّحِيحُ: الأوَّلُ.

٣٣١ \_ وَعَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ \_ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللَّهِ وَعَنْهَا،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِي عَنِي عَيْرِكُمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِي عَنِي عَيْرِكُمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ الْتَبِيهِ أَنْتِ، فَانْطَلَقْتُ؛ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: النَّتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ المَهَابَةُ، فَحْرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: النَّتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيتْ عَلَيْهِ المَهَابَةُ، فَحْرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: النَّتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيتْ عَلَيْهِ المَهَابَةُ، فَحْرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: النَّتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْنِ بِالْبَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ بِالْبَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَبْابِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَادِي أُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخادِي أُولُ اللَّهُ عَلَى الْأَنْصَارِ اللَّهُ عَلَى الْمَلَاهُ عَلَى الْمَالُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْولَالِي الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُهُ عَلَيْهِ [البُخادِي أُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخادِي أُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخادِي أُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخادِي أُلُولُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَحْرِ بْنِ حَرْبِ وَ اللّهِ فِي حَدِيثِهِ الطّويلِ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ ـ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأبِي سُفْيَانَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ـ يَعْني: النّبِيَ عَلَيْ ـ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللّهَ وَحْدَهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، واترُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالطِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِةِ وَالصِّدِةِ وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِقِ، وَالصِّدِةِ وَالصِّدِةِ وَالصِّدِقِ، وَالْعَفَافِ،

٣٣٣ \_ وَعَـنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ».

- وَفِي رِوَايَة: «سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً ورجِماً ـ أو قَالَ: ذِمَّةً وصِهراً ـ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٤٣].

قَالَ العُلَمَاءُ: الرَّحِمُ الَّتِي لَهُمْ؛ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ. وَالصِّهْرُ: كَوْنُ مَارِيَةَ
 أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ.

٣٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة ضَعَيْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتُكُ الْأَقْرِبِ اللّهِ عَلَيْ قُرَيْسًا ، عَشِيرَتَكُ الْأَقْرِبِ اللّهِ عَلَيْ قُرَيْسًا ، وَخَصَّ ، وَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ فَاجْتَمَعُوا ؛ فَعَمَّ ، وَخَصَّ ، وَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مَرَّةَ بْنِ كَعْبٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِذُوا النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ؛ غَيْرَ فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ؛ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلالِهَا ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٤].

قَوْلُهُ ﷺ: (بِبَلالِهَا): هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا، وَ(البَلالُ): المَاءُ. وَمَعْنَى الحَديثِ:
 سَأْصِلُهَا؛ شَبَّة قَطِيعَتَهَا بِالحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالمَاءِ، وَهِذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ.

٣٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَيْ اللَّهِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ فَيْ اللَّهُ عَلَانٍ لَيْسُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرَ سِرِّ ـ يَقُولُ: "إِنَّ آلَ بَنِي فُلانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي؛ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ، وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلالِهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٥٩٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٥)]، وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِيُّ (٢١٠).

<sup>(</sup>۱) علّق (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٣٣ ـ ١٣٤) على هذا الحديث (!) مشيراً إلى أنَّ جملة «... ولكنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُها بِبَلالِهَا» إنما هي من زيادات البخاري تعليقاً، وأنَّ البخاريَّ وصله في كتاب «البرّ» عن محمد بن عبد الواحد بن عنبسة، وأنّه لم يجد له ترجمة!! قلتُ: على هذا ثلاثةَ تعليقات: الأول: ما هو المصدر الذي نقل منه هذا (المتعدِّي) كلامه هذا؟! وهل هو وقف ـ بنفسه \_ على كتاب «البرّ»؟! فأين؟! وكيف؟! الثاني: أنَّ الحافظ ابن حَجَر عزا الحديث في «الفتح» (١٠/ ٤٢٢) إلى كتاب =

٣٣٦ \_ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ وَلَيْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، ويُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِةٍ: «تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٩٦)، وَمُسْلِمٌ (١٣)].

٣٣٧ \_ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ ضَلَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّهُ، قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً: فَالمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وَقَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وعَلَى ذِي الرَّحِمِ طَهُورٌ»، وَقَالَ: "حَديثُ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٥٨]، وَقَالَ: "حَديثُ حَسَنٌ».

٣٣٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيُهُا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ رَجِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ مَرَجُهُا، وَكَانَ عُمَرُ مَرَجُهُا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَجَهُا وَكَانَ عُمَرُ مَرَجُهُا وَكَانَ عُمَرُ مَرَجُهُا وَكَانَ عُمَرُ مَرَجُهُا النَّبِيِّ عَيَالِهُ: «طَلِّقُهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ النَّبِيِّ عَيَالِهُ: «طَلِّقُهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ النَّبِيِّ عَيَالِهُ: «طَلِّقُهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١١٨٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (١٠).

٣٣٩ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيً اللَّهُ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً؛ وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْوَالِدُ

أجلِ ذا نَزعَ ابنُ المديني إلى تجهيله! ولعلّه - أيضاً - بسبب هذا - نفسِه - لم يتابعه

المحققون من أهل العلم.

<sup>&</sup>quot;البرّ والصلة"، وعزاه \_ في "تغليق التعليق" (٥/٨٧) \_ إلى "الأدب المفرد". ولم أره في نُسختي منه، فهل هو وَهَمٌ منه، أم أنّه في نُسخة أخرى؟! الثالث: أنَّ محمد بن عبد الواحد \_ هذا \_ مُتابعٌ من أبي العاص، مِنْ ولد سعيد بن أبي العاص \_ وقد روى عنه اثنان \_، عند أبي عَوانة في "مسنده" (١/٩٧). فهو به حَسَنٌ \_ إن شاءَ اللَّهُ تعالى \_. ضعّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٣٤) بجهالة الحارث بن عبد الرحمن! وقد قال أحمد \_ فيه \_، والنَّسائي: لا أرى به بأساً. وقال يحيى بن معين: يُروى عنه، وهو مشهورٌ. ووثقه ابن حبان، وقال: غزا مع جماعة من الصحابة. وقال الحافظ ابن حجر، والحافظ الذهبي: صدوق. ولكنْ قال ابن سعد: قليل الحديث! قلتُ: ولعلّه مِن

أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ»؛ فَإِنْ شِئْتَ؛ فَأْضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [١٩٠١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

بَعْنِ النَّبِيِّ عَالِي عَازِبِ فَيْنَا، عَنِ النَّبِيِّ عَالِهِ، قَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٩٠٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ - فِي «الصَّحِيحِ» - مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَصْحَابِ الغَارِ [١٣]، وَحَدِيثُ جُرَيْجِ [٢٦٤] - وَقَدْ سَبَقَا -، وَأَحَادِيثُ مَشْهُورةٌ فِي «الصَّحِيحِ» حَذَفْتُهَا اخْتِصَاراً، وَمِنْ أَهَمِّهَا: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ ضَلَيْهُ الطَّوِيلُ؛ المُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ وَآدَابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بِتَمَامِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَابِ الرَّجَاءِ [٢٤٤]؛ قَالَ فِيهِ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِمَكَّةَ \_ يَعْنِي ؛ فِي أُوَّل النُبُوَّةِ \_، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ \_ تَعَالَى \_»، أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ \_ تَعَالَى \_»، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَقُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَدَ اللَّهُ ؛ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ. . . »، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# ٤١ ـ بابُ تَحْرِيم العُقوُقِ وقَطِيعَةِ الرَّحِم

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِّكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) وهو في "صحيح البخاري" (٤٢٥١) \_ ضمنَ حديثٍ طويلٍ \_ عنه \_ رهي الله .

وَقَالَ تَعَالَى .. ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْحِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَالْحَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الْحَمَهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴿ فَالْ اللهِ وَالْإِسراء: ٢٣، ٢٤].

721 ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ـ ثلاثاً ـ، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ! \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٨٧)].

٣٤٣ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ﴿ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفِسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٦٦٧٥].

(اليَمِينُ الْغَمُوسُ): الَّتِي يَحْلِفُهَا كَاذِباً عَامِداً، سُمِّيتْ غَمُوساً؛ لأنَّهَا تَغْمِسُ الحَالِف فِي الإثْمِ.

٣٤٣ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٩٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٩٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ مِنْ أَكْبِرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: "يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ؛ فَيَسُبُ أَبَاهُ؛ وَيَسُبُّ أُمَّهُ».

٣٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ضَيَّاتِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ».

قَالَ سُفْيَانُ \_ فِي رِوَايَتِهِ \_: يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٩٤٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٦)].

٣٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي عِيسَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمَّهَاتِ، وَمَنْعاً وَهَات، وَوَأْدَ اللَّنَاتِ، وَكَرْهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ المَال». \* مُتَفَقّ البَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ المَال». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٧٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٢)].

وَقُولُهُ: (مَنْعاً)؛ مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. وَ(هَات): طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ(وَأَدَ الْبَنَاتِ)؛ مَعْنَاهُ: دَفْنُهُنَّ فِي الحَيَاةِ. وَ(قِيلَ وَقَالَ)؛ مَعْنَاهُ: الحَدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ فَيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وَقَالَ فُلانٌ كَذَا؛ مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتُهُ، ولا يَظُنُهَا، وَ الْكَفْي بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع "(1). فُلانٌ كَذَا؛ مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتُهُ، ولا يَظُنُهَا، وَ المَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الحِفْظِ. وَ(كَثْرَةَ السُّؤالِ): الإِلْحَاحُ فِيمَا لا حَاجَةَ إلَيْهِ.

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتْ فِي البَابِ قَبْلَهُ؛ كَحَدِيثِ: «وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ» [٣٢٨].

## ٤٢ ـ بَابُ فَضْلِ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ وَالأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ، وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُهُ

٣٤٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ ».

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی برقم (۱۵۵۶).

لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ؛ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِاليَسِيرِ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَّاهُ، وإِنِّي مَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَّاهُ، وإِنِّي مَبْدُ البِّرِ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ». سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ؛ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَى ذَلِكَ الحِمَارِ؛ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ فُلانَ بْنَ فُلانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ، فَقَالَ ارْكَبْ هَذَا، فُلانَ بْنَ فُلانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: وَالْعَمَامة وَقَالَ: اللَّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَة عُفْرَ اللَّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَة عُفْرَ اللَّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَة كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعِمَامَة مُنْ أَبْرُ البِرِّ؛ أَنْ يُولِي يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعِمَامَة مِنْ أَبَرِ البِرِّ؛ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ»، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَلِيقاً لِعُمَرَ وَهِا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ إِلَا وَايَاتِ كُلُهَا مُسْلِمٌ [٢٥٥٢].

٣٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ـ بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ ـ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ وَ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ـ بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ ـ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةُ السَّاعِدِيِّ وَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ رَجُلٌ مِنْ بِيرِ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبُوعَيَّ شَيْءٌ أَبُوعَ مِنْ بِرِ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبُو مَوْتِهِ مَا ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ ؛ الطَّلاةُ عَلَيْهِ مَا ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْ فَاذُ عَهْدِهِ مَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ النَّتِي لا تُوْصَلُ إلا بِهِ مَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِ مَا » . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1818] (۱).

٣٤٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنِا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَبِيْنِا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا،

<sup>(</sup>۱) ورواه أحمد (۲/۲۷)، وأبو داود (٥١٤٢)، وأبن ماجه (٣٦٦٤)، وابن حبّان (٢٠٣٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٥)، والطبراني (٢٦٧/١٩)، والرُّوياني في «مسنده» (١٤٦٠) وفي سنده راوٍ مجهولٌ.

وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فُرَّيَمَا قُلْتُ لَهُ: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلا خَدِيجَةُ؟! فَيَقُولُ: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ﴾. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ(٢٨١٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٥)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يسَعُهُنَّ.
- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ».
- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ـ أُخُتُ خَديجَةَ ـ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ».
- قَوْلُهَا: (فَارْتَاحَ)؛ هُوَ بِالحَاءِ. وَفِي «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» [١١٢ ـ ١١١] ـ للْحُمَيْدِيِّ ـ: «فَارْتَاعَ»؛ بِالْعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: اهْتَمَّ بِهِ.

٣٤٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَيْهِم، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فَقُالَ: لا تَفْعلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ الْبَجَلِيِّ فَقِهُمْ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُني، فَقُلْتُ لَهُ: لا تَفْعلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لا أَصْحَبَ النَّهُ مَنْهُمْ إِلا خَدَمْتُهُ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٨٨٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٣١)].

27 ـ بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَيَانِ فَصْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ عَنَانُ مُ الرِّجْسَ أَهْلَ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهُ وَيُطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ [الأحزاب: ٣٣].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقَلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

٣٥٠ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ؛ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ \_ يَا زَيْدُ! \_ خَيْراً كَثِيراً؛ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَعَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ \_ يَا زَيْدُ! \_

خَيْراً كَثِيراً، حَدِّثْنَا - يَا زَيْدُ! - مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ؛ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا حَدَّنْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لا؛ فَلا تُكْلِفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى (خُمَّا) تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى (خُمَّا) وَبَيْنَ مَكَةً وَالمَدِينَةِ -، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَلا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ؛ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ فَعُمُ فَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، ثَمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟! قَالَ: أَلْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟! قَالَ: أَلْهُ مِنْ خُومَ الصَدَقَةَ بَعْمَ وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ جَعْفَرٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ جَعْفَرٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ جَعْفَرٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَقِيلٍ، وَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ؛ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَةٍ».

٣٥١ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّداً ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. ﴿ رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٥٧١].

مَعْنَى (ارْقُبُوا): رَاعُوهُ، وَاحْتَرِمُوهُ، وَأَكْرِمُوهُ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٤ ـ بَابُ تَوْقِيرِ العُلَمَاءِ وَالكِبَارِ وَأَهْلِ الفَضْلِ، وَتَقْدِيمِهِمْ عَلَى عَيْرِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَإِظْهَارِ مَوْتَبَتِهِمْ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩].

٣٥٢ \_ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِ والبَدْرِيِّ الأَنْصَارِيِّ ضَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِراءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ فِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سَلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٧٣].

- وَفِي رِوَايَةٍ - لَهُ -: "فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً"، بَدَلَ: "سِنًّا"؛ أيْ: إِسْلاماً.

- وَفِي رِوَايَةٍ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمُ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ كَانَتْ قِراءَتُهُمْ سَوَاءً؛ فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً؛ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا».

وَالمُرَادُ بِرْسُلْطَانِهِ): مَحَلُّ وِلاَيَتِهِ، أو المَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ. وَ(تَكْرِمْتُهُ): بِفَتْحِ التَّاءِ،
 وَكَسْرِ الرَّاءِ؛ وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ، وَسَرِيرٍ، \_ وَنَحْوِهِمَا \_.

٣٥٣ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا؛ وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو النَّهُى، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٤٣٢]. الأَحْلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ».

وَقَوْلُهُ ﷺ: (لِيَلِنِي): هُوَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءٌ، وَرُوِيَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ مَعَ يَاءٍ
 قَبْلَهَا(۱). وَ(النُّهَى): الْعُقُولُ. وَ(أُولُو الأَحْلامِ): هُمُ الْبَالِغُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ الحِلْمِ وَالْفَضْلِ.

٣٥٤ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ \_ ثَلاثاً \_؛ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٩٩].

٣٥٥ \_ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى \_ وَقِيلَ: أَبِي مُحَمَّدٍ \_ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً \_ بِفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ المُثَلَّثَةِ \_ الأنصاريِّ رَفِيْظِيْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) أي: لِيَلِيَنِّي.

عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأْتَى مُحَيِّصةُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا -، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرحمٰنِ بنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ، وَحُويِّصَةُ - ابْنَا مَسْعُودٍ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» - وَهُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ -، فَسَكَت، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ . \* مُتَقَتُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٧٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦٩)].

وَقَوْلُهُ ﷺ: (كَبِّرْ كَبِّرْ)؛ مَعْنَاهُ: يَتَكَلَّمُ الأَكْبَرُ.

٣٥٦ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ \_ يَعْنِي: فِي القَبْرِ \_، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا؛ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [١٣٤٣].

٣٥٧ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ النَّبِيَّ وَ الْمَنَامِ النَّبِيَ وَالْ قَالَ: «أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلانِ؛ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلانِ؛ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَذَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَذَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٧١)، (٣٠٠٣)] مُسْنَداً، وَالبُخَارِيُّ [٢٤٦] تَعْلِيقاً، وأَبُو دَاوُدَ (٣٠٤٣)].

٣٥٨ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَالَىٰ اللهِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ المُقْسِطِ». \* حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٣٨٤].

٣٥٩ \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَعَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا». \* حَديثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٤٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٢١]، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

ـ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «حَقَّ كَبِيرِنَا».

٣٦٠ ـ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ كَلْلَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ وَيِّهُمْ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْظَنْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتْهُ، فَأَكَلَ، فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ؟! فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٢]، وَلَكِنْ قَالَ: «مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ».

- وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ "صَحِيحِهِ" [7/1 - المقدمة] - تَعْلِيقاً، فَقَالَ: وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ فَيُ أَوَّلِ "صَحِيحِهِ" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. \* وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ "مَعْرِفَةُ عُلُومِ الحَدِيثِ" [ص ٤٩ - بغير سَند]، وَقَالَ: "هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ" (١).

الآل و وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَكُانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَهُنّهُ، وَكَانَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ وَهُنّهُ، وَكَانَ اللّهُوا اللّهُوا اللّهِمْ عُمرُ وَهُمّاوَرَتِهِ؛ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبّاناً، فَقَالَ القُرّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمرَ وَمُشَاوَرَتِهِ؛ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبّاناً، فَقَالَ عُينْنَهُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ عُمرُ وَ اللّهُهُ، فَلَمّا دَخَلَ؛ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الخَطّابِ! فَوَاللّهِ؛ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ، وَلا تَحْكُمُ فِينَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَ اللّهِ عَمْرُ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَ اللّهِ، حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! أَلْكُونَ وَأَعُمْ وَأَمْنُ وَأَعُمْ وَأَمْنُ وَأَعْرُفُ وَأَعْرِفَ وَأَعْرِفَ وَأَعْرِفَ وَأَعْرُفَ وَأَعْرُفُونَ وَأَعْرُفُ وَاللّهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ \_ تَعَالَى \_. \* وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ \_ تَعَالَى \_. \* وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ \_ تَعَالَى \_. \* وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ \_ تَعَالَى \_. \* وَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٨٤].

<sup>(</sup>۱) أورد الحديث شيخُنا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۸۹٤)، وذَكرَ طُرقَهُ وشواهدَهُ؟ جازِماً بضعفِهِ. وفي كتاب «الجواهر والدُّرَر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (۱/٥ ـ ١١ ـ طبع مصر) ذِكْرُ طُرُقِ أُخْرَى وشواهد؛ لم أَفْرُغُ لدراستِها، ونقدِها. وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (٦/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥)؛ ففيه فائدةٌ زائدةٌ.

٣٦٢ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ضَلَّيْهُ، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عُلاماً، فَكُنْتُ أَحْفَظً عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إِلا أَنَّ هُهُنَا رِجالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. \* مُتَفَقْ عَلَيْهِ [هَذِهِ رَوَايَةُ مُسْلِمٍ (٩٦٤)](١).

٣٦٣ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ؛ إِلا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ شَيْخًا لِسِنِّهِ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٠٢٣]، وَقَالَ؛ «حَدِيثٌ غَرِيبٌ»(٢).

# ٤٥ ـ بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْحَيْرِ، وَمُجَالَسَتِهِمْ، وَصُحْبَتِهِمْ، وَمَحَبَّتِهِمْ، وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَاءِ مِنْهُمْ، وَزِيَارَةِ المَوَاضِعَ الفَاضِلَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِذْ قَالَ \_ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْمَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ . . . ﴾ إِلَى قَوْلِهِ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ آلِكُهُ الكَهُ الكَهُ الكَهُ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ آلِكُهُ الكَهُ الكَهُ الكَهُ الكَهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَآصَبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ [الكهف: ٢٨].

٣٦٤ ـ وَعَنْ أَنَس رَ اللهُ عَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرَ رَا اللهُ عَنْ أَنَس رَ اللهُ عَلَهُ اللهُ وَال رَسُولُ اللّهِ عَلِيْهُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَا اللهُ عَلَيْهُ ا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّه عَلِيْهُ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟!

<sup>(</sup>۱) وروايةُ البخاريِّ (۱۳۳۱) قطعةٌ من رواية مسلم، وهي أطولُ ممّا أورده المصنَّف ـ هنا \_! وما أورده مسلم ـ هنا ـ ليس عند البخاري! ً

 <sup>(</sup>۲) أي: ضعيف. ووقع في «تحف الأشراف» (۱/٤٤٠): «حسن غريب»! ورواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (۱۲۹٪)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۰۱٪)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰٪)، وفي سنده ضعيفان؛ فانظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۰٪).

أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَتْ: إِنِّي لا أَبْكِي أَنِّي لا أَبْكِي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَكِنْ أَبْكِي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ أَنْ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤٥٤].

٣٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ؛ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخاً لِي في هذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا؛ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا؛ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ فِيهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٧].

يُقَالُ: (أَرْصَدَهُ لِكَذَا): إِذَا وَكَلَهُ بِحِفْظِهِ. وَ(الْمَدْرَجَةُ) - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ -: الطَّرِيقُ.
 وَمَعْنَى (تَرُبُّهَا): تَقُومُ بِهَا، وَتَسْعَى فِي صَلاحِهَا.

٣٦٦ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَادَ مَرِيضاً ؟ أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ ؟ نَادَاهُ مُنَادٍ ؟ بِأَنْ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠٠٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: «غَرِيبٌ» (١).

٣٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيَّيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح وَجَلِيسِ السُّوءِ؛ كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَخَامِلُ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن ماجه (۱٤٤٢)، وأحمد (۲/ ۳۲۳ و ۳۲۳ و ۳۹۵)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳٤٥)، وابن حبان (۷۱۲) بسند فيه أبو سِنان القَسْمَليُّ؛ وهو ضعيفٌ. ولكن؛ له شاهدٌ أخرجه: أبو يعلى (٤١٤)، وأبو نُعيم (١٠٧/٣)، والبزَّار (١٩١٨)، جوّد سندَه المنذريُّ في «الترغيب» (٣/ ٢٣٩). وانظر: «مجمع الزوائد» (١٧٣/٨). وأمّا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) فضعّف إسناد الترمذي، وتغَافَلَ ـ أو غفل؛ وهي أوْلى! ـ عن شاهده الذي يُحَسِّنُهُ!!

رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنَ يَحْرِقُ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً». \* مُتَفَقِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٢٨)].

٥ (يُحْذِيَكَ): يُعْطِيَكَ.

٣٦٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ لَأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ لَأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ لَمُتَا يَدَاكَ». \* مُتَّفَقٌ عَلْيهِ [البُخَارِيُّ (٥٠٩٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤٦٦)].

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ \_ فِي الْعَادَةِ \_ مِنَ الْمَوْأَةِ هَذِهِ الخِصَالَ الأَرْبَعَ؛ فَاحْرِصْ أَنْتَ
 عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا.

٣٦٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟!»، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُم مَا بَئِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [مريم: ٦٤]. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٧٣١].

٣٧٠ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [٤٨٣٢]، وَالتَّرْمَذِيُّ [٢٣٩٧] بإِسْنَادِ لا بَأْسَ بِهِ.

٣٧١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعِظَّتُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الرَّبِيِّ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٣٣]، وَالتُرْمِذِيُّ [٢٣٧٩] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَقَالَ التُرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

٣٧٢ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَفِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٧٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ؟ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

٣٧٣ \_ وَعَنْ أَنْسِ ضَعِيْهُ، أَنَّ أَعْرَابِياً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَظِيَّةٍ: مَتَى

السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٦٨٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٣٩)]، وَمُسْلِمٌ

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلاَ صَلاةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلكَتَهِ وَلَكِنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

٣٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٦٩)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤٠)].

٣٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ؛ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٣٨].

٣٧٦ \_ وَرَوَى البُخَارِيُّ [٣٣٣٦] قَوْلَهُ: «الأَرْوَاحُ...» \_ إِلَى آخِرِهِ \_ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَجِيًّا \_ مُعَلَّقاً \_ (١).

٣٧٧ - وَعَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و - وَيُقَالُ: ابْنُ جَابِرٍ - وَهُوَ بِضَمِّ الهَمْزَةِ، وَفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ -، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللَّيْهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ وَفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ -، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللَّيْهَ إِذَا أَتَى عَلَي أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ؛ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ أُويْسٍ وَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ

<sup>(</sup>۱) وهو موصولٌ ـ عنده ـ في «الأدب المفرد» (۹۰۰) ـ له ـ. وانظر «فتح الباري» (٦/ ٣٦٩)، و«هداية الرواة» (٥٠٠٣) للحافظ ابن حجر.

دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْل اليَمَن \_ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ \_؛ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَراً مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ دِرْهَمَ، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ؛ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ»، فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الكُوفَةَ، قَالَ: ألا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحِبُّ إِلَيَّ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ؛ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ؟ فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ المَتَاع، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَٰنِ \_ مِنْ مُرادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ \_؛ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ؛ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ»، فَأَتَى أُوَيْساً، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ لِي: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَّ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(۲۵۶۲)، (۲۲۳)، (۲۲۶)، (۲۲۵)]<sup>(۱)</sup>.

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ ـ أَيْضاً ـ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ رَفِي اللهُ الْكُوفَةِ

<sup>(</sup>۱) أعَلَّ (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٤) هذا الحديثَ بـ(أسير بن جابر) ـ ويُقال: يُسير ـ، مُتَعَلِّقاً بكلام لابن حبَّانَ، وابن حزم ـ فيه ـ!! قلتُ: وليس له بذلك مُتَعَلِّق؛ وذلك من وجوه: الأولَّ: أنّه من رجال الشيخين! وكفاه هذا جلالةً وثقةً. الثاني: أنّ العجلي، وابن حبان، وابن سَعْد قد وثقوه، وقال الذهبي في "مَن تُكلِّمَ فيه وهو مُوثَّق»: "صدوق». الثالث: أنّه روى عنه جماعةٌ من الكِبَارِ الأجِلَّة. الرابع: أنّ كلام ابن حبّان يتضمّن ترجيح (التَّصريح) بثقته ـ أخيراً ـ، على أنّه ـ من قبل ـ لم يذكر حُجَّةً ـ البَّتَة ـ على ما ادّعاه من حكايةِ يُسير عن ذاك الإنسان المجهول!! الخامس: أمّا كلام ابن حزم؛ فله جانبان: ١ ـ أنّ ابنَ حزم معروف ـ رحمه الله ـ بِغُلُوهِ وتَشَدُّدِهِ في الجَرْح، والرَّدُ. ٢ ـ أنَّ كلمة (ليس بالقوي) ـ المنقولة عنه ـ لا تُفيد مُطلق التضعيف؛ (وإنما تنفي والرَّدُ. ٢ ـ أنَّ كلمة (ليس بالقوي) ـ المنقولة عنه ـ لا تُفيد مُطلق التضعيف؛ (وإنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة)؛ كما قال العلَّامة المُعَلِّمي في "التنكيل" (١/ ٢٣٢)؛ فتنه.

وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ ضَلِيَّنَهُ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ، فَأَذَهَبَهُ إِلا مَوْضِعَ الدِّينارِ أَوِ الدِّرْهِم؛ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَمُرُوهُ: فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وَقُولُهُ: (غَبْرَاءِ النَّاسِ): بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَة، وَإِسْكَانِ البَاءِ وَبِالمَدِّ؛ وَهُمْ فُقَرَاؤُهُمْ، وَصَعَالِيكُهُمْ، وَمَنْ لا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أَخْلاَطِهِمْ. وَ(الأمدَادُ): جَمْعُ مَدَدٍ، وَهُمُ الأَعْوَانُ، وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُعِدُّونَ المُسْلِمِينَ فِي الجِهَادِ.

٣٧٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَّىٰ اللهُ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ: «لا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ! مِنْ دُعَائِكَ»، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

\_ وِفي رِوَايَةٍ: قَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ! فِي دُعَائِكَ». \* حَدِيثٌ صحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٩٨]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٥٦٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

٣٧٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنُورُ قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٩٤)، وَمُسْلِمٌ (١٣٩٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةُ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ؛ راكباً وَمَاشِياً. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

<sup>(</sup>۱) ورواه \_ أيضاً \_ ابن ماجه (۲۸۹٤)، وأحمد (۲۹/۱)، والطيالسي (۱۰). وسنده ضعيفٌ؛ لضعف عاصم بن عُبيد الله.

## ٤٦ \_ بَابُ فَضْلِ الحُبِّ فِي الله وَالحَثِّ عَلَيْهِ، وَإِعْلامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، وَمَاذَا يَقُولُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ ۚ أَشِذَآ ُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَآ هُ بَيْنَهُمْ ۗ [الفتح: ٢٩] إِلَى آخِرِ السُّورة.

وَقَالَ .. تَعَالَى ..: ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٩].

٣٨٠ - وَعَنْ أَنَسِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ الْ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةً الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّه، وَأَنْ يَكُرَه أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ المَمْءَ لا يُحِبُّهُ أَلْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». \* مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ بَعْدَ أَنْ أَنْقُذَفَ فِي النَّارِ». \* مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ بَعْدَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». \* مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ بَعْدَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». \* مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ

٣٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِللَّهِ يَوْمَ لا ظِللَّ إِلا ظِللَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَيَكُلّ ، وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ وَبَادَةِ اللّهِ وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ وَبَادَةِ اللّهِ وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ وَجَمَالٍ ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّه ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ فَأَخْفَاهَا وَتَقَى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُل ذَكَرَ اللّهَ خَالِياً وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». ﴿ مُثَفَقُ عَلَيْهِ اللّهُ خَالِياً وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ اللّهُ خَالِياً وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ اللّهُ وَرَجُل دُكَرَ اللّهَ خَالِياً وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ اللّهُ وَرَجُل دُكُولُ اللّهُ خَالِياً وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». وَمُشْلِمٌ (١٠٣١)].

٣٨٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلالي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلِّي». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٦].

٣٨٣ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لا

تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، ولا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟! أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ". \* رَوَاهُ مُسْلِم [88].

٣٨٤ ـ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً .. »؛ وَذَكَرَ الحَدِيثَ، إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٧].

وَقَد سَبَقَ فِي البَابِ الذِي قَبْلَهُ [٣٦٥].

٣٨٥ ـ وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ: «لا يُحِبُّهُمْ إلا مُنَافِقٌ؛ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَخَبَّهُمْ أَخَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَخَبَّهُمْ أَخَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَخَبَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ». \* مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٧٨٣)، وَمُسْلِمٌ (٧٥)].

٣٨٦ ـ وَعَنْ مُعَاذِ رَفِيْ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ؛ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٣٩١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٣٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ تَعْلَلُهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ؛ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الثَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ؛ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ؟ فَقِيلَ: هَذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ هَلِيُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظُرْتُهُ، حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ يُصَلِّيه، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهِ، إِنِّي لأَجِبُكَ لِلَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ عَنْ بِحَبْوَةٍ رِدَائِي، فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَجَبَتُ مَحِيحٌ وَوَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

قَوْلُهُ (هَجَرْتُ)؛ أَيْ: بَكَرْتُ، وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الجِيمِ. \_ قَوْلُهُ: (اَللَّهِ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهِ)؛ الأوَّل:
 بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ لِلاسْتِفْهَامِ وَالثَّانِي: بِلا مَدِّ.

٣٨٨ \_ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ المِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، قَالَ: «إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ؛ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٢٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٣٨٩ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ ضَيَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ؛ إِنِّي لأَحِبُّكَ، ثُمَّ أُوْصِيكَ يَا مُعَاذُ! لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ مُعَاذُ! لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». هَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٢٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٣/٥٥] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

٣٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَلَّيْهُ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِهِ، فَمَرَّ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَأَعْلَمْتَهُ؟»، قَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَخَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَخَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَخَبَّكَ اللَّهِ، فَقَالَ:

# ٤٧ ـ بَابُ عَلامَاتِ حُبِّ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ العَبْدَ، والحَثِّ عَلى التَّخَلُقِ بِهَا، وَالسَّعْي فِي تَحْصِيلِهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّيِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ إِلَا عَمِران: ٣١].

٣٩١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ـ

تَعَالَى ـ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا؛ فَقَدْ آَذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ؛ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ النَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ النَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥٠٢](١٠).

مَعْنَى (آذَنْتُهُ): أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ. \_ وَقَوْلُهُ: (اسْتَعَاذَنِي): رُوِيَ بِالبَاءِ<sup>(٢)</sup>، وَرُوِي بِالنُّونِ.

٣٩٢ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَحَبَّ اللَّه \_ تَعَالَى \_ العَبْدَ ؛ نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي فِي جِبْرِيلَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحِبُّوهُ ؛ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحِبُّوهُ ؛ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ » . \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٠٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٦٣٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إِذَا أَحَبَّ عُبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلاناً، فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً؛ فَأَحِبُّوهُ؛ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضْهُ، فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنْخِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُوهُ؛ فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُوهُ؛ فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُوهُ؛ فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأرْض».

٣٩٣ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيخْتِمُ بِهِ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٦٤٠) لشيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٢) أي: استعاذَ بي.

بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يُحِبُّهُ اللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٣٧٤)، وَمُسْلِمٌ (٨١٣)].

### ٤٨ \_ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ، وَالضَّعَفَةِ، وَالمَسَاكِينِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ الْحَالِ: ١٥٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهَرُ ۞ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ ۞ ﴾ [الضحى: ٩ \_ ١٠].

وَأُمَّا الأَحَادِيثُ؛ فَكَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَهُ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا \_: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا؛ فَقَدْ آَذَنْتُهُ بِالحَرْبِ» [٩٦].

وَمِنْهَا: حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَلَيْهُ السَّابِقُ فِي بَابِ مُلاطَفَةِ السَّابِقُ فِي بَابِ مُلاطَفَةِ الْيَتِيمِ \_ [٢٦٥]، وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ؛ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» [٢٦٦].

٣٩٤ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ صَلّى صَلاةَ الصَّبْحِ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نِشَيْءٍ؛ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَمَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٦٢) (٢٦٢)].

### ٤٩ ـ بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ، وَسَرَائِرُهُمْ إلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ ﴾ [التوبة: ١١].

٣٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّه عَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلٰهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مْحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقْيمُوا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلٰهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مْحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقْيمُوا الطَّلاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلَّا بِحَقِّ الإسلام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - " \* مُتَفَقُ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلَّا بِحَقِّ الإسلام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - " \* مُتَفَقً عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا ال

٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ، رَهُ اللَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ رَسُولَ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ؛ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٣].

٣٩٧ - وَعَنْ أَبِي مَعْبَدِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّهِ، إَحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّهِ، وَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ! بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَطْعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا؟! فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِيمَةُ اللّهِ فَيْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الّهِ فَإِنْ قَتَلْتَهُ؛ فَإِنْ قَتْلُتُهُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٨٦٥)، وَمُسْلِمٌ (٩٥)].

وَمَعْنَى (إِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ)؛ أَيْ: مَعْصُومُ الدَّمِ، مَحْكُومٌ بِإِسْلامِهِ. - وَمَعْنَى (إِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ)
 أَيْ: مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ؛ لا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الكُفْرِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٩٨ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَجِيْهُا، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ؛ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إلا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ؛ بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيْقَ، فَقَالَ لِي: «يَا أَسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟!»، النَّبِيَ عَلِيْقَ، فَقَالَ لِي: «يَا أَسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟!»،

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً! فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ؛ حَتَّى تَمنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْم. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٢٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٩٦)].

- وَفِي رِوَالْيَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَقَالَ: لا إِلْهَ إِلا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟!»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ السِّلاحِ! قَالَ: «أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؛ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا؛ حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

(الحُرْقَةُ) ـ بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ ـ: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ القَبِيلَةِ المَعْرُوفَةِ.
 وَقَوْلُهُ: (مُتَعَرِّذاً)؛ أَيْ: مُعْتَصِماً بِهَا مِنَ الْقَتْلِ لا مُعْتَقِداً لَهَا.

٣٩٩ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ صَلَّهُمْ النَّقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ المُشْرِكِينَ، وَأَنَّهُمُ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ؛ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَأَنَّهُ وَرَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ ـ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ فَلَمَّا رَفُعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ؛ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إلا اللّهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْنَ ، فَسَأَلَهُ ؟ وَأَخْبَرَهُ ؛ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنْعَ، وَلَكُنَا أَلَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَوْجَعَ فِي المُسْلِمِينَ، وَقَتلَ فُلاناً وَفُلاناً ـ وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ـ ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا المُسْلِمِينَ، وَقَتلَ فُلاناً وَفُلاناً ـ وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ـ ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا المُسْلِمِينَ، وَقتلَ فُلاناً وَفُلاناً ـ وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ـ ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا المُسْلِمِينَ، وَقتلَ فُلاناً وَفُلاناً ـ وَسَمَّى لَهُ نَفُراً ـ ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اللّهُ إِنَا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! »، قَالَ: (وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! »، قَالَ: (وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! »، خَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! »، خَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩] (١٠ . وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! »، خَواهُ مُسْلِمٌ [٢٩] (١٠ . وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! ». ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩] (١٠ .

<sup>(</sup>١) ضعّفَ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٥٠ ـ ١٥٢) هذا الحديث مُدَّعياً فيه \_

٤٠٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ المَخْطَابِ وَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ؛ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ؛ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ، حَسَنَةٌ ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٦٤١].

#### ٥٠ \_ بَابُ الخَوْفِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِيَّلَىٰ فَأَرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ البروج: ١٢].

<sup>(</sup>تحريفَ الرواة لحديث أسامة)! وأنّه هو \_ والحديثين اللذين قبله \_ (من المشكلات التي سُلِّم بظاهرها دون البحث فيها)!! ثم ختم (بحثه) بتضعيف راويه خالد بن عبد الله الأثبَج، وأنه مجهول!! أما دعوى التحريف، فَجُرأةٌ باطلةٌ، يَكُفِي سَوْقُها لردِّها؛ فإنّها دون حُجَّة، ومن غير بيِّنةٍ! أمّا أنّها مشكلات؛ فنعم، ولكنْ عند الذين في قلوبهم مَرضٌ؛ فلم يفهموا السنة على وجهها، ولم يأنسُوا بتآلف الحديث النبوي مع النصّ القرآني؛ أمّا أهلُ العلم وطلابُهُ! فالأمر عندهم واضحٌ وبيِّنٌ؛ إذ إنَّ آياتِ ذكر فرعونَ وما يشابهها \_ التي استدلّ بها \_ (المتعدّي) \_ مِن عدم الاعتبار بالإيمان عند الغَرقَ \_ ونحوه \_ : حكمٌ من الله \_ تعالى \_ الذي يعلمُ السرَّ وأخفى.

لَهُمْ فِبُهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ۞ ﴿ [هود: ١٠٢ ـ ٢٠٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وَقَـالَ \_ تَـعَـالَــى \_: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِـ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَلِهِـ وَلَيهِ ۞ وَصَاحِبَلِهِـ وَلَيْهِ ۞ لَكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلَاِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ۞ [عبس: ٣٤ \_ ٣٧].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ﴾ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ دَاتِ عَلَيْ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسُ شَكَارَىٰ وَمَا هُم بِشُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَكِيدٌ ﴾ والحج: ١ ـ ٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّا ﴾ [الرحمن: ٤٦] الآيات.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا صَكَنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٥ \_ ٢٨].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا مَعْلُومَاتٌ، وَالْغَرَضُ الإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهَا، وَقَدْ حَصَلَ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، فَنَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفاً؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

201 عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ - وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ -: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ؛ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، المَلَكُ ؛ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي لا إِلٰهَ غَيْرُهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ وَعَمَلِه ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي لا إِلٰهَ غَيْرُهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛

- حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤٣)].
- 2.٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٤٢].
- 2.٣ \_ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ الْقِيَامَةِ ؛ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدُمَيْهِ جَمْرَتَانِ؛ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً». \* مُتَقَى عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٥٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٢١٣)].
- 2.5 \_ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَفِيْهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٤٥].
- (الحُجْزَةُ): مَعْقِدُ الإِزَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ. وَ(التَّرْقُوةُ) ـ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَضَمِّ القَافِ ـ: هِيَ العَظْمُ الَّذِي عِنْدَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَللإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ فِي جَانِبَي النَّحْرِ.
- 2.0 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ؛ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ». \* مُتَفَنّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٤٩٣٨)].
  - وَ(الرَّشْخُ): العَرَقُ.
- 2.7 \_ وَعَنْ أَنَسِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ خُطْبَةً ما سَمِعْتُ مِثْلُهَا قَطُّ، فَقَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً"، فَغُطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وُجُوهَهُمْ؛ وَلَهُمْ خَنِينٌ. \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ فَجُوهَهُمْ؛ وَلَهُمْ خَنِينٌ. \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَالبُخَارِيُّ (٤٦٢١)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٥٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجنَّةُ وَالنَّارُ؛ فَلَمْ أَر كَاليَوْمِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»، فَما أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ؛ غَطَوْا رُؤُوسَهُمْ؛ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

(الخَنِينُ) - بِالْخَاءِ المُعْجَمَةِ -: هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ، وَانْتِشَاقُ الصَّوْتِ مِنَ الأَنْفِ.

2.٧ - وَعَنِ الْمِقْدَاد وَ اللّهِ مَنَ الْخَلْقِ؛ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ - الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ؛ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ - قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ - الرَّاوِي عَنْ المِقْدَادِ -؛ فَوَاللّه؛ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ - الرَّاوِي عَنْ المِقْدَادِ -؛ فَوَاللَّه؛ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الأرضِ، أَمِ المِيلِ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ -، فَيَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقِ؛ إلَى فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٦٤].

2. كَوْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيلَامَةِ؛ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٦٣)].

وَمَعْنَى (يَذْهَبُ فِي الأَرْضِ): يَنْزِلُ وَيَغُوصُ.

2. وَعَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟!» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً؛ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ؛ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٦].

١٠٠ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَهِيًّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ؛ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ

مِنْهُ، فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٦) (٧٧)].

111 \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَغِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلا وَمَلَكُ، وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً للَّهِ \_ تَعَالَى \_، وَاللَّهِ؛ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ، تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ، تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ ». فَوَالُ التَّرْمِذِيُ

وَ(أَطَّتُ): بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ. وَ(تَئِطُّ): بِفَتْحِ التَّاءِ، وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ،
 وَ(الأَطِيطُ): صَوْتُ الرَّحْلِ وَالْقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كَثْرَةَ مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةِ الْعَابِدينَ قَدْ أَنْقَلَتُهَا حَتَّى أَطَّتْ. وَ(الصَّعْدَاتِ) - بِضَمَّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ -: الطُّرُقَاتُ. وَمَعْنَى (تَجْأَرُونَ): تَسْتَغِيثُونَ.

٤١٢ \_ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ \_ بِرَاءٍ ثُمَّ زَايٍ \_ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ضَيَّهُ،

حديثٌ صحيحٌ؛ له شواهدٌ وطُرُقٌ. أمّا طريقُ الترمذيِّ ـ هذا ـ: ففيه إبراهيم بن مُهاجر؛ (1) وهو من رجال مسلم، ومن أجل ذا: صحَّحه شيخُنا الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٧٢٢ - طبع سنة ١٤٠٣ هـ). ثمَّ - لعلَّه - تنبَّه - نفع الله به - إلى أنَّ في إبراهيم \_ هذا \_ كلاماً؛ فَضعّف (سنده) في «سلسلة الأحاديث الضّعيفة» (١٧٨٠ \_ طبع سنة ١٤٠٨ هـ). ولكنّه قال في آخر بحثِه ـ هنا ـ: "لكنْ جُلَّ الحديثِ قد صحَّ من طرقٍ أخرى...»، ثم عزا إليها عزواً مجملًا إلى كتبه. قلتُ: ولحديثِ أبي ذرِّ طريقان ــ لمّ يذكرهما شيخُنا ـ عند هَنّاد في «الزهد» (٤٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٧٩). وله ثلاثةُ شواهد ـ لم يذكرها ـ أيضاً ـ شيخُنا ـ: عن عبد الله بن عَمْرو عند هنّاد (٤٦٩)، وعن العلاء بن سعد عند ابن نصر في «الصلاة» (٢٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨١/٥٢)، وعن أبي الدرداء عند الحاكم (٣٢٠/٤). ولينظر كتاب «مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (٧/ ٣٥٢٨ \_ ٣٥٣٦) لابن الملقّن، وتعليق الأخ الشيخ سعد الحميّد عليه، فإنّه مفيد. أما (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) فماذا صَنَعَ؟! تعجُّب (!) من تصحيح شيخنا للحديث!! ولم يذكر (هو) أكثر من رواية إبراهيم بن مهاجر!! فضعّفه!!! مكتفياً بقوله: (ولبعضِه شواهد)!! وفاته ـ وهذا منه معهودًا \_ السابقُ كلَّهُ!! واللَّهُ المستعانُ...

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ؛ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْقَهُ؟ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ؟». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٤١٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

217 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَبِذِ عَلَى مُا أَخْبَارُهَا؟ ﴾ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخْبَارُهَا ﴾ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا ؛ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلُ عَلَى ظَهْرِهَا ، تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهَذِهِ عَمِلُ عَلَى ظَهْرِهَا ، تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٢٩ و٣٥٠٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢٠).

218 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:

حديث حَسَنٌ: في إسناده سعيد بن عبد الله بن جُريج؛ روى عنه جماعةٌ، ووثَّقه ابن حبان، (1) وقال الحافظ: صدوق ربّما وهم. قلتُ: ولحديثه شواهد تدلُّ على أنه لم يَهِمْ: منها ما رواه الخطيب في «تاريخه» (١١/ ٤٤١)، وفي «الاقتضاء» (١)، والبيهقي في «الشعب» (١٦٤٨ \_ الهند»، وابن أبي شيبة في «المصنّف» (٣٤٦/١٣) من طريق الصُّنابحي. ورواه البيهقي في «المدخل» (٤٩٠)، والدارمي (١/ ١٣٥) من طريق فُلان العُرَني (وفي «إتحاف المهرة المراه (٣٠٧/١٣): العنزي) كلاهما عن معاذ ـ يُقوِّي أحدُهما الآخر ـ. وله شواهد أُخر، فانظر: «مجمع البحرين» (٤٧٨٦ ـ ٤٧٨٤)، و«مجمع الزوائد» (١٠/٣٤٦)، و «الترغيب والترهيب» (١٩٨/٤)، و «السلسلة الصحيحة» (٩٤٦). وأمَّا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة)، فلم يأبه بأيِّ مِن هذه الشواهد! زاعماً أنَّ (شواهده لا تَقْوى لتقويتهِ، بل هي ضعيفةٌ جدّاً)!! فكتب شيخنا الألباني ـ بخطّه ـ معلِّقاً ورادّاً: (جهلٌ وسوءُ فَهُم! كأنّه لا يُعتقد بحديث: «صدقك وهو كذوب»؟!). فأقول أنا: نعم؛ لا يعتقد، لأنه يردَّه ويُضعِّفُهُ، وانظر كتابي «برهان الشرع في المسِّ والصرع» (ص٧٦). ثم نقل (المتعدِّي) عن ابن حبان قولَه في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وأنَّه (استحقَّ الترك)!! فعقّب عليه شيخُنا بقولِه: (في «التقريب»: صدوق يُخطئ، وكان مُرجئاً، أفرط ابن حبان فقال: متروك! وهو من رجال مسلم!) ثم عزا (المتعدّي) إلى «لسان الميزان»! فكتب شيخُنا متعقِّباً: (ليس فيه كبيرُ شيءٍ، سوى أنه وهم في متن حديث، وشيخه فيه: ضعيفٌ».

رواه أحمد (٢/ ٣٧٤)، والنَّسائي في «التفسير» (٧١٣)، وابن حبان (٧٣٦٠)، والحاكم (٢/ ٢٥٦ و ٥٣٢) وغيرهم. وفي سنده يحيى بن أبي سُليمان، وهو منكر الحديث؛ كما قال البُخاريُّ. (تنبيه): اختلفت نُسَخُ الترمذيُّ في ذكر الحكم على الحديث، ففي نسخة كما عندنا، وفي أخرى: حسن غريب صحيح، وفي ثالثة: حسن غريب!.

«كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ؛ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخَ؟»، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٣٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

(الْقَرْنُ): هُوَ الصُّورُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَثَيْخَ فِي الصُّورِ ﴾، كَذَا فَسَّرَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

210 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ؛ وَمَنْ أَدْلَجَ؛ وَمَنْ أَدْلَجَ؛ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيةٌ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ اللَّهِ المَنْزِلَ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢).

وَ(أَدْلَجَ): بِإِسْكَانِ الدَّالِ؛ وَمَعْنَاهُ: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالمُرَادُ: التَّشْمِيرُ فِي الطَّاعَةِ؛
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) للحديثِ طرقٌ متعدّدة، وشواهدُ عدّة \_ لولا خشيةُ الإطالةِ لذكرتُها جميعاً \_؛ وقد قال فيه الإمامُ ابن كثير في "تفسيره" (۱/ ٤٤): "وقد رُوي من غير وجه، وهو حديثٌ جيئدٌ"، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (۱۱/ ٣٦٨). ويُنظرُ \_ لزيادة البيان \_: "مجمع الزوائد» (۱۰/ ٣٣٠)، و"مختصر استدراك الذهبي على الحاكم" (٧/ ٣٤٦٩ \_ ٣٤٧٥)، و"(السلسلة الصحيحة) و"زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» (٣/ ٢٠١ \_ ٢٠٥)، و"السلسلة الصحيحة» (ص٥١٥) فأعرض عن هذا \_ كله \_ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥١٥) قائلًا \_ بتبجُّح كبيرٍ! \_: (شواهده كلُها لا تصحُّ)!! أقول: فكان ماذا؟! وهل الحديث الحسن إلا روايات ضعيفة (لا تصحُّ) يقوّي بعضها بعضاً؟! ولكن؛ إنّه الجهل والتعالم \_ معاً \_!! والسَّفَةُ والتطاول \_ جميعاً \_!

٢) إسناد الترمذي ضعيف لحالِ أبي فروة الرهاوي.. ولكن له شاهداً \_ يقويه \_ رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٧٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٧٧)، والحاكم (٣٠٨/٤). وأخرجه أحمد (١٣٦/٥)، والترمذي (٢٤٥٩) مختصراً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أمّا (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) فضعفه (ص٥١٥) بعبد الله بن محمد بن عَقِيل!! قائلاً: (كلّهم ضعفوه؛ إلا ابن عبد البر)!! فكتب شيخنا \_ بخطه \_: (كذبٌ؛ فقد احتج به أحمد، وإسحاق، والحميدي، وقال الترمذي: صدوق، وقد خالف [المتعدّي] مُعْتَمَدَهُ \_ في تضعيف حال العِرْباض \_ ابن القطّان؛ فإنّه قال في «الوهم والإيهام» (٢/ ٣٥/١): «مختلف فيه؛ ضعفه قوم بسوء الحفظ، فالحديث من أجله حَسَنٌ». قلت: وبَسْطُ الكلام في هذا الراوي في رسالتي: «أقومُ ما قيل في عبد الله بن محمد بن عَقِيل» يسر الله تمامها.

217 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! الرِّجَالُ وَالنّسَاءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يُهِمّهُمْ ذَلِكَ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: «الأَمْرُ أَهَمُّ مِن أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٢٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٥٩)].

(غُرْلًا): بِضَمُ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ؛ أَيْ: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

#### ٥١ \_ بَابُ الرَّجَاءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ﴿ فَالْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّذَنُوبَ جَهِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ الزمر: ٥٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَهَلَ نُجَزِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَ \_ مَن كَذَبَ وَقَالَ ـ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَقَالَ ـ وَقَالَ ـ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَّى فَيْ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلِّى فَيْ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

21٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٤٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؛ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ».

٤١٨ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِي اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيدٌ: «يَقُولُ اللَّهُ عَلَّكَ:

مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ؛ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيَدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ؛ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً؛ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي؛ أَتَيْتُهُ وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنْهِ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي؛ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً؛ لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٨٧].

ومَعْنَى الحَدِيثِ: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَتِي؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي، وَإِنْ زَادَ زِدْتُ، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي؛ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً؛ أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ، وَسَبَقْتُهُ بِهَا، وَلَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى المَشْعِي الْكَثِيرِ فِي الوُصُولِ إِلَى المَقْصُودِ (١١). وَ(قُرَابُ الأَرْضِ): بِضَمِّ القَافِ - وَيُقَالُ: بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُ أَصَحُ، وَأَشْهَرُ -؛ وَمَعْنَاهُ: مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

219 ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْهُ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا المُوجِبَتانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ النَّارَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٣].

27٠ وَعَنْ أَنَسَ صَلِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ - وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: «يَا مُعَادُ!»، قَالَ: «يَا مُعَادُ!»، قَالَ: «يَا مُعَادُ!»، قَالَ: اللَّهِ! وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَادُ!»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَادُ!»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، رَسُولَ اللَّهِ! وَسَعْدَيْكَ - ثَلاثاً -، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟! قَالَ: «إِذَا يَتَّكِلُوا».

فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عَنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٣٢)].

وَقَوْلُهُ: (تَأَثُّماً): أَيْ: خَوْفاً مِنَ الإِثْمِ فِي كَتْمِ هَذَا الْعِلْمِ.

<sup>(</sup>۱) وهذا من باب التفسير باللازم؛ وإلا فالسلامةُ التسليمُ بالحديثِ على ظاهرهِ فيما دلّ عليه من إثبات صفات الربِّ ـ جلّ وعلا ـ على ما يليق بعظمته وجلاله وكمالِهِ. وانظر كتاب «الأربعين في دَلَائل التوحيد» (ص٧٩) للهَرَوي.

٤٢١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ الْهُا الْمُ الْمُ الرَّاوِي، وَلا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي عَيْنِ الصَّحَابِيِّ؛ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ -، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ؛ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْعَلُوا»، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ! إِنْ فَعَلْتَ؛ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ الْبَرَكَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»، فَدَعَا بِنِطْع، فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَّةٍ، وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ تَمْرِ، وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ؛ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ»، فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ؛ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌّ؛ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧)، (٤٥)].

277 - وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضَّيْهُ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً - ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي ، فَتُصَلِّي فِي إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي ، فَتُصَلِّي فِي يَشِيلُ بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «سَأَفْعَلُ » فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «سَأَفْعَلُ » فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَالَا قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِي مِنْ بَيْتِكَ؟ » ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ » ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِي مِنْ بَيْتِكَ؟ » ،

فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَكَبَرْ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّم، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّم، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ اللَّالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى غَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ اللَّالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى غَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ اللَّالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا بَيْتِي، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكُ لَا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ؛ رَسُولُ اللَّه عَلَى وَجُهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ؛ بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّهُ عَلَمُ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلّا إِلَى المُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّه عَلَى بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّه عَلَى بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلّا اللَّه عَلَى بِنَتِغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّه عَلَى عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّه عَلَى بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّه عَلَى النَّاهُ عَلَى النَّالَ عَلَى اللَّه عَلَى النَّالَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى النَّالَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّه عُلَى الْفَالَ عَلَى اللَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّالَةِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُنَافِقِينَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى الْمُنَافِقِي الْمُعَلِيْهُ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى الْفَالَ اللَّه عَلَى الْمُنَافِقِي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه الللَ

وَ(عِتْبَان): بِكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ التَّاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ.
 وَ(الخَزِيرَةُ) - بِالْخَاءِ المُعَجَّمَةِ، وَالزَّايِ -: هِيَ دَقِيقٌ يُطْبَخُ بِشَحْمٍ. وَقَوْلُهُ: (ثَابَ رِجَالٌ) - بِالثَّاءِ المُثَلَّلَةِ -؛ أَيْ: جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا.

277 ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسْبِي ؛ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَسْعَى ؛ إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» ، قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ ، فَقَالَ: «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٩٩٩٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥٤)].

278 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَبِي » . الخَلْقَ ؛ كَتَبَ فِي كِتَابٍ ـ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ـ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » .

- وَفِي رِوَايَةٍ: «غَلَبَتْ غَضَبِي».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «سَبَقَتْ غَضَبِي». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٤٠٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥١)].

270 ـ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً؛ فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ لِلَّهِ - تَعَالَى - مِئَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ، وَالْإِنْسِ، وَالْبَهَائِم، وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتُراحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً؛ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٠٠٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥٢)].

- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٥٣] - أَيْضاً - مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ضَيَّاهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ - تَعَالَى - مِئَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ مِئَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً؛ فَبِهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ؛ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».

277 ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ، قَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَب، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَب فَأَذْنَب، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَب فَأَذْنَب، فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَب فَأَذْنَب، فَقَالَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: أَذْنَب عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدْ غَفَرْتُ عَبْدِي فَلَا لَا لَذْنب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْ اللَّانْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْ مَا شَاءَ». \* مُتَقَنَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٥٠٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٨)].

وَقَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: (فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ)؛ أي: مَا دَامَ يَفْعَلُ هَكَذا، \_ يُذْنِبُ وَيَتُوبُ \_؛ أَغْفِرُ
 لَهُ؛ فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا(۱).

٤٢٧ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ لَمْ تُنْفِرُوا؛ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_، فَيَعْفِرُ لَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٤٩].

كَلَّمُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ وَاللهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ، وَسُولَ اللَّه خَلْقاً يُذْنِبُونَ، وَيَغْفِرُ لَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۷٤٨].

279 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: كُنّا قُعُوداً مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَيْهَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطاً عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَأَبْطاً عَلَيْنَا، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنْصَارِ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اذْهَبْ، فَمَنْ وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: «اذْهَبْ، فَمَنْ لَوَيْتُ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللّهُ، مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ؟ فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣١].

<sup>(</sup>۱) و(البعض) يتوهم هذا اللفظَ حديثاً!! وليس هو كذلك، ولا أصلَ لذلك؛ فانظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۰۳۹).

أَعْلَمُ \_، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟»، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ \_ وَهُو أَعْلَمُ \_، فَقَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: «يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوؤُكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢].

271 \_ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللّهِ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النّبِيِّ عَلَى حِمَادٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ؟»، قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ لَا العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللّهِ أَنْ لَا يُعذّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَفَلا أُبَشِّرُ النّاسَ؟! يَعذّبَ مَنْ لَا يُشْرِفُهُمْ وَيَعَلِهِ آللهُ عَلَيْهِ [البُخَادِئُ (٢٢٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٠)].

277 \_ وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَإِنَّهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ سُئِلَ فِي القَبْرِ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مُثَنِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحُيَوةِ اللَّهُ يَا قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مُثَنِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٩٩٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٧١)].

277 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً؛ أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤْمِنُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً؛ يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الآَنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ؛ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلَّهِ - وَيُجْزَى بِهَا فِي الآَنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٠٨) (٥٦)].

278 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ كَمَثُلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ؛ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ كَمَثُلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ؛ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٦٨].

0 (اَلْغَمْرُ): الْكَثِيرُ.

270 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

277 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي قُبَّةٍ - نَحُواً مِنْ أَرْبَعِينَ -، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ النِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ، وَوَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي إِلْا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، وَمُسْلِمَ (٢٢١) (٢٧٦)].

277 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيْ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجِبَالِ، يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٥٦٧)، (٥٠)].

قَوْلُهُ: (دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يهودِيًّا أَوْ نَصْرَانِياً، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ)؛ مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ: "لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزِلٌ فِي الجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ"(١)؛ فَالمُؤْمِنُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٤١٨)، وصحّحه الحافظ في «الفتح» (٢١/٤٤) عن أبي هريرةَ رَجُهُهُ

ـ مرفوعاً ـ بلفظ: «ما منكم من أحدٍ إلا له منزلان: منزل في الجنّة، ومنزل في النار،
فإذا مات، فدخل النار؛ ورث أهلُ الجنةِ منزلَه، فذلك قوله ـ تعالى: ﴿أُولَتِكَ هُمُ
الْوَرِقُونَ﴾. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٢٧٩). (تنبيه): (جُلُّ) مَحَقَّقي الطبعات
السابقةِ لم يُخرّجوا هذا الحديث، ولم يتكلّموا عنه بشيء! ولعلّ ذلك بسبب كونِ اللفظ =

دَخَلَ الجَنَّةَ؛ خَلَفَهُ الكَافِرُ فِي النَّارِ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلَاكَ بِكُفْرِهِ. وَمَعْنَى (فِكَاكُكَ): أَنَّكَ كُنْتَ مُعْرَضاً لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ؛ لأَنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَداً يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؛ صَارُوا فِي مَعْنَى الفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

27۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ ؛ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، فَيَقُولُ : رَبِّ ! أَعْرِفُ ، فَيَعُولُ : وَبِّ ! أَعْرِفُ ، فَيَعُولُ : وَبِّ ! أَعْرِفُ ، فَيَعُولُ : وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اليَوْمَ ؛ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ » . \* مُتَفَقَ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٧٠) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦٨)].

(كَنَفُهُ): سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ (١).

279 ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَأَقِمِ الْمَرَأَةِ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيّ عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَادِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَزُلَفًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ: ﴿ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ﴾ . \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخادِيُ أَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ: ﴿ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ﴾ . \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخادِيُ اللَّهُ ؟ اللّهُ إِلَى اللَّهُ ؟ اللَّهُ هُمْ اللَّهُ ؟ اللّهُ ؟ اللَّهُ كَالَهُ ؟ اللَّهُ ؟ اللَّهُ ؟ اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ ؟ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ ؟ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ؟ اللَّهُ كَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ ؟ اللَّهُ اللَّهُ ؟ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

22 \_ وَعَنْ أَنَسِ وَ عَنْ أَنَسِ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قَلْ غُفِرَ لَكَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٨٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦٤)].

<sup>=</sup> الذي ذكره المصنّف إنّما هو روايةٌ بالمعنى، وهو مذكورٌ \_ عنده \_ هكذا \_ في "شرح مسلم" (٨٧/٩) \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>١) مِن غيرِ أن يكونَ هذا البيانُ نافياً لِمَا يدلُّ عليه ظاهرُ الحديثِ في إثبات صفات الباري \_ على وَفْقِ ما يليق بجلال الله وعظمتهِ \_ مِن غير تشبيهِ ولا تعطيلِ...

وَقَوْلُهُ: (أَصَبْتُ حَدًّا): مَعْنَاهُ: مَعْصِيةٌ تُوْجِبُ التَّعْزِيرَ، وَلَيْسَ المُرَادُ الحَدَّ الشَّرْعِيَّ الْحَقِيقيَّ؛
 كَحَدُّ الزُّنَا وَالخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الحُدُودَ لَا تَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِمَام تَرْكُهَا (١).

121 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَّكْلَةَ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشُّرْبَةَ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». 
\* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣٤].

(الأَكْلَةُ): بِفَتْحِ الهَمْزَةِ؛ وَهِيَ: المَرَّةُ الوَاحِدَةُ مِنَ الأَكْلِ؛ كَالْغَدْوَةِ، وَالْعَشْوَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

257 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ؛ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ؛ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ؛ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ؛ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٥٩].

257 - وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالبَاءِ - السُّلَمِيِّ وَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَظُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَيْهِ وَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِياً، جُرَآءً عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمِكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيِّ»، قُلْتُ: وَمَا نَبِيِّ؟ قَالَ: «أَرْسَلِنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَإَنْ يُوحَدَ اللَّهُ؛ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ»، قُلْتُ: اللَّهُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرِّ، وَعَبْدٌ»، وَمَعَهُ - يَوْمَئِذٍ - أَبُو بَكْرٍ، وَعِبْدٌ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرِّ، وَعَبْدٌ»، وَمَعَهُ - يَوْمَئِذٍ - أَبُو بَكْرٍ، وَعِبْدٌ لَلْ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟! وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا وَمَالَ الْنَاسِ؟! وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا وَمَالَ النَّاسِ؟! وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا وَمَالَ الْنَاسِ؟! وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الحدَّ يسقط بالتوبةِ الصحيحةِ؛ فانظر «مجموع الفتاوى» (۲۰ (۳۳)، و«إعلام الموقعين» (۳/ ۱۷ \_ ۲۰)، و«السلسلة الصحيحة» (۲/ ۲۰۲).

سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ؛ فَأْتِنِي»، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ، وَأَسَأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي المَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: إلنَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ. فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ؛ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبْح، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ؛ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ \_ حِينَ تَطْلُعُ \_ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ؛ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْح، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ؛ حَتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرَنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالوَضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ؟ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ، فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ \_ تَعَالَى \_ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ! انْظُرْ مَا تَقُولُ! فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْظَى هَذَا الرَّجُلُ؟! فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَةَ! فَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ يُعْظَى هَذَا الرَّجُلُ؟! فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَةً! فَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا \_ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_؛ مَا حَدَّثُتُ أَبِداً بِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٧].

و قَوْلُهُ: (جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ): هُو بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ، وَبِالمَدِّ عَلَى وَزْنِ عُلَمَاءً؟ أَيْ: جَاسِرُونَ، مُسْتَطِيلُونَ، غَيْرُ هَافِيينَ ـ هَذِهِ الرُّوايَةُ المَشْهُورَةُ ـ، وَرَوَاهُ الحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ: (حِرَاءٌ): بِكَسْرِ السَّاعِ المُهْمَلَةِ، وَقَالَ: مَعْنَاهُ: غِضَابٌ ذَوُهِ غَمَّ وَهَمَّ، قَدْ عِيْلَ صَبْرُهُمْ بِهِ حَتَّى أَثَرَ فِي السَّاعِهِمْ، مِنْ قَوْلِهِمْ: حَرَى جِسْمُهُ، يَحْرَى: إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلَمٍ، أَوْ غَمَّ، وَنَحْوِهِ. وَالصَّحِيحُ أَجْسَامِهِمْ، مِنْ قَوْلِهِمْ: حَرَى جِسْمُهُ، يَحْرَى: إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلَمٍ، أَوْ غَمَّ، وَنَحْوِهِ. وَالصَّحِيحُ أَجْسَامِهِمْ، وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَعَيْقُهُ: (بَيْنَ قَرَنَي شَيْطَانٍ)؛ أَيْ: نَاحِيَتَيْ رَأْسِهِ، وَالمُرَادُ: التَّمثِيلُ؛ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ بِالجِيمِ. وَقُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَمُوهُ وَوَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُهُ وَلَعُلُهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللَّونَ وَلَوْلُهُ وَلَالْهُ وَصُوءَهُ وَلَهُ وَلَوْلُهُ وَلِهُ وَمِوالَهُ وَلَوْلُهُ وَلَالْهُ وَلَوْلُهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّوْفِ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالُكُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالَ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْلُولُ وَلَالُهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّلَوْلُولُولُ وَلَاللَّذَا وَلَوْلُلُهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَال

222 ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ رَحْمَةَ أُمَّةٍ؛ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ؛ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيُّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيُّ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ؛ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيُّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُو حَيُّ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلاكِهَا؛ حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٨٨](١).

<sup>(</sup>۱) هو معلّق في «صحيح مسلم»، ووصله ابن حبان (٦٦١٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٧٦) ـ وغيرهما ـ. وانظر كتابي «تغليق التعليق على صحيح مسلم» (٥٣ ـ ٥٨) ولم يتنبّه لهذا (جُلُّ) المحقّقين للطبعات السابقةِ، فعزوه ـ هكذا ـ لمسلم!!!

#### ٥٢ \_ بَابُ فَضْل الرَّجَاءِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: إِخْبَاراً عَنِ العَبْدِ الصَّالِحِ -: ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

280 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ ، أَنّهُ قَالَ: (اللّهُ وَ اللّهِ عَلْقَ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللّهِ ، وَاللّهِ اللّهُ وَهَالَ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيّ لِلّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيّ فِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيّ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَيّ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَيّ ذِرَاعاً ، وَاللّهِ بَاعاً ، وَإِذَا أَقْبَلْ إِلَيّ يَمْشِي ؛ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٤٠٥)، وَمُسْلِمٌ أَقْبَلُ إِلَيّ يَمْشِي ؛ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٤٠٥)، وَمُسْلِمٌ . وَمُسْلِمٌ .

وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي البَابِ قَبْلَهُ [٤١٨]. وَرُوِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي»
 بِالنُّونِ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «حَيْثُ» بِالنَّاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

257 \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ كَاللَّهِ عَبْلًا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۸۷۷].

٧٤٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَعَّتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَالَى ..: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ اسْتَغْفَرْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». \* رَوَاهُ التَرْمِذِي لَا تُسْرِكُ عَسَنٌ».

(عَنَانُ السَّمَاءِ) - بِفَتْحِ العَيْنِ -؛ قِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا؛ أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ،

وَقِيلَ: هُوَ السَّحَابُ. وَ(فُرابُ الأرض): بِضَمُّ القَافِ ـ وَقِيلَ: بِكَسْرِها، وَالضَّمُّ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ـ؛ وَهِيلَ: بِكَسْرِها، وَالضَّمُّ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ـ؛ وَهُوَ: مَا يُقَارِبُ مِلاَّهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### ٥٣ \_ بَابُ الجَمْع بَيْنَ الخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

اعْلَمْ أَنَّ المُخْتَارَ لِلعَبْدِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: أَنْ يَكُونَ خَائِفاً رَاجِياً، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُه سَوَاءً، وَفِي حَالِ المَرَضِ يُمَحَّضُ الرَّجَاءُ.

وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ ـ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ـ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ .

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] .

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ إِنَّهُمْ لَا يَأْيُكُمُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُهُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْفُجَارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٣ \_ ١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ۗ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ وَ وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَنَّهُ مُونِينُهُ ۗ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ ۗ ۞ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞ [القارعة: ٦ \_ ٩].

وَالآيَاتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ.

فَيَجْتَمِعُ الخَوْفُ وَالرَّجَاءُ فِي آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ، أَوْ آيَاتٍ، أَوْ آيَةٍ.

٤٤٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العُقُوبَةِ ؛ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ؛ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٥].

259 ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ وَإِنْ وَصُولَ اللَّهِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ ". \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٣١٦].

دُونِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْبَخَادِيُ الْجَالَةِ اللَّهُ اللّلَّالُولُ اللَّهُ اللّ

# ٥٤ ـ بَابُ فَضْلِ البُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَشَوْقاً إِلَيْهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۗ ۞ ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَفِنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ ﴿ النجم: ٥٩ \_ ٢٠].

201 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَيْظَيْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ؛ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: "إِنِّي القُرْآنَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ؛ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: "إِنِّي القُرْآنَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَنَوُلاَءِ هَذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَءِ هَنِهِ النِسَاء: 13]، قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ»، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ؛ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْرِي اللَّهَ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٠٨)].

207 \_ وَعَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»،

قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ؛ وَلَهُمْ خَنِينٌ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٦٢١)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٥٩)].

وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الخَوْفِ [٤٠٦].

20٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَفَّىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ: ﴿لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ ؛ حَتَّی یَعُودَ اللَّبَنُ فِی الضَّرْعِ، وَلَا یَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ». ﴿ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ [(١٦٣٣) (٢٣١٢)]، وَقَالَ: ﴿خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ».

20٤ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؛ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِئُ (٦٦٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣١)].

200 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَفِيْ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيه وَ يُصَلِّيه وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ. ﴿ حَدِيثُ صَحِيحٌ ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٩٠٤]، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِل» (٣٢٣] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

207 \_ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيْهُ: " إِنَّ اللَّهِ ﷺ لأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيْهُ: " إِنَّ اللَّهِ ﷺ لَأَبَيِّ الْذِينَ كَفَرُوا ﴾ "، قَالَ: وَاللَّهُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ "، قَالَ: وَسَمَّانِي؟! قَالَ: "نَعَمْ"، فَبَكَى أُبَيِّ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٨٠٩)، وَمُسْلِمٌ (٧٩٩)].

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي.

<sup>(</sup>۱) وقد حذف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٦٧) اسم كتاب «الشمائل»، وأطلق العزو للترمذي!! فأفسد! وكذلك يفعلون!!

20۷ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ وَإِنَّهَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \_: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ وَإِنَّا، نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟! قَالَتْ: إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟! قَالَتْ: إِنِّي لَا أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولُ اللَّهِ عَيْلَاهُ } ولكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ؛ فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٥٤]. وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ زِيَارَةِ أَهْلِ الخَيْرِ [٣٦٤].

20۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَالَ: ﴿ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ ؛ قِيلَ لَهُ فِي السَّالَةِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةُ وَلَيْكَالًا بِالنَّاسِ »، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْهُا، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٤)، وَمُسْلِمٌ (٤١٨)، (٩٤).

209 ـ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ الْنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْدٍ وَكَانَ صَائِماً \_، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَيَّ عَوْفٍ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ \_ أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا \_! قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا! ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. \* رَوَاهُ البُخَادِيُ 1771].

27٠ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً صُدَيِّ بْنِ عَجْلانَ البَاهِلِيِّ وَعَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَلْرَتُهُ وَعَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمْ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَأَمَّا دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةُ دَمْ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ

فَرَائِضِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_». \* رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ [١٦٦٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا:

حَدِيثُ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَلَيْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً؛ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ...

وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ (٢) النَّهْي عَنِ البِدَعِ [١٧٥].

# ٥٥ - بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالحَثِّ عَلَى التَّقَلُّلِ مِنْهَا، وَفَضْل الفَقْرِ

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۷۹)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۵ ۲۵). وفي سنده الوليد بن جميل، رَضِيَهُ ابنُ المديني، وقال البخاريُّ: مقارب الحديث أن وقال أبو داود: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: صدوقٌ يخطئ، لِذا؛ حسّنه الترمذيُّ. أمّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥١٥) فغلّب الجرح على التعديل، بدون حُجَّة ولا تعويل!!

<sup>(</sup>٢) هو في هذا الباب مختصرٌ جدّاً. أمّا في باب (المحافظة على السنة وآدابها) [١٦١]) فهو تامٌّ.

<sup>(</sup>أ) كما في «ترتيب علل الترمذي الكبير» (رقم: ٤٩٣) للقاضي، وهذا النّصُّ لم يذكره ابن حجر في «التهذيب»!

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ زُبِّنِ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَاطِرِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلَمِ وَٱلْحَرُثُّ ذَلِكَ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلَمِ وَٱلْحَرُثُّ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْمُعَالِ آلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلَمِ وَٱلْحَرُثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْمُعَالِ آلَ عَمِوان: ١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَ الْمُورِدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَالَ أَرُونُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ ﴾ [التكاثر: ١ \_ ٥] .

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْمَيَّوَةُ ٱلدُّنِيَا ۚ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ الْمَالَ وَقَالَ مَالَّا وَإِنَ ٱلدَّارَ الْمَالَ وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ الْمَالَ وَعَالَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، فَنُنَبِّهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ:

271 عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الأَنْصَارِيِّ ضَيْبَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ بَعَنَ الْبَعْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْبَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْبَةٍ؛ انْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْبَةً انْ أَبًا عُبَيْدَة فَتَالَ: «أَظُنُّكُم سَمِعْتُمْ أَنْ أَبًا عُبَيْدَة فَتَالَ: «أَظُنُّكُم سَمِعْتُمْ أَنْ أَبًا عُبَيْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟!»، فَقَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ؛ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي

أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُم كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ؛ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ». \* مُتَفَنّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ (٢٥٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦١)].

277 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّجُهُ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي؟ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٦٥)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥٢)، (١٢٣)].

277 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّانْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ مُسْتَخْلِفُكُم فِيهَا ؛ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؛ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا الدُّنْيَا،

278 \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْهِ مَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤١٣)، وَمُسْلِمٌ (١٨٠٥)].

270 \_ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٠)].

277 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ اَدُمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟! هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟! فَيَقُولُ: لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجُنَّةِ، فَيُطْبَعُ صَبْغَةً فِي الجُنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسً قَطُّ؟! هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً فَطُّ؟! فَيُقُولُ: لَا وَاللّهِ؛ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ؟! فَيَقُولُ: لَا وَاللّهِ؛ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّهُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۷۰۷].

٤٦٧ ـ وَعَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ صَلَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهُ: هَا الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا یَجْعَلُ أَحَدُکُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْیَمِّ؛ فَلْیَنْظُرْ بِمَ یَرْجِعُ؟!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۸٥٨].

27۸ ـ وَعَنْ جَابِرِ ضَعِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكُّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟»، فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ! وَمَا يُحِبُّ أَنْ يُكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟»، فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ! وَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟! ثُمَّ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟»، قَالُوا: وَاللَّهِ؛ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْا عَلَيْهُ إِلَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ؟! فَقَالَ: «فَوَاللَّهِ؛ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُم». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٥٧].

قَوْلُهُ: (كَنَفَتَيْهِ)؛ أَيْ: عَنْ جَانِبَيْهِ. وَ(الأَسَكُ): الصَّغِيرُ الأُذُنِ.

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبِلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ!»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدٍ هَذَا ذَهَبًا؛ تَمْضِي عَلَيَّ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ؛ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ؛ إِلّا أَنْ أَقُولَ عَلَيَّ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ؛ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ؛ إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا »؛ عَنْ يَمِينِه، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ ضَمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ، فَقَالَ: «إِنَّ الأَكْثُورِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ مَا هُمْ»، هَكَذَا وَهَكَذَا » ـ عَنْ يَمِينِه، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ ـ؛ «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»، هَكَذَا وَهَكَذَا » ـ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ ـ؛ «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»، هَكَذَا وَهَكَذَا » ـ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ ـ؛ «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»، هَالَ لِي: «مَكَانَكَ؛ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ»، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيلِ، حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ حَتَّى أَتَانِي، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَحَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ أَبُنَ يَكُونَ أَدُهُ وَلَهُ وَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَاتِي ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: وَإِلَّا يُشَرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ دَخلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى

وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَادِيُّ (٦٤٤٣)، وَمُشْلِمٌ (٧٩)]، وَهَذَا لَفْظُ البُحَادِيِّ.

٤٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً؛ لَسَرَّني أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ؛ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٧٩)].

271 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُم؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٣)، (٩)]، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

- وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ؛ فَلْينْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ».

277 \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالخَرمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٨٨٦].

20٣ ـ وَعَنْهُ صَلَيْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ؛ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ؛ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ؛ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٤٤٢].

278 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٥٦].

٤٧٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُّيْنَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا

أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤١٦].

وَ قَالُوا فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ: مَعْنَاهُ: لَا تَرْكُنْ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَناً، وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَاءِ فِيهَا، وَلَا يَتَعَلَّقْ مِنْهَا إِلّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَا تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ الذَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

277 ـ وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِّيِّ وَ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَالنَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَخْبَنِي اللَّهُ وَأَدْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. \* حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه [٤١٠٢]، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ (١).

2۷۷ \_ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ مَا أَصَابَ اللَّهِ مَا أَصَابَ اللَّهِ مَا يَظُلُّ الْيَوْمَ مَا أَصَابَ اللَّهِ مَا يَجِدُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَخْلُ الْيَوْمَ يَلْتُهُ لِهِ بَطْنَهُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۹۷۸].

٥ (الدَّقَلُ) \_ بِفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ وَالْقَافِ \_: رَدِيءُ التَّمْرِ.

٤٧٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنَّا، قَالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى مِنْ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) وهو كما قال المؤلف كله. لكن (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) ردّه (ص٥١٥) وهو كما قال المؤلف كله. لكن (المتعدي على الأحاديث الإضعفاً»! وهذا كلام الطلّ مردودٌ؛ ترى نقضَه في مقدّمة «السلسلة الصحيحة» (١٣/٢ - ١٨) حيث ردّ شيخنا على مَن ضعّف هذا الحديث نفسه بمثل الشبهة ذاتها. . وكان قد خرّج الحديث في «السلسلة الصحيحة» (٩٤٤)، وختم بحثه بقوله: «وجملة القول: إن الحديث صحيحٌ وعلى الأقلّ: حسن - بهذا الشاهد المرسل، والطرق الموصولة المشار إليها ويعجبني قول المنذري في «الترغيب» (٣/ ٩٥) عَقِبَ اتّهامِهِ لخالد بن عَمْرو: «لكنّ على هذا الحديثِ لامعةً من أنوار النبوّة، ولا يمنع كونُ راويه ضعيفاً أن يكون النبيُ عَلَى قاله». وقد حسنه الحاكم، والنووي، والعراقي والهيثمي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلتُ: والحديث على شرط كتاب «مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» لابن الملقّن، ولم يورده!

طَالَ عَلَيَّ؛ فَكِلْتُهُ، فَفَنِيَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠٩٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٧٣)].

(شَطْرُ شَعيرٍ)؛ أَيْ: شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ؛ كَذَا فَسَّرَهُ التَّرْمِذِيُّ.

2٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُهُمَّا، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَاراً، وَلَا دِرْهَماً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إلّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إلّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إلّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٧٣].

ذَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً؛ مِنْهُمْ مَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْ رَظِيْهُ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً بِهَا رَأْسَهُ؛ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ؛ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ؛ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ؛ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَانَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ؛ فَهُو يَهْدِبُهَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهِ عَلَى إِلَيْ فَهُو يَهْدِبُهَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ؛ فَهُو يَهْدِبُهَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(النَّمِرَةُ): كِسَاءٌ مُلَوَّنٌ مِنْ صُوفٍ. وَقَوْلُهُ: (أَيْنَعَتْ)؛ أي: نَضَجَتْ، وَأَدْرَكَتْ. وَقَوْلُهُ: (يَهْدِبُهَا): هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ، وَضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا ـ لُغْتَان ـ؛ أَيْ: يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيهَا. وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لِمَا فَتَحَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا، وَتَمَكَّنُوا فِيهَا.

٤٨١ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ضَيَّظَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ؛ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٢١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

<sup>(</sup>۱) الحديثُ ثابتٌ؛ كما قال المؤلِّف كَنَّلَهُ، وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (٣٠٦/٤)، و(٣٠٣)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (٨٩٧)، وشيخنا في «الصحيحة» (٦٨٦)، و(٩٤٣)، وغيرهم. وله طرق شتى، وشواهد متعدّدة؛ فانظر: «جامع الأصول» (١٠٩/٤)، و«مجمع الزوائد» (٢٨٨/١٠)، و«المطالب العالية» (٣/١٧٣)، و«مختصر استدراك =

201 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِماً، وَمُتَعَلِّماً». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٢٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

كُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضَيْطَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ ؛ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّنْيَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٢٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢).

الذهبي على الحاكم» (٢/ ٢٩٥٢)، و «زوائد تاريخ بغداد» (٣/ ٤٠١ ـ ٤٠١) وغيرها. وأمّا (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) فقد خبط خَبْطَ عشواء (ص٥١٦) بكلام يَقْطُرُ جهلًا، ويتقاطرُ تعالماً!! فالحديثُ ـ باعترافه ـ له عدة طرق ضعيفة الضعف اليسير غير الكبير (!) ومع ذلك، لم يأبه بها، وردَّها كلَّها، قائلًا: (إنّ هذا الحديث أشبه بموقوفات الصحابة أو التابعين)!! قلتُ: فإنْ رأى غَيْرُكُ غيرَ ما ترى؟! فماذا ترى؟! ومن أعجب جهله قولُهُ في حديثِ ابن عمر المرويِّ في «تاريخ بغداد» (٤/ ٩٢): «حديث غريب جداً عن مالك بن أنس»! فكان ماذا؟! أليس سنده صحيحاً!؟ ولكنه الجهلُ والتجاهلُ، والخلطُ والتطاولُ!!

خرّج الحديثُ شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٩٧)، وذكر له شواهدَ وطرقاً يجزم طالبُ الحقُّ بثبوته \_ بها \_، وكتب في آخر بحثهِ ما نصُّهُ. «ومِن جنايةِ [ابن عبد المنان] \_ (الهدّام) \_ على السنةِ تضعيفُه لهذا الحديث، في تعليقه على «إغاثة اللهفان»، وتصدير تخريجه إياه بقوله (٥٦/١): «ضعيفٌ: ولعله قولٌ لبعض السلف»!! فيقال له: اجعل (لعلّ) عند ذاك الكوكبِ! فإنَّ جُلَّ طرقِهِ مرفوعةٌ، وأولها حسنٌ لذاتِهِ، ونحوهُ حديث جابر، ولكنّ الرجل مُبتلى بالشَذوذ العلميِّ!». قلتُ: وكذا صَنَعَ ـ بَل أشدُّ وأشرُّ ـ في تعليقه على «رياض الصالحين» (ص٥١٧ ـ ٥١٨)، ومجالُ تعقبّه ـ فيه ـ كثيرٌ، أكتفي منه بمسألتين: الأوِلى: نَقَلَ قولَ الهيثمي في «مجمع الزوائد» حول المغيرة بن مطرِّف: «لَم أر من ذكره»، وعلَّق عليه بقوله: «ولا أَنا أَيضاً!»[! قلتُ: أمَّا أنا (!) فقد رأيتُ !! إذ ترجمه بحشل في «تاريخ واسط» (١٨١)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا! وأورده الذهبي في «المقتني» (٥٨١٣)، وقال: «واه». المسألة الثانية: أنّه قال في عطاء بن قُرّة: «لم يعرفهُ ابن المديني»! قلتُ: فكان ماذا إذا عَرَفَهُ غيرُهُ؟! ولكنه التدليس والتّلبيس! فقد روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/ ٤١٥) عن أبي زُرعة أنّه قال فيه: «كان من خِيار عباد الله». ووثّقه ابن حبان، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق، وروى عنه جماعةٌ من الثقات، وحسّن حديثه الترمذيُّ. قلتُ: ولقد ردّ شيخُنا على هَذَيان ابن عبد المنّان - هذا - حول هذا الحديث \_ في كتابه الجديد: «النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة، ومن تضعيفهِ لمئات الأحاديث الصحيحة» (رقم ٨ ـ تحت الطبع).

 <sup>(</sup>٢) هو كما قال المصنّف كَالله، وقد خرّجه \_ بطرقه وشواهده \_ شيخُنا الألباني في «السلسلة =

كَلَمْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَبِيْهَا، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ!». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ!». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ النَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

كَمْ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَكَلِّهُ يَكُلِّ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وِفِتْنَةُ أُمَّتِي المَالُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٣٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

201 - وَعَنْ أَبِي عَمْرِو - وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو لَيْلَى - عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَبِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَبِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ: بَيْتٍ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفِ الخُبْزِ، وَالْمَاءِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٤٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ»(١).

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَلْمِ البَلْخِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ
 يَقُولُ: (الْجِلْفُ): الخُبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ». وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ غَلِيظُ الخُبْزِ. وَقَالَ الرَّاوِي: المُرَادُ بِهِ هُنَا: وِعَاءُ الخُبْزِ؛ كَالجَوَالِقِ، وَالخُرْجِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ - بِكَسْرِ الشِّينِ وَالخَاءِ المُشَدَّدَةِ المُشَدَّدَةِ المُشَدَّدَةِ المُعْجَمَتَيْنِ ضَلِّيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ اللَّهُ عَجَمَتَيْنِ ضَلِّيْهُ، قَالَ: «يَقُولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ!

الصحيحة (١٢) فلينظر. أمّا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) فقد أورد له طريقين، وضعّفهما \_ يسيراً \_!! فهلّا يتقوَّيان فيتحسّنا؟! ولقد ردِّ عليه شيخنا \_ في هذا الحديث \_ في مقدمة «السلسلة الصحيحة» (١٨/١ \_ ٢١)، فلينظر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٤٤٠)، والخلّال في «العلل» (رقم ٣ ـ المنتخب منه)، والترمذي (٢٣٤١) وحسّنه! وقد نقل الخلّال تضعيفه عن الإمام أحمد. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٣٢)، و«العلل» (٣/ ٢٩) للدارقطني، و«الواهيات» (٢/ ٢٩٧) لابن الجوزي، وانظر ـ كذلك ـ مقدّمة شيخنا على «الرياض» (ص١٤).

مِنْ مَالِكَ؛ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٥٨].

(التَّجْفَافُ): بِكَسْرِ التَّاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ الجِيمِ، وَبِالفَاءِ المُكَرَّرَةِ؛ وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفَرَسُ لِيُتَّقَى بِهِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ.

دُمُّا وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَبُّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا دِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٧٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

29٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً! فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟! مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٣٧٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

دَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجُنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِئَةِ عَام». ﴿ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ [٢٥٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>۱) كتب شيخنا ـ بخطّه ـ على هذا الحديث ردّاً على (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة):

«كان في «الضعيفة» [١٦٨١]، ثم أشرت إلى نقله في «الصحيحة»؛ فتورّط الرجل
بـ «الضعيفة» تَبَعاً لشيخِهِ!! وله شواهد». قلتُ: وهي في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٢٧)،
و(٢٨٢٨)، وإنَّ الواقف عليها يجزمُ بثبوت الحديث وصحّته. وقارن بـ «السلسلة
الصحيحة» (١٥٨٦)، ومقدمة شيخنا على «الرياض» (ص١٤).

297 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَا ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ؛ فَرَأَيْتُ «اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، واطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٣٧] من رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » \* مُثَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٤١)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٣٧] من رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

**٤٩٣** \_ ورَوَاهُ البُخَارِيُّ \_ أيضاً \_ [١٩٨٨] مِنْ رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ.

298 \_ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَإِلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الْ الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الجَدِّ الجَدِّوسُونَ ؛ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَحْبُوسُونَ ؛ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (١٩٦٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢٥٦)].

وَ(الجَدُّ): الحَظُّ وَالغِنَى. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الحَدِيثِ فِي بَابٍ فَضْلِ الضَّعَفَةِ [٢٦٣].

290 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ، قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ؟ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَهَا شَاعِرٌ؟ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٨٤١)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٥٦)].

## ٥٦ ـ بَابُ فَضْلِ الجُوعِ وَخُشُونَةِ العَيْشِ، وَالاقْتِصَارِ عَلَى القَلِيلِ مِنَ المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ وَالمَلْبُوسِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّلُونَ فَعَوْنَ فَلُونَ فَعَوْنَ غَيَّا ﴿ فَيَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الشَّهُونَ فَلُونَ عَيَّا ﴿ فَيَ اللَّهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الشَّهُونَ شَيْعًا ﴿ فَيَ اللَّهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ ـ تَعَالَسى ـ: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ اللَّهُ يَا يَكُمُ لَا أُوقِى قَالُونُ إِنَّهُ لَا أُوقِى وَظِيعِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ عَظِيعِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ مَا أُوقِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَظِيعٍ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ عَلِيمًا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَهُ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [القصص: ٧٩ ـ ٨٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ [التكاثر: ٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرْبِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ الْإِسراء: ١٨].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةً.

297 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنًا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؛ حَتَّى قُبِضَ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٤١٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٧٠)].

لَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ لَللَّ لَيَالٍ تِبَاعاً؛ حَتَّى قُبِضَ.

29٧ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلالِ، ثُمَّ الهِلالِ، ثُمَّ الهلالِ؛ ثَلَاثَةِ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ نَارٌ، قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ نَارٌ، قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِمَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةٍ جِيرانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا؛ فَيَسْقِينَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا؛ فَيَسْقِينَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا؛ فَيَسْقِينَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ يُونَ أَلْبَانِهَا؛ فَيَسْقِينَا. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ

29۸ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَالِيَّهُ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٤١٤].

(مَصْلِيَةٌ) - بِفَتْحِ المِيمِ -؛ أَيْ: مَشْوِيَةٌ.

299 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبُرًا مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٣٨٦].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطاً بِعَيْنِهِ قطُّ.

٥٠٠ \_ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَإِلَيْهُا، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ وَاللَّهُ وَمَا

يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ. ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٧٨].

(الدَّقَلُ): تَمْرٌ رَدِيءٌ.

001 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيْهُ، قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّهُ - تَعَالَى -، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ مَنَاخِلُ عَنْ مَنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ - تَعَالَى -، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ - تَعَالَى -، فَقِيلَ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ - تَعَالَى -، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ - تَعَالَى -، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟! قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَيْنَاهُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [813].

قَوْلُهُ: (النَّقِيُّ): هُو بِفَتْحِ النُّونِ، وَكَسْرِ القَافِ، وَتَشْدِيدِ اليَاءِ؛ وَهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَى،
 وَهُوَ: الدَّرْمَكُ (۱). قَوْلُهُ: (ثَرَّيْنَاهُ): هُو بِثَاءِ مُثَلَّقَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتِ، ثُمَّ نُونٍ؛ أَيْ: بَلَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ.

20.٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَر وَ اللهِ ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟!» ، قَالا: الجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: «وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا! قُوما» ، فَقَامَا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ؛ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ ؛ قَالَتْ: مَرْحَبا وَأَهْلًا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَيْنَ فُلانٌ ؟» ، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ وَأَهْلًا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَيْنَ فُلانٌ ؟» ، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ ؛ إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ فَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ ، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي ، فَأَنْظَرَ إلى مَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ ، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي ، فَأَنْظَرَ إلى مَسُولِ اللّهِ عَلَى وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ ، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي اللّهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ وَمَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ وَمُا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) هو خُبْزُ الدقيق، والحُوَّارى: ما حُوِّر ـ بُيِّضَ ـ من الطعام. «دليل الفالحين» (٤٣٦/٤).

ذَلِكَ العِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَبِي فَكُرٍ وَعُمَرَ وَلَيْهِا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٨].

وَوْلُهَا: (يَسْتَغذِبُ)؛ أَيْ: يَطْلُبُ المَاءَ العَذْبَ؛ وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَ(العِذْقُ): بِكَسْرِ العَيْنِ،
 وَإِسْكَانِ النَّالِ المُعْجَمَةِ؛ وَهُوَ: الكِبَاسَةُ، وَهِيَ الغُصْنُ. وَ(المُدْيَةُ) - بِضَمِّ المِيمِ وَكَسْرِهَا - هِيَ: السِّكِينُ. وَ(الحَلُوبُ): ذَاتُ اللَّبَنِ. وَ(السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ): سُؤَالُ تَعْدِيدِ النَّعَمِ، لا سُؤَالُ تَوْبِيخٍ وَتَعْذِيبٍ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا الأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ: هُوَ أَبُو الهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَ اللَّهُ عَلَمُ. وَهَذَا الأَنْصَارِيُّ اللَّذِي أَتَوْهُ: هُوَ أَبُو الهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَاللَّهُ عَلَمُ.
 كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيُّ (۱) وَغَيْرِهِ.

20.٣ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَرَ الْعَدُوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُنْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ - وَكَانَ أَمِيراً عَلَى البَصْرَةِ -؛ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةٍ فَإِنَّ الدُّنْيَا آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، الْإِنَاءِ، يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً، وَاللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ؛ جَهَنَّمَ، فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً، وَاللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ؛ أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرةً أَوْعَيْنَ عَاماً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي الْبَعِينَ عَاماً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي الْبَعِينَ عَاماً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ؛ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلّا وَرَقُ الشَّجَوِ؛ حَتَّى الْبَعْمِ مُنَ اللّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي قَامِرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِي أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي أَصِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِي أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِي أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۲۳۸۰)، و«الشمائل» (۱۱۳ ـ «مختصره»)؛ ورواه ـ أيضاً ـ أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ (۲۷۰ و ۲۷۱).

عَظِيماً، وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيراً. ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٦٧].

قَوْلُهُ: (آذَنَتْ): هُوَ بِمَدِّ الألِفِ؛ أَيْ: أَعْلَمَتْ. وَقَوْلُهُ: (بِصُرْمٍ): هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ؛ أَيْ: بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا. وَقَوْلُهُ: (وَوَلَّتْ حَذَّاءً): هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ أَلِفٍ مَمْدُودَةٍ؛ أَيْ: سَرِيعَةً. وَ(الصُّبَابَةُ): بِضَمِّ الصَّادِ المُهْمَلَةِ؛ وَهِيَ: البَقِيَّةُ اليَسِيرَةُ. وَقَوْلُهُ: (يَتَصَابُهَا): هُو بِتَشْدِيدِ البَاءِ؛ أَيْ: يَجْمَعُهَا. وَ(الكَظِيظُ): الكثيرُ المُمْتَلِئُ. ـ وقَوْلُهُ: (قَرِحَتْ): هُو بِقَشْدِ القَافِ، وَكَشْرِ الرَّاءِ؛ أَيْ: صَارَتْ فِيهَا قُرُوحٌ.

٥٠٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَيْ اللهُ ، قَالَ: أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَهُ وَعَيْنًا كِسَاءً ، وَإِزَاراً غَلِيظاً ، قَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَائِشَهُ وَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨١٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٠٨٠)].

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَهِ اللهِ، قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ؛ مَا لَهُ خَلْطٌ. \* مُقَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٧٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٦)].

(الحُبْلَةُ): بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ؛ وَهِيَ وَالسَّمُرُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ
 مِنْ شَجَرِ البَادِيَةِ.

٥٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٦٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥٥)].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالغْرِيبِ: مَعْنَى «قُوتاً»؛ أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

0.٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلّهَ إِلّا هُو؛ إِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الّذِي يَحْرُجُونَ عَلَى طَرِيقِهِمُ الّذِي يَحْرُجُونَ مَلْ فِي وَجُهِي وَمَا فِي مِنْ النّبِيُ عَلَيْهِم، فَتَبَسّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي

نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِلْحَقْ»، وَمَضَى، فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَح، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟»، قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ \_ أَوْ فُلانَّةُ \_، قَالَ: «أَبِا هِرِّ!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِلْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَادْعُهُمْ لِي»، قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضيَافُ الإِسْلَام، لا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ، وَلَا مَالٍ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ؛ لَبَعَثَ بِهَا ۚ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ؛ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ! فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْل الصُّفَّةِ؟! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاؤُوا أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ؟! وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «خُذْ، فَأَعْطِهِمْ»، قَالَ: فَأَخَٰذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الآخَرَ، فَيَشْرَبُ حَتَى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتُ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»؛ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ؛ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً، قَالَ: «فَأُرِني»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ وَسَمَّى، وَشَرْبَ الْفَضْلَةَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤٥٢].

٥٠٨ \_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي

وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ﴿ إِلَىٰ مُغْشِيًّا مَغْشِيًّا عَلْشِيًّا عَلْقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ (١٠)؛ عَلَيَّ عَنْقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ (١٠)؛ وَمَا بِي إِلَّا الجُوعُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧٣٢٤].

0·9 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: تُوفِّنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. \* مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. \* مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٩١٦)، وَمُسْلِمٌ (١٦٠٣)].

01٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ضَعِيْهُ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى»، وَإِنَّهُم لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥٠٨].

(الإِهَالَةُ) ـ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ ـ: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. ـ وَ(السَّنِخَةُ): بِالنُّونِ وَالخَاءِ المُعْجَمَةِ؛
 وَهِيَ: المُتَغَيِّرَةُ.

011 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّطَتُهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ؛ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءُ؛ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ؛ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ؛ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيدِهِ؛ كَرَاهُ البُخَارِيُّ [٤٤٣].

017 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ عَالِثُ ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّهِ وَاللَّهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٤٥٦].

٥١٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟»،

<sup>(</sup>١) أي: مصروعٌ بالجِنّ.

فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟»، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ؛ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَمُنْ ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا غَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلْنِسُ، وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٢٥].

01٤ ـ وَعَنْ عِمْرِانَ بْنِ الحُصَيْنِ وَ إِنَّا عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ الْكَوْنَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ـ قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا الْذِينَ قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ مُرَّتَيْنَ أَو ثَلاثاً؟! ـ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ؛ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٣٦٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٣٥)].

010 \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْهَ الْهَ الْهُ وَعَالَى الْهُ وَالْهُ الْهُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّكَ أَنْ تَمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ». ﴿ رَوَاهُ التُرْمِذِيُ [٢٣٤٤] وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴿ (١٠) .

017 \_ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنِ الأَنْصَارِيِّ الخَطْمِيِّ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ الْهُ إللَّهُ إللَّهُ عَنْهُ إلَيْهُ عَسَنٌ (٢٣٤٧] وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢٠٠٠).

٥ (سِرْبِهِ): بِكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ؛ أَيْ: نَفْسِهِ، وَقِيلَ: قَوْمِهِ.

١٥٧ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَبُّهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) وهو في «صحيح مسلم» (١٠٣٦)!

<sup>(</sup>٢) ينظرُ تخريجه في «السلسلة الصحيحة» (٢٣١٨). وضعّفه ـ بغير حقَّ ـ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص١٨٥)! والنظر في كلامِه ـ لِوَهَائِهِ ـ كافٍ لإبطالهِ. .

قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ رِزقُهُ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ». 

\* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٥٤].

٥١٨ - وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رَبِّيَّة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ عَيْشُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً، وَقَنَعَ "(١). \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُ [٢٥٣٠] وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

019 ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ اللَّيْعِةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ اللَّيْعِيرِ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٦١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (٢).

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا صَلّى بِالنَّاسِ؛ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ - وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ -، حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ: هَؤُلاءِ مَجَانِينُ (٣)، فَإِذَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ الْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ - تَعَالَى -؛ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَوْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِئُ [٢٣٦٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

(الخَصَاصَةُ): الْفَاقَةُ وَالجُوعُ الشَّدِيدُ.

٥٢١ ـ وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَبَّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مَلا آدمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ؛ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٣٨١] وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

○ «أُكُلاتٌ»: أَيْ: لُقَمٌ.

<sup>(</sup>١) ويجوزُ ضبطُها: «وَقُنَّعَ».

 <sup>(</sup>۲) خرّجه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (۲۱۱۹)، وأمّا إعلالُ (المتعدّي) له باختلاط هلال بن
 خَبّاب: فباطلٌ؛ فإنّ ابنَ معين أنكر ذلك وردّه ـ كما في «سؤالات ابن الجنيد» (۲۸۸) ـ.

<sup>(</sup>٣) أي: مصروعون بالجنّ.

٥٢٢ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحَارِثِيِّ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ، إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ» إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(البَذَاذَةُ): بِالْبَاءِ المُوحَّدةِ، وَالذَّالَيْنِ المُعْجَمَتَيْنِ؛ وَهِيَ رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ، وَتَرْكُ فَاخِرِ اللّبَاسِ.
 وَأَمَّا (التَّقَحُٰلُ): فَبِالْقَافِ وَالحَاءِ؛ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: المُتَقَحِّلُ: هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ الْعَيْشِ، وَتَرْكِ التَّرَفُّهِ.

٥٢٢ \_ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّي، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةً رَخِيًّا اللَّهِ عَلِيًّا لِقُرَيْشِ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرِ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمُّرَةً تَمْرَةً، فَقِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْل، وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصِيِّنَا الخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَأَنْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّحْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى العَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لا؛ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ؛ فَكُلُوا، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ، شَهْراً، وَنَحْنُ ثَلاثُ مئَةٍ، حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ ـ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ـ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدَنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ؛ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَكَرَنَا ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ؛ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ، فَتُطْعِمُونَا؟»، فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ، فَأَكَلَهُ. ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٣٥].

(الجِرَابُ): وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٍ؛ وَهُوَ بِكَسْرِ الجِيمِ وَفَتْحِهَا؛ وَالكَسْرُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: (نَمَصُّهَا): بِفَتْحِ المِيمِ. وَ(الحَبْطَ): وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ، تَأْكُلُهُ الإِبِلُ. وَ(الكَثِيبُ): التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. وَ(الوَقْبُ): بِفَتْحِ الوَاوِ، وَإِسْكَانِ القَافِ، وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَجَّدَةٌ؛ وَهُو نَقْرَةُ العَيْنِ. وَ(الوَقْبُ): الجِرَارُ. وَ(الفِدَرُ) - بِكَسْرِ الفَاءِ، وَفَتْحِ الدَّالِ -: القِطعُ. (رَحَلَ البَعِيرَ) - بِتَخْفِيفِ الحَاءِ -؛ أَيْ: جَعَلَ عَلَيْهِ الرَحْلَ. وَ(الوَشَائِقُ) - بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ وَالقَافِ -: اللَّحْمُ الَّذِي التَّطِعَ؛ لِيُقَدَّدُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٢٤ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَبِيْنَا، قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٧]، وَالتَّرْمِذِيُّ [١٧٦٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

(الرُّصْغُ) ـ بِالصَّادِ، وَالرُّسْغُ بِالسِّينِ ـ أَيْضاً ـ: هُوَ المَفْصِلُ بَيْنَ الكَفِّ وَالسَّاعِدِ.

٥٢٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ وَهِيْهُ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ فِي كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ»، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاثَةَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ»، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامِ لا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُ ﷺ الْمِعْوَلَ، فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ ـ أَوْ أَهْيَمَ ـ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اثْذَنْ لِي إلى البَيْتِ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئاً مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ؛ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ وَلَا اللَّهِ! الْمُذَنْ لِي إلى البَيْتِ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْمَاقُ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ؛ حَتَّى فَقَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِير؛ حَتَّى فَقَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِير؛ حَتَّى فَقَالَتْ: عَنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ الغَيْقُ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ وَلا اللَّهِ! بَعْنَ اللَّوْ وَلَا اللَّهِ الْمَائِقِ عَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ، فَقَالَ: «كَثِيرٌ طَيِّهُ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُودِ حَتَّى آتِيَ»، فَقَالَ: «قُومُوا»، وَرَجُلْ أَوْ رَجُلانِ، فَقَالَ: «قُومُوا»،

<sup>(</sup>١) وسيأتي مكرّراً برقم (٧٩٤). وقد ضعّفه شيخنا؛ فانظر الكلامَ عليه بتوسُّع في «سلسلة الأحاديث الضعبفة» (٢٤٥٨).

فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَلَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: وَيْحَكِ! جَاءَ النَّبِيُّ عَيَّا وَالمُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ، وَمَنْ مَعَهُمْ! قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ادْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا»، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْزعُ، فَلَمْ يَزَلُ يَكْسِرُ وَيَعْرفُ؛ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ مِنْهُ، فَقَالَ: «كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؟ يَزَلُ يَكْسِرُ وَيَعْرفُ؛ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ مِنْهُ، فَقَالَ: «كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؟ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ». \* مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٠١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٣٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ؛ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ خَمَصاً، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ برَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعاً مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً؛ فَحَى هَلا بِكُمْ»، فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ»، فَجِئْتُ، وَجَاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ!! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً، فَبسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُم، وَلا تُنْزِلُوهَا"، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ؛ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا؛ وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

قَوْلُهُ: (عَرَضَتْ كُدْيَةٌ): بِضَمِّ الكَافِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَبِاليَّاءِ المُثَنَّاةِ تَحْتُ؛ وَهِيَ: قِطْعَةٌ عَلْبَةٌ مِنَ الأرْضِ، لا يَعْمَلُ فِيهَا الْفَأْسُ. \_ وَ(الْكَثِيبُ): أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْلِ، وَالمُرَادُ هُنَا:

صَارَتْ تُرَاباً نَاعِماً، وَهُو مَعْنَى (أَهْيَل). - وَ(الآثَافِي): الأَحْجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ. - وَ(تَضَاغَطُوا): تَزَاحَمُوا. - وَ(المَجَاعَةُ): الجُوعُ، وَهُو بِفَتْحِ المِيمِ. - وَ(الخَمَصُ) - بِفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَالمِيمِ -: الجُوعُ. - وَ(انْكَفَأْتُ): انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. - وَ(النَّهَيمَةُ) - بِضَمَّ البَاءِ -: تَصْغِيرُ بَهْمَة؛ وَهِيَ بِفَتْحِ المِيمِ؛ وَهِيَ الْعَنَاقُ؛ بِفَتْحِ العَيْنِ. - وَ(الدَّاجِنُ): هِيَ الَّتِي أَلِفَتِ الْبَيْت. وَ(السُّورُ): الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ، وَهُو بِالْفَارِسِيَّةِ. - وَ(حَيَّ هَلا)؛ أَيْ: تَعَالَوْا. - وَقَوْلِهَا وَ(السُّورُ): الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ، وَهُو بِالْفَارِسِيَّةِ. - وَ(حَيَّ هَلا)؛ أَيْ: تَعَالَوْا. - وَقَوْلِهَا (بِكَ وَبِكَ)؛ أَيْ: خَاصَمَتْهُ وَسَبَّنْهُ؛ لأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ، وَخَفِي (بِكَ وَبِكَ)؛ أَيْ: خَاصَمَتْهُ وَسَبَّنْهُ؛ لأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ، وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِهِ نَبِيَّهُ وَيَعْ مِنْ هَذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ، وَالآيَةِ البَاهِرَةِ. - وَاعْفِي (بَسَقَ)؛ أَيْ: بَصَقَ، وَيُقَالُ - أَيْضاً -: بَرَقَ؛ فَلاثُ لُغَاتٍ. - وَ(عَمَدَ) - بِفَتْحِ المِيمِ -: قَصَدَ. - وَ(الْفَدَحِيُ)؛ أَيْ: بَصَقَ، وَيُقَالُ - أَيْضاً -: بَرَقَ؛ فَلاثُ لُغَاتٍ. - وَ(عَمَدَ) - بِفَتْحِ المِيمِ -: قَصَدَ. - وَ(الْفَدَحِيُ)؛ أَيْ: الْغَلِيَانِهَا صَوْتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٢٦ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأَمِّ سُلَيْم: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ يَظِيُّهُ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ؛ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِساً فِي المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَام؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُومُوا»، فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ؛ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ؟! فَقَالَتْ: الَّلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم!»، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً، فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى أَكَلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ مَا لُونَ لَهُمْ؛ حَتَّى أَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٤٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٤٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشَرَةٌ، وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ؛ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا دَخَلَ؛ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا؛ فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

- وَفِي رِوَايةٍ: فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْراً.

- وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جِيرانَهُمْ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْماً، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ؛ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ؟! فَقَالُوا: مِنَ الجُوعِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ - وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيم بِنْتِ مِلْحَانَ -، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ؟! فَقَالُوا: مِنَ الجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَالَتْ يَعْضَ أَصْحَابِهِ؟! فَقَالُوا: مِنَ الجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَعَالُوا: مَنْ الجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَعَالُوا لَكُهِ عَنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتُ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشَبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. . . وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ.

## ٥٧ ـ بَابُ القَنَاعَةِ وَالعَفَافِ وَالاقْتِصَادِ فِي المَعِيشَةِ، وَالإِنْفَاقِ، وَذَمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ الأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ

تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلَاً وَكَانَ بَيْنَ وَاللَّهُ ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِحِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُكُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥١].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَتَقَدَّمَ مُعظَمُهَا فِي البَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ [٥٥ و٥٦]، وَممَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ:

٥٢٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَيُّه، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ، قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». \* مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥١)].

(العَرَضُ)؛ بِفَتْحِ العَيْنِ وَالرَّاءِ: هُوَ المَالُ.

٥٢٨ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَفِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [١٠٥٤].

٥٢٩ ـ وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام ضَيْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لا أَرَزْأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لا أَرَزْأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ اللَّهُ لَهُ شَيْئاً، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ضَيْهُ، وَعَلَى حَكِيماً لِيعُظِيهُ العَطَاء، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيماً أَيُعْظِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيماً أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ المُسْلِمِينَ! أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيماً أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ المُسْلِمِينَ! أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيماً أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذُهُ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، حَتَّى تُوُفِّي. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٥)].

(يَرْزَأُ) \_ بَرَاءٍ، ثُمَّ زَايٍ، ثُمَّ هَمْزَةٍ \_؛ أَيْ: لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً، وَأَصْلُ (الرَّزْءِ):
 النُقصَانُ؛ أَيْ: لَمْ يَنْقُصْ أَحَداً شَيْئاً بِالأَخْذِ مِنْهُ. \_ وَ(إِشْرَافُ النَّفْسِ): تَطَلَّعُهَا، وَطَمَعُهَا بِالشَّيْءِ.
 \_ وَ(سَخَاوَةُ النَّفْسِ): هِيَ عَدَمُ الإِشْرَافِ إِلَى الشَّيْءِ، وَالطَّمَعِ فِيهِ، وَالمُبَالاةِ بِهِ، وَالشَّرَهِ.

٥٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَلَّيْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمِي، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَق، فَسُمِّيتْ (غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ)؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟! قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤١٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٨١٦)].

٥٣١ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ ـ بِفَتْحِ التَّاءِ المُثَنَّاة فَوْقُ، وَإِسْكَانِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، وَكَسْرِ اللّامِ رَجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَقَسَمَهُ، فَأَعْظَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَعَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعَدُ؛ فَوَاللَّهِ؛ إِنِي لأَعْظِي فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعَدُ؛ فَوَاللَّهِ؛ إِنِي لأَعْظِي الرَّجُلَ؛ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْظِي، وَلَكِنِي الرَّجُلَ؛ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْظِي، وَلَكِنِي إِنَّى الْمُعَلِي أَقْوَاماً وَلَكِنِي فَلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعُ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُواماً إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ؛ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». إلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ؛ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ».

قَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: فَوَاللَّهِ؛ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَم. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [(٩٢٣)، (٣١٤٥)، (٧٥٣٥)].

(الهَلَعُ): هُو أَشَدُّ الجَزَعِ، وَقِيلَ: الضَّجَرُ.

٥٣٢ \_ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ضَلِيهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا

خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٢٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٤)]، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ أَخَصُّ.

٥٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي [عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي] (١) سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ وَلِيَّابُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ، لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؛ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٣٨].

201 - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَ اللَّهِ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تِسْعَةً ، أَوْ ثَمَانِيَةً ، أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ: «أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِبَيْعَةٍ - ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَسُولَ اللَّهِ! وَمُولَ اللَّهِ! وَمُولَ اللَّهِ! وَمُولَ اللَّهِ! وَمُعَنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمُعَنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمُعَنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمُعَنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمُعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمُعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ » فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا ، وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ » فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا ، وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ، وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْعًا ، وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْعًا » وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْعًا » .

فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ؛ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٤٣].

0٣٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ النَّبِيَ وَاللهِ قَالَ: «لا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٧٤)، وَمُسْلِمٌ (١٠٤٠)].

(المُزْعَةُ) - بِضَمُ المِيمِ، وَإِسْكَانِ الزَّايِ، وَبِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ -: القِطْعَةُ.

٥٣٦ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \_ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقِطٌ من جُلِّ المطبوعات!! وهو مُثَبُتٌ في نسختنا المخطوطةِ ـ بحمد الله ـ.. وكذلك في طبعة القاهرة، الحلبي، ١٣٥٧هـ.

الصَّدقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ عَنِ المَسْأَلَةِ \_: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (١٤٢٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٣)].

٥٣٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٤١].

٥٣٨ \_ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ضَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانَاً، أَوْ فِي أَمْرِ لا بُدَّ مِنْهُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٦٨١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

(الكَدُّ): الخَدْشُ وَنَحْوُهُ.

079 ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَيَّيَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَضَابَتْهُ فَاقَةُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ ؛ أَصَابَتْهُ فَاقَةُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ ؛ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ». \* رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ [١٦٤٥]، وَالتَّرْمِذِيُ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ». \* رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ [١٦٤٥]، وَالتَّرْمِذِيُ السَّرِيْ عَسَنٌ ».

○ (يُوشِكُ): \_ بكسر الشين \_؛ أَيْ: يُسْرعُ.

٥٤٠ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَهُ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً؛ وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالجَنَّةِ؟»، فَقُلْتُ: أَنَا. فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٦٤٣] بإِسْنَادٍ صَحِيح.

021 - وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بْنِ المُخَارِقِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ؛ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا الصَّدَقَةُ؛ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لاَحِدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى

يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ -، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِداداً مِنْ عَيْشٍ -، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ! سُحْتاً؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا مِنْ عَيْشٍ -، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ! سُحْتاً؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٤٤].

(الحَمَالَةُ) - بِفَتْحِ الحَاءِ -: أَنْ يَقَعَ قِتَالٌ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْلِحَ إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَى مَالِ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَ(الجَائِحَةُ): الآفَةُ تُصِيبُ مَالَ الإِنْسَانِ. وَ(القِوامُ) - بِكَسْرِ القَافِ وَفَتْحِهَا -: هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ أَمْرُ الإِنْسَانِ مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ. وَ(السِّدَادُ) - بِكَسْرِ السِّينِ -: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ المُعْوِزِ وَيَكْفِيهِ. - وَ(الفَاقَةُ): الفَقْرُ. وَ(الحِجَى): العَقْلُ.

027 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ؛ وَلَكِنَ المِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ؛ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ؛ فَيَسْطَلُ النَّاسَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٤٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٩)].

#### ٨٥ ـ بَابُ جَوَازِ الأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلا تَطَلُّع إِلَيْهِ

027 \_ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ عَنْ عُمَرَ مَوْلُهُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ؛ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ، مَنْ هُوَ أَفْقُرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلُهُ، وَإِنْ شِئْتَ وَلَا سَائِلٍ؛ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلُهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَعَدُّهُ تَصَدَّقُ بِهِ، وَمَا لا؛ فَلا تُتبِعْهُ نَفْسَكَ».

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، ولا يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَهُ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٦٤)، وَمُسْلِمٌ (١٠٤٥)].

(مُشْرِفِ) ـ بِالشّينِ المُعْجَمَةِ ـ؛ أيْ: مُتَطَلّع إِلَيْهِ.

## ٩٥ ـ بَابُ الحَتِّ عَلَى الأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَن السُّؤَالِ، وَالتَّعَرُّضِ لِلإِعْطَاءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

262 - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ

0٤٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً؛ فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٧٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٤٢)].

027 \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ دَاوُد ﷺ، لا يَأْكُلُ إِلا مِنْ عَمَل يَدِهِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٠٧٣].

٥٤٧ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّا ﷺ نَجَّاراً».
 ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣٧٩].

٥٤٨ ـ وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَاتُهُ، قَالَ: «مَا أَكُلَ أَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهُ كَلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهُ كَانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٠٧٢].

## ٦٠ ـ بَابُ الكَرَمِ وَالجُودِ، وَالإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ، ثِقَةً بِابُ الكَرَمِ وَالجُودِ، تَعَالَى ـ باللَّهِ ـ تَعَالَى ـ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أُمَّ ﴾ [سبأ: ٣٩].

وقَالَ تَعَالَى .: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْسُكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. وقَالَ تَعَالَى .: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

059 ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْكُنِهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْنُ، قَالَ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا؛ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً؛ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٨١٦)].

مَعْنَاهُ: يَنْبَغِي أَنْ لا يُغْبَطَ أَحَدٌ إِلا عَلَى إِحْدَى هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ.

٥٥٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ! قَالَ: «فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ، ومال وَارِثِهِ مَا أَخَرَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٤٤٢].

001 \_ وَعَنْ عَدِيِّ بْهِ حَاتِم وَ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٤٧١)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٦)].

٥٥٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْعًا قَطُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْعًا قَطُ اللَّهِ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٦٠٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٣٢١١)].

00٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ؛ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ؛ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ

008 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ! يُنْفَقْ عَلَيْكُ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٩٩٣)].

٥٥٥ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَلَيْ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٩)].

007 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً \_ أَعْلاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ \_ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا \_ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا \_؛ إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ بِهَا الْجَنَّةَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٦٣١].

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الحَدِيثِ فِي بَابِ بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الخَيْرِ [١٤٢].

200 \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلانَ وَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَاليَدُ العُلْيَا تَعُيلُ مِنَ اللّهِ السُّفْلَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٣٦].

مُومِ وَعَنْ أَنَسَ وَلَيْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَقْرَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا؛ فَمَا يَلْبَثُ إِلا يَسِيراً؛ وَمَا عَلَيْهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣١٢]. حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣١٢].

009 \_ وَعَنْ عُمَرَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي رَسُولَ اللَّهِ! لَغَيْرُ هَوُلاءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟! قَالَ: "إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي إِلْفَحْشِ فَأَعْطِيَهُمْ؛ أَوْ يُبَخِّلُونِي! وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٥٦].

070 \_ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم ضَائِهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ؛ فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَعْظُونِي رِدَائِي؛ فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَماً؛ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا،

وَلا كَذَّاباً، وَلا جَبَاناً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٢١].

(مَقْفَلَهُ)؛ أَيْ: حَالَ رُجُوعِهِ. وَ(السَّمْرَةُ): شَجَرَةٌ. وَ(العِضَاهُ): شَجَرٌ لَهُ شَوْكُ.

071 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ عَبْلًا». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٨٨].

707 - وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ الأَنْمَارِيِّ وَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحدَّثُكُمْ حَدِيثاً، فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا؛ إِلا فَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا؛ إِلا زَادَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَزَادَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا مَ وَأُحدِّثُكُمْ حَدِيثاً، فَاحْفَظُوهُ»، قَالَ: «إِنَّمَا الدُنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفُو: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْماً؛ فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَبَّهُ، وَيَعْلَ بُوهُ مَالًا؛ فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؛ فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا؛ فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ عِلْمَا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا؛ لَعَمِلْتُ فِيهِ رَبَّهُ، وَلا يَصِلُ رَحِمَهُ وَلَى اللَّهُ مَالًا وَعَلْمَ الْبُوبِ عَلَيْ فِيهِ رَبَّهُ اللَّهُ مَالًا وَعَلْمَ الْمَنَاذِ لِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعَلَى الْمَنَاذِ لِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ لِللَّهُ فِيهِ مَتَهُ وَلَا يَصِلُ فَلانٍ؛ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ؛ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ؛ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَ لِي مَالًا وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَمَلُ فُلانٍ؛ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا؛ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلانٍ؛ فَهُو يَقُولُ: الْوَالَةُ التَوْدِيثُ حَمَنْ صَوِيحٌ».

٥٦٣ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيُهُمْا ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» ، قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلا كَتِفُهَا ، قَالَ: «بَقِيَ كُلُّها غَيْرُ كَتِفِهَا» . \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٤٢٧٢] ، وَقَالَ: «حَديثٌ صَحِيحٌ».

وَمَعْنَاهُ: تَصَدَّقُوا بِهَا إلا كَتِفَهَا، فَقَالَ: بَقِيَتْ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلا كَتِفَهَا.

378 \_ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ عَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْكِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنْفِقِي - أَوِ انْفَحِي، أَوِ انْضَحِي -، وَلا تُحْصِي؟ فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢٩)].

وَ (انْفَحِي) - بِالحاءِ المُهْمَلَةِ -: هُوَ بِمَعْنَى (أَنْفِقي)، وَكَذَلِكَ: (انْضَحِي)

070 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ؛ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ؛ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا: فَأَمَّا المُنْفِقُ؛ فَلا يُنْفِقُ إِلا سَبَغَتْ ـ أَوْ وَفَرَتْ ـ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا البَخِيلُ؛ فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا؛ إِلا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا؛ فَهُو يُوسِّعُهَا، فَلا تَتَسِعُ». \* مُتَقَقَ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (١٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢١)].

وَ(الجُبَّةُ): الدُّرْعُ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ؛ سَبَغَتْ وَطَالَتْ؛ حَتَّى تَجُرَّ وَرَاءَهُ،
 وَتُخْفِيَ رِجْلَيْهِ، وَأَثَرَ مَشْيِهِ، وَخُطُواتِهِ.

077 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ \_ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ \_ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ؛ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ؛ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (١٤١٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٤)].

(الفَلُوُ)؛ بِفَتْحِ الفَاءِ، وَضَمُّ اللامِ، وَتَشْدِيدِ الوَاوِ ـ وَيُقَالُ أَيْضاً: بِكَسْرِ الفَاءِ، وَإِسْكَانِ
 اللام، وَتَخْفِيفِ الوَاوِ ـ؛ وَهُوَ المُهْرُ.

07٧ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ؛ فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ الشَّراجِ قَدِ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ؛ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّراجِ قَدِ

اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ؛ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلانٌ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ النَّدِي سَمِعَ فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْمِي؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْمِي؟! فَقَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لَ لاسْمِكَ لَ وَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟! فَقَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لَ لاسْمِكَ لَ وَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟! فَقَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا وَعِيَالِي هَذَا وَعِيَالِي وَالُولُ أَنَا وَعِيَالِي وَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي شَلَامً وَارُدُّ فِيها ثُلُثُهُ ". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٨٤].

(الحَرَّةُ): الأرْضُ المُلَبَّسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ. \_ وَ(الشَّرْجَةُ): \_ بِفَتْحِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ
 الرَّاءِ وَبِالجِيمِ هِيَ: مَسِيلُ المَاءِ.

#### ٦١ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ البُخْلِ وَالشُّحِّ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَمَا مَنْ بَغِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ۞ فَسَنَيْسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّى ٓ ۞ ﴿ [الليل: ٨ ـ ١١].

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦]. وأمَّا الأحَادِيثُ؛ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي البَابِ السَّابِقِ.

07۸ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ الْمُلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧٨].

#### ٦٢ \_ بَابُ الإِيثَارِ وَالمُوَاسَاةِ

قَالَ اللَّهُ \_تَعَالَى \_: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]. وَقَالَ ـ تَعَالَــى \_: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَسْكِينًا وَيَسِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ [الدهر: ٨]، إِلَى آخِرِ الآيَاتِ.

079 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهِنَّ عِنْدِي إِلا مَاءٌ! فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: مِثْلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ! فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: هَنْ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ! فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: (مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّبِيُ عَيْهُ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لا مْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ!

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لا؛ إِلا قُوتَ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ؛ فَنَوِّمِيهِمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا؛ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَقَعَدُوا، وَأَكَلَ الضَّيْفُ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ، فَقَال: "لَقَدَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٧٩٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٥٤)].

٥٧٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ،
 وَطَعامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأرْبَعَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٣٩٢ه)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٥٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: عَنْ جَابِرِ رَضِينَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاَّنْيُنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

٥٧٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبْسِيْهِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ، فَقَالَ فُلانٌ: اكسنيها؛ مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ عَلِيْهُ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا! فَقَالَ: إِنِّي ـ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِ يَرُدُ سَائِلًا! فَقَالَ: إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ مَا سَأَلْتُهُ لأَبْسَهَا؛ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي.

قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. ۞ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٢٧٧].

٥٧٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ جَمَعُوا الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِالسَّوِيَّةِ ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٤٨٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٠٠)].

(أَرْمَلُوا): فَرَغُ زَادُهُم، أَوْ قَارَبَ الفَرَاغَ.

### ٦٣ ـ بَابُ التَّنَافُسِ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ، وَالاَسْتِكْتَارِ مِمَّا يُتَبَرَّكُ بِهِ (١)

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

<sup>(</sup>١) بشرطِ أنْ لا يُخالفَ الشرعَ.

(تَلَّهُ) - بِالتَّاءِ المُثَنَّاةِ فَوْق -؛ أَيْ: وَضَعَهُ. وَهَذَا الغُلامُ: هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ

٥٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ السَّهُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً؛ فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَب، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي تَوْبِهِ، فَخَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي تَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ \_ وَخَلِّ : يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ؛ وَلَكِنْ لا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ!» \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٧٩].

### ٦٤ - بَابُ فَضْلِ الغَنِيِّ الشَّاكِرِ - وَهُوَ مَنْ أَخَذَ المَالَ مِنْ وَجُوهِ مَنْ أَخَذَ المَالَ مِنْ وَجُوهِ المَأْمُورِ بِهَا -

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْفَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞﴾ [الليل: ٥ ـ ٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَنْقَى ۚ آلَاَ اللَّهُ يَتُوَلِّى اللَّهُ يَتُرَكَّى ۚ ﴿ وَمَا لِأَخَالَ عَالَهُ مِن نِعْمَةٍ تَجُزَى ۚ ﴾ لِلَّا ٱللِّنَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الليل: ١٧ \_ ٢١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوها الْفَكُمَ اللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ اللّهُ اللّهِ (البقرة: ٢٧١].

وَقَالَ ` تَعَالَى : ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلْبِرَ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَا لُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَمِران: ٩٢].

وَالآيَاتُ فِي فَضْلِ الإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

 ٥٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّهُ مَالًا ؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ؛ فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٨١٥)].

0 (الآنَاءُ): السَّاعَاتُ.

(الدُّنُورُ): الأَمْوَالُ الكَثِيرَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٦٥ ـ بَابُ ذِكْر المَوْت، وَقِصَر الأَمَل

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفَيَوْةُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الْفَيْكَ الْجَنْكَ فَقَدْ فَاذَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ۚ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُودِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ إِلَى اللهُ اللهُ عَالَا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ إِلَى اللهُ اللهُ عَالَا اللهُ اللهُ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قريبٍ فَأُصَّدَّقَ وَلَا مَعْمَلُونَ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ٩ ـ ١١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اَلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِذَنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَصَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَصَاتَ قُلُوبُهُمُّ وَكِيْدِرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللّهِ [الحديد: ١٦].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَة مَعْلُومَةً.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عِنْهُم، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا

أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤١٦].

٥٨٠ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». ﴿ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ يُوْصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». ﴿ مُتَفَقِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۷۳۸)، وَمُسْلِمٌ (۱٦٢٧)]، هَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: «يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؛ إلا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي:

٥٨١ ـ وَعَنْ أَنَسَ رَفِيْ إِنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً، فَقَالَ: «هَذَا الأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ؛ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤١٨].

٥٨٢ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ الله وَ النَّبِيُ الله حَطَّا النَّبِيُ الله حَظَّا مُربَّعاً ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَى هَذَا الَّذِي وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ، فَقَالَ: «هَذَا الإِنسَانُ، وَهَذَا أَجُلُهُ مُحِيطاً بِهِ ـ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ـ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَحْطَأَهُ هَذَا؛ نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا؛ نَهَشَهُ هَذَا».

وَهَٰذِهِ صُورَتَهُ (١):

٥٨٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً؛ هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلا فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنَى مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أو

<sup>(</sup>١) أي: الخطوط؛ وهي هكذا \_ عندنا \_ في «الأصل» المخطوط.

هَرَماً مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوِ الدَّجَّالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَة؛ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ؟!». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٠٧]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴾ (١).

٥٨٤ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ»؛ يَعْنِي: المَوْتَ. \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٣٠٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

٥٨٥ ـ وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَ اللهِ الْهُ وَ اللهِ اللهِ الْهَ اللهِ ال

### ٦٦ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ القُبُورِ لِلرِّجَالِ<sup>(٣)</sup>، وَمَا يَقَوْلُهُ الزَّائِرُ

٥٨٦ ـ عن بُرَيْدَةَ رَفِيْظِنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه، وبيان ضعفهِ (برقم ٩٤).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: يُنظر تخريجُهُ في «السلسلة الصحيحة» (٩٥٤) و(٢٣٣). وضعّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) به (عبد الله بن محمد بن عَقِيل)!! مع أنّه على الراجح - حَسَنُ الحديث؛ وانظر التعليق على الحديث رقم (٤١٥) لتعرف تناقض وبطلان كلامِه. ولمعرفة الكلام عليه - رواية ودراية - انظر: «جلاء الأفهام» (ص١٤٧ - ١٤٩) للإمام ابن القيّم كَلَفه.

<sup>(</sup>٣) الرجالُ والنساءُ في أصل الاستحباب سواءٌ، ولكن تختلفُ النساءُ عنهم بأنّه لا يجوزُ لَهُنّ الإكثارُ من الزيارة؛ وانظر «أحكام الجنائز» (ص١٨٠) ـ لشيخنا ـ .

زِيارَة القُبُورِ؛ فَزُورُوهَا». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٧٧].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا بِالآخِرَةِ».

٥٨٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ كُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ! وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ، غداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلَيْكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٧٤].

٥٨٨ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيارِ مِنَ خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ؛ فَكَانَ قَائِلُهُم يَقُولُ: «السّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيارِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ! وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٧٥].

وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ بَهُ بِعَبَّاسٍ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ! بِالمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهُمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [١٠٥٣]، وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [١٠٥٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حسَنٌ»(١٠).

### ٧٧ - بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي المَوْتِ بِسَبَبِ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الفِتْنَةِ فِي الدِّينِ

<sup>(</sup>۱) حديثٌ صحيحٌ؛ دون قوله؛ "فأقبل عليهم بوجهه"؛ فانظر "أحكام الجنائز" (ص١٩٧) لشيخنا. أمّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة)؛ فقال: (الحديث ضعيف بهذا اللفظ، وصحّ غيره)!! كيف؟ وما هو؟! وأين هو؟!

- وَفِي رِوايَةٍ لِمُسْلِم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ؛ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلا خَيْراً».

091 - وَعَنْ أَنَسَ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لا يَتَمَنّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضًرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا؛ فَلْيَقُلِ: اللّهمَّ! أَحْدِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٥٦٧١)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٨٠)].

097 ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ وَقَلِهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعً كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا وَ مَضُوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ اللَّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلا التُّرَاب، وَلَوْلا أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَهُ اللهُ نَدْعُو بِالمَوْتِ وَلَا أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

#### ٦٨ \_ بَابُ الوَرَعِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَعَسَبُونَهُم هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ ﴾ [الفجر: ١٤].

 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً؛ إِذَا صلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلا وَهِيَ القَلْبُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٩٩)].

ـ وَرَوَيَاهُ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ.

398 \_ وَعَنْ أَنَس ضَيْظَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ ؛ لأكَلْتُهَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٢٠٠٥)، وَمُسْلِمٌ (١٠٧١)].

090 \_ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَكَالَةٍ، قَالَ: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٥٣].

(حَاكَ) ـ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالكَافِ ـ؛ أَيْ: تَرَدَّد فِيهِ.

097 ـ وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ضَيْنِهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ، فَقَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبُكَ؛ البِرُّ فَقَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبُكَ؛ البِرُّ مَا اطْمَأَنَّتُ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي مَا اطْمَأَنَّتُ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». \* حَدِيثُ حَسَنٌ؛ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». \* حَدِيثُ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [۲۲۸]، والدَّارِمِيُّ [۲۶۵، ۲۶۲] فِي «مُسْنَدَيْهِمَا».

09٧ ـ وَعَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ ـ بِكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا ـ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلَيْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي! فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٨٨].

(إِهَابٌ): بِكَسْرِ الهَمْزَةِ. وَ(عَزِيزٌ): بِفَتْحِ العَيْنِ، وَيِزَاي مُكَرَّرَةٍ.

٥٩٨ ـ وَعَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٥٢٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ». `
 ٥ وَمَعْنَاهُ: اتْرُكَ مَا تَشُكُ فِيهِ، وَخُذْ مَا لا تَشُكُ فِيهِ.

999 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فِيْ اللهِ مَكْرِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، عُلامٌ يُحْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنَ الكَهَانَةً؛ إلا هُو بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنَ الكَهَانَة؛ إلا أَنِي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَه، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ الْكَلَآدَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَه، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٨٤٢].

(الخَرَاجُ): شَيْءٌ يَجْعَلُهُ السَّيدُ عَلَى عَبْدِهِ؛ يُؤدِّيهِ إِلَى السَّيِّدِ كُلَّ يَوْمٍ، وَبَاقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلعَبْدِ.

7٠٠ \_ وَعَنْ نَافِع، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هَ اللهُ اللهُ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَخَمْسَ مِئَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَخَمْسَ مِئَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ؛ فَلِم نَقَصْتَهُ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَر بِهِ أَبُوهُ؛ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَر بِنَفْسِهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٩١٢].

7·١ \_ وعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ فَيْ الْكَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ؛ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بِأُس بِهِ، حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٥٣]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ» (١٠).

79 ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ العُزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ، أَوْ لِخَوْفِ مِنْ فِتْنَةٍ فِي الدِّينِ، أَوْ وُقُوعٍ فِي حَرَامٍ وَشُبُهَاتٍ، وَنَحْوِهَا قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مَٰبِينٌ شَا اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مَٰبِينٌ شَا اللَّهُ ـ الذاريات: ٥٠].

<sup>(</sup>١) حديثٌ ضعيفٌ؛ انظر «غاية المرام» (١٧٨) لشيخنا.

٦٠٢ \_ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَلِهُ يَقُولُ: ﴿ وَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٦٥]. يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٦٥].

وَالْمُرَادُ بِ(الْغَنِيِّ): غَنِيُّ النَّفْسِ<sup>(۱)</sup>؛ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ [٥٢٦].

7٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ صَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ رَبَّهُ ـ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ رَبَّهُ ـ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شُرِّهِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَقِي اللَّهَ ـ، ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شُرِّهِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٧٨٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٨٨)].

3٠٤ \_ وَعَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَتَبَّعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٩].

و(شَعَفَ الجِبَالِ): أَعْلاها.

7.0 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِمْ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٢٦٢].

7.٦ ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْر مَعَاشِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ؛ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ؛ يَبْتَغِي الْقَتلَ أَوِ المَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأوْدِيَةِ؛ يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ؛ حَتَّى يَأْتِيهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ فِي خَيْرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٨٩].

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (٣/ ٥٨٦) للقاضي عياض.

(يَطِيرُ): أَيْ: يُسْرعُ. وَ(مَتْنُهُ): ظَهْرُهُ. وَ(الهَيْعَةُ): الصَّوْتُ لِلْحَرْبِ. وَ(الفَزْعَةُ): نَحْوُهُ.
 وَ(مَظَانُّ الشَّيْءِ): المَوَاضِعُ الَّتِي يُظَنُّ وُجُودُهُ فِيهَا. وَ(الغُنَيْمَةُ): - بِضَمِّ الغَيْنِ -: تَصْغِيرُ الغَنَمِ.
 وَ(الشَّعَفَةُ): - بِفَتْحِ الشِّينِ وَالعَيْنِ -: هِيَ أُعْلَى الجَبَلِ.

# ٧٠ ـ بَابُ فَضْلِ الاخْتِلاطِ بِالنَّاسِ، وَحُضُورِ جَمْعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَمَشَاهِدِ الخَيْرِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ، وَعِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ وَحُضُورِ جَنَائِزِهِمْ

اعْلَمْ أَنَّ الاخْتِلاطَ بِالنَّاسِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ المُخْتَارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ (١) ، وَسَائِرُ الأنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ -، وَكَذَلِكَ الخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَهُو مَذْهَبُ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَهُو مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]. وَالآيَاتُ فِي مَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

## ٧١ ـ بَابُ التَّوَاضُعِ، وَخَفْضِ الجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَالنَّفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالنَّعْرَاء: ٢١٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يَقَوْمِ يُحَيُّمُ مَا دِينِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَلْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

<sup>(</sup>١) ويشهد لهذا المعنى قولُهُ ﷺ: «المؤمن الذي يُخالطُ الناسَ ويصبر على أذاهم: أفضل من المؤمن الذي لا يُخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم»، وهو مخرّجٌ في «الصحيحة» (٩٣٩).

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَالَ لِتَعَارَفُونًا ۚ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ۚ [الحجرات: ١٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَلَا تُنَرَّكُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [النجم: ٣٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكُورُونَ ﴿ فَادَىٰ أَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكُورُونَ ﴿ فَا أَهَا أَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِرَحْمَةً اللَّهُ اللّ

7.٧ \_ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٨٦٥) (٢٤)].

7·٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٥٨٨].

7.9 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَعِظْتُهُ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ؛ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَعَنْ أَنَسِ ضَعْظُهُ. ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٤٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٨) (١٥)].

النَّبِيِّ عَنْهُ، فَالَ: إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِن إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيثُ شَاءَتْ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٠٧٢](١).

711 \_ وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَبِيَّا: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَلِهِ \_ يَعْنِي: خِدْمَةَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ \_ يَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ \_، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٧٦].

<sup>(</sup>۱) وهو ـ عنده ـ مُعَلَّقٌ؛ فانظر «تغليق التعليق» (۹٥/٥)، و«هدي الساري» (ص٦٢)، و«الفتح» (١٠/ ٤٩٠) للحافظ ابن حجر.

717 ـ وَعَنْ أَبِي رِفَاعَةَ تَمِيم بْنِ أُسَيْدٍ رَهِ اللهِ الْنَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ؛ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَتَرَكَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ؛ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأَتِيَ بِكُرْسِيِّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمُه اللّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَ آخِرَهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٧٨].

717 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَيْظَهُم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً؛ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، قَالَ: وَقَالَ: ﴿إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ وَلَيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ: ﴿ وَإِنَّا مُنْلِمٌ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٤].

71٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّهُ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الغَنَمَ»، قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ كُنْتُ أَرَعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْل مَكَّةَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٢٦٢].

٦١٥ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَقَبِلْتُ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٧٨٥]. لَقَبِلْتُ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٧٨٥].

717 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَيَّتُهُ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَضْبَاءُ لا تُسْبَقُ \_، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ تُسْبَقُ \_، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَضَعَهُ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ وَضَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى الله؛ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٧٢].

#### ٧٢ \_ بَابُ تَحْرِيم الكِبْرِ، وَالإِعْجَاب

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ تِلْكَ أَلدَّازُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ أَلَا الفصص: ٨٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ــ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴿ ﴾ [لقمان: ١٨].

وَمَعْنَى (تَصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ)؛ أي: تُمِيلُهُ، وَتُعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِمْ.
 وَ(المَرَحُ): التَّبَخْتُرُ.

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَعَىٰ عَلَيْهِمُّ وَوَالْمَالُ لَهُ فَوْمُهُ لَا وَالْفَالَةُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَعْالَى مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَعْالَى مِن لَكُونِ مِن اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَعْمَالُهُ اللهُ الله

71٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مَنْ كِبْرِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ؛ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩١].

(بَطَرُ الحَقِّ): دَفْعُهُ، وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ. وَ(غَمْطُ النَّاسِ): اخْتِقَارُهُمْ.

١١٨ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ضَيْظَتْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ، بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إلا الكِبْرُ»؛ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢١].

719 ـ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ ظَيْهِهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟! كُلُّ عُتُلٌ، جَوَّاظٍ، مُسْتَكْبِرٍ» \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٩١٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٥٣)].

وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابٍ ضَعَفَةِ المُسْلِمِينَ [٢٥٧].

٦٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الجنَّةُ:

فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بِيْنَهُمَا: إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٤٧].

١٣١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٧٨٨ه)، وَمُسْلِمٌ (٣٠٨٧)].

٦٢٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٧].

(العَائِلُ): الفَقِيرُ.

٦٢٣ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَالَ اللَّهُ ﷺ: الْعِنُّ الْعِنُّ إِلَادِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَقَدْ عَذَّبْتُهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢٠].

37٤ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُه نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ؛ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٧٨٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٨٨)].

(مُرجِّلٌ رَأْسَهُ)؛ أَيْ: مُمَشَّطُهُ. \_ (يَتَجَلْجَلُ) \_ بِالجِيمَيْنِ \_؛ أَيْ: يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

770 \_ وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ؛ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِينَ، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [۲۰۰۱]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(۱).

(يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ)؛ أي: يَرْتَفْعُ وَيَتَكَبَّرُ.

<sup>(</sup>١) حديثٌ ضعيفٌ؛ يُنظر تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (١٩١٤) لشيخنا.

#### ٧٣ \_ بَابُ حُسْن الخُلُقِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ [القلم: ٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٤].

777 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٣٣)، وَمُسْلِمٌ (٢١٥٠)].

77٧ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلا شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلا شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلا وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ: أُفِّ، وَلا وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ: أُفِّ، وَلا قَالَ لِي قَطُّ: أَنِّ مَعْلَتُهُ كَذَا؟! قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلُهُ: أَلا فَعَلْتَ كَذَا؟! \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِئِ (٣٥٦١)، وَمُسْلِمٌ (٣٣٠٩)].

٦٢٨ ـ وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ضَيْظَهُ، قَالَ: أَهْدَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَاراً وَحْشِيّاً، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي؛ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (۲۵۷۳)، وَمُسْلِمٌ (۱۱۹۳)].

٦٢٩ ـ وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَجْ اللهِ عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، عَنِ البِرِّ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٥٥٣].

٦٣٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ: أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً ﴾. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٢١)].

٦٣١ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيْظَتُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ
 فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ

الْبَذِيُّ». \* رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ [٢٠٠٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

(البَذِيُّ): هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّم بِالفُحْشِ وَرِدِيءِ الكَلامِ.

777 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النّاسَ الجَنّة؟ قَالَ: «تَقْوَى اللّهِ، وَحُسنُ الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النّاسَ الجَنّة؟ قَالَ: «الفَمُ، وَالفَرْجُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠٠٥] مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: «الفَمُ، وَالفَرْجُ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠٠٥] وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٦٣٣ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً؛ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١١٦٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

77٤ \_ وَعَنْ عَائِشَة عَائِشًا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٧٨٩].

770 ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ؛ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ؛ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الجَنَّةِ؛ وَسَطِ الجَنَّةِ؛ لِمَنْ تُركَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الجَنَّةِ؛ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٠٠] بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

(الزَّعِيمُ): الضَّامِنُ.

777 \_ وَعَنْ جَابِرِ ضَيْ اللّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُم إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ أَحَاسِنَكُم أَخْلاقاً، وإِنَّ أَبغَضَكُم إليَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ الثَّرْ ثَارُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيْهِ قُونَ» وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ الثَّرْ ثَارُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيْهِ قُونَ» وَأَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا "الثَرْفِنَ وَالمُتَشَدِّقُونَ» ؛ فَمَا المُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنّ». المُتَفَيْهِ قُونَ؟ وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنّ».

(الثَّرْثَارُ): هُو كَثِيرُ الكلام تَكَلُّفاً. وَ(المُتَشَدِّقُ): المُتَظاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكلامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ

بِمِلْءِ فِيهِ تَفَاصُحاً وَتَعْظِيماً لِكَلامِهِ. وَ(المُتَفَيْهِقُ): أَصْلُهُ مِنَ (الفَهْقِ)؛ وَهُوَ الامْتِلاءُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلاُ فَمَهُ بِالكَلامِ، وَيَتَوَسَّعُ فِيهِ، وَيُغْرِبُ بِهِ تَكَبُّراً وَارْتِفَاعاً، وَإِظْهَاراً لِلفَضِيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

- وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ [٢٠٠٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ كَاللهُ فِي تَفْسِيرِ حُسْنِ الخُلُقِ، قَالَ: هُوَ طَلاقَةُ الوَجْهِ، وَبَذْلُ المَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأذَى.

#### ٧٤ ـ بَابُ الحِلْم وَالأَنَاةِ وَالرِّفْقِ

قَالَ اللَّهُ .. تَعَالَى ..: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا شَنْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اَدْفَعٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۚ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۚ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ السَّاسُ الشورى: ٤٣].

٦٣٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيْنَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:
 (١٧) قيكَ خَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الحِلْمُ، وَالأَنَاةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٧) (٢٥)].

٦٣٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ؛
 يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». \* مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٩٢٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٥)].

7٣٩ \_ وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». عَلَى الرَّفْقِ، ما لا يُعطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٣].

٦٤٠ \_ وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفَقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا

زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٤].

7٤١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَتْهُ، قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «دَعُوهُ؛ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ـ أَوْ ذَنُوباً مِن مَاءٍ ـ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٩].

(السَّجْلُ): بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ الجِيمِ؛ وَهِيَ الدَّلُو المُمْتَلِئَةُ مَاءً، كَذَلِكَ الذَّنُوبُ.

727 \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْظِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا، وَبَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧٣٤)].

٦٤٣ \_ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ؛ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٥](١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

7٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ضَيَّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِن اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللِّبْحَةَ؛ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٥٥].

757 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنَّا، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ؛ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا؛ مَا لَم يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً؛ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ؛ إِلا أَن تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَينتَقِمَ لِلَّهِ \_ تَعَالَى \_ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٥٦٠)، وَمُسْلِمٌ (٣٣٢٧)].

٧٤٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ \_؟! تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ،

<sup>(</sup>١) لفظ [كلّه] ليس عنده! نعم؛ هو في «سنن أبي داود» (٤٨٠٩).

هَيِّنٍ، ليِّنٍ، سَهْلٍ». \* رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ [٢٤٨٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

#### ٧٥ - بَابُ العَفْوِ، وِالإِعْرَاضِ عَنِ الجَاهِلِينَ

قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجَهِابِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوَّا ۚ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ ﴿ [النور: ٢٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وقَالَ\_تَعَالَى\_: ﴿ وَلَهُن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ ﴾ [الشورى: ٤٣].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

<sup>(</sup>۱) حديثٌ حسنٌ؛ له طُرُقٌ متعدّدةٌ، عدد منها ضعْفُهُ يسيرٌ، وقليلٌ منها شديدٌ ضعْفُهُ، فانظر «السلسلة الصحيحة» (۹۳۸). وقد أعرض (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) عن ذلك كلّه؛ ولم يأبّه بهِ، ولم يرفع له رأسَه، فردّه بغير علم، ونقضه بغير فهم!!

النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ؛ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٣١)، وَمُسْلِمٌ (١٧٩٥)].

(الأَخْشَبَانِ): الجَبَلانِ المُحِيطَانِ بِمَكَة، و(الأَخْشَبُ): هُوَ الجَبَلُ الغَلِيظُ.

7٤٩ ـ وَعَنْهَا، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، ولا الْمَرأَةُ، وَلا خَادِماً؛ إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ الْمَرأَةُ، وَلا خَادِماً؛ إِلا أَنْ يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ؛ إِلا أَنْ يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ ـ تَعَالَى ـ، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣٢٨].

10٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، قَالَ: كَنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٍّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٍّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، بُرْدٌ نَجْرَانِيٍّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٍّ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ فَنَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُوْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٥٨٠٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥٧)].

701 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّىٰهُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِم \_ ؛ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمُوهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرِ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ! \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٩٢٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧٩٢)].

70٢ \_ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البُّخَارِيُّ (٦١١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٩)].

#### ٧٦ \_ بَابُ احْتِمَالِ الأذَى

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ الشورى : ٤٣]. وَفِي البَابِ قَبْلَهُ.

70٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْظِهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟! فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ؛ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ عَلَيَّ؟! فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ؛ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ عَلَيَّهُمُ اللَّهِ لَيْ وَاهُ مُسْلِمٌ [800].

وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي بَابِ صِلَةِ الأرْحَام [٣٢٣].

### ٧٧ - بَابُ الغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الشَّرْعِ، وَالانْتِصَارِ لِللَّهِ - تَعَالَى - لِلِين اللَّهِ - تَعَالَى -

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اللهِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ [محمد: ٧] . وَفِي البَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ فِي بَابِ العَفْوِ [١٤٨].

70٤ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و البَدْرِيِّ وَهِيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأْخَرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فَلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا؟! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِاً غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ فُلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا؟! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْلِاً غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدً مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ؛ فَأَيْكُمْ أَمَّ النَّاسِ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرائِهِ الكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَذَا الحَاجَةِ». \* مُتَفَتً النَّاسِ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرائِهِ الكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَذَا الحَاجَةِ». \* مُتَفَتً عليْهِ [البُخَادِيُّ (٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤)].

700 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِلَيْنَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ

وَجْهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْم القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٣٣٤)].

(السَّهْوَةُ): كَالصُّفَّةِ، تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْت. وَ(القِرَامُ): \_ بِكَسْرِ القَافِ \_: سِتْرٌ رَقِيقٌ.
 وَ(هَتَكَهُ): أَفْسَدَ الصورَةَ الَّتِي فِيهِ.

707 ـ وَعَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُحَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟! فَكَلَّمهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "أَتَشْفِعُ فِي حدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_؟!»، ثُمَّ قَامَ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "أَتَشْفِعُ فِي حدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_؟!»، ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ؛ الشَّرِيفُ تَركُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». \* مُتَفَقِ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». \* مُتَفَقِ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». \* مُتَفَقِ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ المَهُ].

70٧ ـ وَعَنْ أَنَسَ رَهِ اللَّهِ مَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ

وَالأَمْرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ؛ هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ، فَأَمَّا فِي المَسْجِدِ؛ فَلا يَبْصُقْ إِلا فِي ثَوْبِهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» (ص٢٠٣ ـ ٢١٣) للشيخ عبد العزيز بن فيّاض، وعنه: «صحيح الترغيب» (١١٦/١) لشيخنا الألباني؛ ففيهما فائدةٌ زائدةٌ حول هذا الحديث.

# ٧٨ ـ بَابُ أَمْرِ وَلَاةِ الأَمُورِ بِالرِّفْقِ بِرَعَايَاهُمْ وَنَصِيحَتِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهْي عَنْ غِشِّهِمْ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ وَالغَفْلَةِ عَنْهُمْ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ السَّابُ الشَّابُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمَنْكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

70٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ، وَكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي الْمُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ رَاعٍ فِي اللهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وكُلُّكُمْ رَاعٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛

709 \_ وَعَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَفِيْ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً؛ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ؛ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٥٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤٢)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ؛ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ؛ إِلاً لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجَنَّةَ».

٦٦٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ إِنَّا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيَّةِ يَقُولُ ـ فِي بَيْتِي هَذَا ـ: «اللَّهُمَّ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ؛ فَارْفُقْ بِهِمْ.
 به». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٢٨].

771 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَيْ اللّهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ ؛ كُلّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ ، فَيَكْثُرُونَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَمَا بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ ، فَيَكْثُرُونَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَمَا بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ ، فَيَكْثُرُونَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَمَا تَامُمُرُنَا؟ قَالَ: "أَوْفُوا بِبَيعَةِ الأوَّلِ فَالأوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُم حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوا اللّهَ اللّذِي لَكُمْ ؛ فَإِنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ». \* مُتَفَقَ عَلَيْهِ وَاسْئُلُوا اللّهَ اللّهَ اللّذِي لَكُمْ ؛ فَإِنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٤٤٥ ) ، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٢)].

777 \_ وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو ضَيْظَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ»؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [مُسْلِمٌ (١٨٣٠)] (١٠).

777 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رَهِيْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعاوِيةً رَهِيْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ وَلاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِ مِ وَخَلَّتِهِ مَ فَقْرِهِ مُ ؛ احْتَجَب اللَّهُ دُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ دُونَ حَاجَتِه مَ وَخَلَّتِهِ مَ فَقْرِهِ مَ ؛ احْتَجَب اللَّهُ دُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَجَعَلَ مُعَاوِيةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَالتَّرْمِذِيُ [١٣٣٨](٢).

#### ٧٩ \_ بَابُ الوَالِي العَادِلِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

<sup>(</sup>۱) كتب شيخُنا - هُنا - بخطِّه - تعقُّباً - وإلزاماً له (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) ما نصُّه: «عنده [أي: مسلم] زيادة لم يذكرها النووي هنا - وذكرها قبل - برقم (١٩٧)، ولكن هذا المختصِر حذفه من هناك!! مشيراً (ص٩١) إلى أنه هنا! وفيه علّة، لو تنبّه لها: لَحَشَرهُ في ضعيفته! فانظر «الصحيحة» (٢٨٨٥)». قلتُ: وفي المصدر المذكورِ تصحيحُ الحديثِ، وذِكْرُ شاهد له، وكذا الردُّ على هذا (المتعدِّي)، وبيانُ جنايته. (تنبية): لم يرو البخاريُّ هذا الحديث؛ وإنّما هو مِن مفاريد مسلم، وانظر ما تقدّم (برقم: ١٩٧)؛ فهو - نفسُه - هناك - على الصواب.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ حسنٌ؛ له طرقٌ وشواهد؛ فانظر «الصحيحة» (٦٢٩)؛ وضمنها الرّدُّ على ذلك (المتعدِّي) الذي غلا في تضعيفهِ، مع جزمِهِ (!) بأنَّ عدداً من مفرداتِه خاليةٌ من الضعف الشديد!

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

17٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ الْحَتَمَعَا تَعَالَى -، وَرَجُلُ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا؛ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا؛ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ رَبِي

777 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُبْغِضُونَهُم وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ عَلَيْكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ عَلَيْكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَيَاهُ مُثِلِمٌ [هَ ١٨٥٥] (١٧٠ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَلاة». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [هُ ١٨٥٥] (١٠).

قَوْلُهُ: (تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ): تَدْعُونَ لَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) ضعَّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (س٢١٨)، مبقِياً إيّاهُ في صُلْبِ الكتابِ معلقاً عليه بقوله: «مسلم بن قَرَظَة: مجهول الحال»!! كذا قال! قلتُ: وقد روى عنه ثلاثةٌ، ووثقه ابنُ حبّان، والذهبي، وقال البزّارُ: مشهور، وذكره الفسويُّ في الطبقة العُليا من تابعي أهل الشام. والحديث \_ كما تقدّم \_ تعليقاً (١٩٣) \_ له شواهد. ثم رأيتُ شيخنا \_ حفظه الله \_ يتعقبه \_ في هذا الحديث \_ مطوّلا \_ في استدراكاته على «السلسلة الصحيحة» (١/ ٧١١ \_ ٧١٢).

77٧ \_ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَفِي اللهِ عَالَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوقَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقَيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٦٥].

### ٨٠ ـ بَابُ وجُوبِ طَاعَةِ وَلاةِ الأُمُورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيم طَاعَتِهِمْ فِي المَعْصِيَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ٱلِطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

77٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِيْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ؛ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١٨٣٩)].

779 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعةِ ؟
 يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٢٠٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٦٧)].

٦٧٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ؛ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْس فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٥١].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «ومَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

(المِيتَةُ): بِكُسْرِ المِيمِ.

آلَ وَعَنْ أَنَسِ فَإِنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛
 وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٩٣].

7٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعةُ؛ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٣٦].

7٧٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ اللَّهِ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ مَنْ وَمِنَّا مَنْ يَصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ؛ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلاةُ جَامِعةٌ، هُو فِي جَشَرِهِ؛ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلاةُ جَامِعةٌ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي؛ إِلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وَلَهُمُ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ الفِئْنَةُ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ، فَيَقُولُ المُؤُمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ، فَيَقُولُ المُؤُمِنُ: هَذِهِ فَمُنْ أَحَبُ أَنْ يُؤْمَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْدِهِ؛ فَلْيُوبُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْدِهِ؛ فَلْيُوبُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَلَهُ مُنْ الْمَوْرِهُ الْمُنْقِ الْآخِرِ». ﴿ وَمَاهُ مُنْهُمُ إِلَاكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُعْرَاهُ مُنْهُ وَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُكُهُ إِلَى النَّومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْم

وَوْلُهُ: (ينْتَضِلُ)؛ أَيْ: يُسَابِقُ بِالرَّمْيِ بِالنَّبْلِ وَالنَّشَّابِ. وَ(الجَشَرُ): بِفَتْحِ الجِيمِ وَالشَّينِ المُعْجَمَةِ وَبِالرَّاءِ: وَهِيَ الدَّوَابُ الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيتُ مَكَانَهَا. وَقَوْلُهُ: (يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً)؛ أَيْ: يُصَيِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً رَقِيقاً؛ أَيْ: خَفِيفاً؛ لِعِظَمِ مَا بعْدَهُ، فَالثَّانِي يُرقِّقُ الأوَّلَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: يُشَوِّقُ بَعْضُهَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيلِهَا. وَقِيلَ: يُشْبِهُ بَعْضُها بَعْضاً.

7٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ اللهِ عَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا يَزِيدَ الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُمُرَاءُ يَسَأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُمُرَاءُ يَسَأَلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: ﴿السَمَعُوا وَأَطِيعُوا ؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، سَأَلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: ﴿السَمَعُوا وَأَطِيعُوا ؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا،

وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٤٦](١).

7۷٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٩٥٧)، وَمُسْلِمٌ (١٨٣٥)].

777 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢٩٥٧)].

7۷۷ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اَلَّهِ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليةً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٠٥٤)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٩)].

٦٧٨ \_ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ضَطْعَتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٢٢٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢).

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي «الصَّحِيحِ». وَقَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا فِي أَبْوَابٍ.

<sup>(</sup>١) ضعّفه (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) مبقياً إيّاهُ في صُلْبِ الكتابِ؛ بقولهِ؛ "في إسناده نظر"!! قلتُ: وأيُّ نَظَرِ هذا؟! وكَأَنّهُ يُلْمِحُ إلى سِمَاكِ بن حرب، وما فيه من كلام!! وهذا مندفِعٌ ـ هنا ـ بتاتاً؛ لأنّ الراوي عنه هو شُعْبَةُ بن الجرَّاح، وهو معروف كَلام!! لا يحملُ عن شيوخِهِ إلا صحيحَ أحاديثهم. وقد صرْح بصحّته البغوي في "شرح السنة" (١٠/٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: طرقَه وألفاظَهُ في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٩٧)، والسلسلة الضعيفة» (١٤٦٥) وهو مُحَوَّلٌ منها إلى الأخرى \_. وله شاهدٌ: رواه البزّار (١٥٩٤) عن حُذيفة، قال الهيثمي (٢١٦/٥): «رجاله رجال الصحيح، خلا كثير بن أبي كثير التَّيْمي، وهو ثقةٌ». ومع ذلك؛ فقد ضعّفه (المتعدِّي) بجهلٍ بالغ! ولا أُطيل (!) بتتبعه!

### ٨١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الوِلايَاتِ؛ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ القصص: ٨٣].

7٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وُكِلْتَ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وُكِلْتَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». \* مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢١٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١٦٥٢)].

7٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ صَلِيَّهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ! أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي؛ لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٢٦].

٦٨١ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا تَسْتَعِمِلُنِي؟! فَضَرَبَ بَيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامةٌ؛ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [١٨٢٥].

٦٨٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيامَةِ». ۞ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧١٤٨].

#### ٨٢ ـ بَابُ حَثِّ السُّلْطَانِ ـ وَغَيْرِهِ ـ عَلَى اتِّخَاذِ وَزِيرٍ صَالِح، وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تُعَالَى \_: ﴿ ٱلْأَخِلَا ۗ يُوْمَهِذِ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولً إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾ [الزحرف: ٢٧].

7۸۳ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَة ﴿ إِلَّا كَانَتْ لَهُ عِلَيْهُ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلا استَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ؛ إِلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ؛ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ؛ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ؛ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ؛ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ؛ وَالمُعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِئِ [٦٦١١].

7٨٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِيْنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ؛ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ. وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ؛ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمُ يُعِنْهُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٩٣٢] بِإِسْنَادِ جَيِّدِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

#### 

#### ١ ـ كِتَابُ الأدَب

#### ٨٤ ـ بَابُ الحَيَاءِ وَفَصْلِهِ، وَالحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ

٦٨٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «دَعْهُ؛ فإنَّ الخَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٤)، وَمُسْلِمُ (٣٦)].

١٨٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ». ﴿ مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١١٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «الحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»، أَوْ قَالَ: «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».

7۸۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسَبْعُونَ - شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٥)].

(البِضْعُ): بِكَسْرِ البَاءِ - وَيَجُوزُ فَتْحُهَا -؛ وَهُوَ مِنَ الثَّلاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ. وَ (الشُّعْبَةُ): الْقِطْعَةُ وَالخَصلَةُ. وَ (الإِمَاطَةُ): الإِزَالَةُ. وَ(الأذَى): مَا يُؤْذِي؛ كَحَجَرٍ، وَشَوْكٍ، وَطِينٍ، وَرَمَادٍ، وَقَذَرٍ، وَنحوِ ذِلَكَ.

مه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَبِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَشَدًا حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُه؛ عَرَفْنَاهُ فِي

<sup>(</sup>١) وروايةُ البخاريِّ فيها اختصارٌ.

وَجْهِهِ. ۞ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٠٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٢٠)].

قَالَ العُلَمَاءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الحَقِّ. - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الجُنيْدِ عَلَلهُ، قَالَ: الحَيَاءُ: رُوْيَةُ الآلاءِ - أَي: النِّعَمِ -، وَرُوِّيَةُ الآلاءِ لَعَلَمُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً.
 وَرُوْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً.

#### ٨٥ \_ بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

• 19٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ ، وَتُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ؛ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٤٣٧] (١).

791 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ إِنَّانَهُ اللَّهِ جِينَ تَأْتُهُمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَعُرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي هَذَا ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، ثُمَّ لَقِينِي ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ لَقِينِي ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرِ الصِّدِيقِ وَ السَّيِّةِ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عَلَيْهِ أَوْجَدَ عَمْرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ وَ فَيْهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مَنِّ عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُ عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُ عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَاثُ كَحْتُهَا إِيَّاهُ ،

<sup>(</sup>۱) كتبَ شيخنًا بخطّه \_ على نُسختِهِ \_ تعقبًا على (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) ما نصّهُ:

«حديثٌ لمسلم؛ سكت عنه! وهو يَعلمُ (أ) أنّ فيه ضعفاً في سنده، ونكارةً في متنهِ ». قلتُ:

وتفصيلُ القولُ في بيان ضعفه، وذِكرِ من تكلَّم فيه مِن أهل العلم: في كتابي «دراسات
علميّة في «صحيح مسلم»» (ص ١١٠ \_ ١٢١ و ٢٧٢ و ٢٨٠). وقد نقلتُ فيه تخريجَ شيخنا
للحديثِ من كتابِهِ المخطوط «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٥٨٢٥)؛ فَلْيُنْظَر.

<sup>(</sup>أ) وقد لا يُعلم! فإنْ كانت الأولى: فهي خيانة! وإن كانت الثانية: فهي جهالة!!

فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ؛ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلْيَكَ شَيْئًا؟! قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حَفْصَةَ؛ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلْيَكَ شَيْئًا؟! قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْ جُفْصَةً وَلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيَّ اللَّهِ عَلِيْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُ عَلِيْ فَكَرَهَا؛ فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُ عَلِيْ لَيْ لَنَهُ لَمْ رَعُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِي عَلَيْ لَلْهُ لَمْ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ النّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْسُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَوْلُهُ: (تَأَيَّمَتْ)؛ أَيْ: صَارَتْ بِلا زَوْجٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوْفِي رَبِّيْهِ. (وَجَدْتَ): غَضِبْتَ.

٦٩٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ فِي إِنَّهُا، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ عِنْدهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ فِي اللَّهِ عَلَيْ مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْئًا؛ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، وَقَالَ: «مَرْحَباً بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عنْ يَمِينِهِ \_ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ \_، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً، فلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا؛ سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْن نِسَائِهِ بِالسِّرَاءِ؛ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا؛ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ؛ لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ؛ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي ۚ فِي المَرَّةِ الأولَى؛ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعارِضُهُ القُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ، «وَإِنِّي لا أُرَى الأجَلَ إلا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي؛ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي؛ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ \_ أَوْ سَيِّدةَ نِسَاءِ هَذهِ الأُمَّةِ \_ ؟!»، فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٦٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٥٠)]، وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِم.

٦٩٣ \_ وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي فِي (١) حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: لا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: لا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَداً.

قَالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ؛ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَداً؛ لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا تَابِتُ! ﴿ رَوَاهُ مُثْلِمٌ [۲٤٨٢]، وَرَوَى البُخَارِيُّ [٦٢٨٩] بَعْضَهُ مُخْتَصَراً.

#### ٨٦ \_ بَابُ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَإِنْجَازِ الوَعْدِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُ ۗ [النحل: ٩١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَالَبُرُ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ [الصف: ٢، ٣].

198 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَحْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». \* مُتَّفَنٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٣٣)، وَمُسْلِمٌ (٥٩)].

- زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

790 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ؛ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ؛ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ؛ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَدَّرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرً » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيّ (٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٥٥)].

<sup>(</sup>١) لفظُ مسلم: «إلى».

797 \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَيَّا الْبُحْرَيْنِ حَتَّى الْبَحْرَيْنِ عَتَّى الْبَحْرَيْنِ الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَنَادَى: مَنْ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ؛ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَنْتُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ؛ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَنْتُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ؛ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَنْتُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِي كَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا؛ فَإِذَا هِي خَمْسُ مِئَةٍ، فَعَدَدْتُهَا؛ فَإِذَا هِي خَمْسُ مِئَةٍ، فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلَيْهَا. \* مُثَقَى عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٣١٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٣١٤)].

# ٨٧ ـ بَابُ الأَمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الخَيْرِ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمُ ﴾ [الرعد: ١١].

وَقَــالَ ـ تَــعَــالَـــى ـ: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَ نَاكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَ نَاكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَ نَاكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَ نَاكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ إِنْ النَّالَةِ فَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُولَةٍ النَّالَةِ فَي مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَةُ الل

وَ(الأنْكَاثُ): جَمْعُ نِكْتِ؛ وَهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ.

وَقَـالَ \_ تَـعَـالَــى \_: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُونُهُمُّ [الحديد: ١٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

79٧ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْهُ : «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَسُولُ اللَّيْلِ » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٥٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٩١)].

## ٨٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ طِيبِ الكلام، وَطَلاقَةِ الوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

١٩٨ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم ضَيْنِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (١٤١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٦)].

799 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللَّهِ النَّبِيّ وَالْكَلِمَةُ الطَّلِّبَةُ الطَّلِّبَةُ الطَّلِّبَةُ وَكُولِهِ قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّلِّبَةُ صَدَقَةٌ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۷۰۷)، وَمُسْلِمٌ (۱۰۰۹)]؛ وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثِ تَقَدَّمَ بِطُولِهِ ٢٥٥٣].

٧٠٠ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا؛ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢٦].

# ٨٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيَانِ الكَلامِ، وَإِيضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ، وَإِيضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ، وَتَكْرِيرِهِ؛ لِيَنُفْهَمَ إِذَا لَمْ يَنُفْهَمْ إِلا بِذَلِكَ

٧٠٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا، قَالَتْ: كَانَ كَلامُ رَسُولِ اللَّهِ رَبِيلًا كَلاماً
 قَصْلًا؛ يَفْهَمُهُ كُلُّ مَن يَسْمَعُهُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٣٩].

# ٩٠ ـ بَابُ إِصْغَاءِ الجَلِيسِ لِحَدِيثِ جَلِيسِهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَرَام، وَاسْتِنْصَاتِ العَالِم وَالوَاعِظِ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ

٧٠٣ \_ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَطْنَهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَظَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «السَّتَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (١٢١)، وَمُسْلِمٌ (٦٥)].

#### ٩١ ـ بابُ الوَعْظِ، والاقتصادِ فيهِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

٧٠٤ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ عَيْهِ لَهُ كُرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمِ! فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمُا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَمُا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَمُا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي المَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا ؟ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْهِ المَعْوَعِظَةِ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا ؟ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. \* مُتَقَقْ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٧٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٢١)].

0 (يَتَخَوَّلُنَا): يَتَعَهَّدُنَا.

٧٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَئِنَةٌ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ، وَأَقْصِرُوا الخُطْبَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٦٩].

(مَنْنَةٌ) - بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ، ثُمَّ نُونٍ مُشَدَّدَةٍ -؛ أَيْ: عَلامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فِقْهِهِ.

٧٠٦ ـ وَعَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الحَكِمِ السُّلَمِيِّ صَلَّىٰهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي القَوْمُ بَأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْت: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟! فَرَمَانِي القَوْمُ بَأَبْوِنَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي؛ لَكِنِي فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَنِي هُوَ وَأُمِّي؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفْوَاللَّهِ؛ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَرَبَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَرَبَنِي، وَلا شَرَبَنِي، وَلا شَرَبَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَرَبَنِي، وَلا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ؛ شَتَمْنِي، قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ؛ إِنَّى مَدِينَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهُ بَيْكُ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَلامِ النَّاسِ؛ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ رَافِلُ اللَّهِ يَعْدِهُ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ إِنِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَا مِنْ اللَّهِ يَعْدِهُ إِنْ بَعْدِهِ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ

جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟! قَالَ: «فَلا تَأْتِهِمْ»، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالً يَتَطيَّرُونَ؟! قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِم؛ فَلْ يَصُدَّنَّهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٣٧].

(الثُكُلُ) \_ بِضَمِّ الثَّاءِ المُثَلَّثةِ \_: المُصِيبَةُ وَالفَجِيعَةُ. (مَا كَهَرَنِي)؛ أَيْ: مَا نَهَرَنِي.

٧٠٧ \_ وَعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَبِيْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً؛ وَجِلَتْ مِنهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ... وَذَكَرَ الحَدِيثُ.

وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِي بَابِ الأَمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ [١٦١]. \* وَذَكَرْنَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ [٢٦٧٨] قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩٢ \_ بَابُ الوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْ كَنِ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٦٣].

٧٠٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُ ضَاحِكاً حتَّى تُرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ؛ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ رَبُّكَ اللهُ عَلَيْهِ [البُخادِيُ (٢٠٩٢)، وَمُسْلِمٌ (٨٩٩) (٢١)].

(اللَّهَوَاتُ): جَمْعُ (لَهَاةٍ)؛ وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصَى سَقْفِ الْفَمِ.

## ٩٣ \_ بَابُ النَّدْبِ إِلَى إِتْيَانِ الصَّلاةِ وَالعِلْمِ \_ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السَّكِينَةِ وَالوَقَارِ العِبَادَاتِ \_ بالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَفَ الْقَالُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّلْمُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

٧٠٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَيْحَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ؛ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ

وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۹۰۸)، وَمُسْلِمٌ (۲۰۲) (۱۵۲)].

- زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَهُوَ فِي صَلاةٍ».

٧١٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ

(الْبِرُّ): الطَّاعَةُ. وَ(الإِيضَاعُ): بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ، قَبْلَهَا يَاءٌ، وَهَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ؛ وَهُوَ الإِسْرَاعُ.

### ٩٤ ـ بَابُ إِكْرَام الضَّيْفِ

قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَهُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ﴿ فَلَغَ إِلَى أَهْلِهِ هِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالُمُ مَّنَكُرُونَ ﴿ فَلَغَ إِلَى أَهْلِهِ هِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَالُواْ سَلَمُ قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٤ \_ ٢٧].

وَقَالَ - تَعَالَسَى -: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَنَقَوْمِ هَتَوُلُآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ ۚ فَٱتَقُواْ اللَّهَ وَلَا شُخُرُونِ فِي ضَيْعِيَّ أَلِيْسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴿ ﴾ [هود: ٧٨].

٧١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْعُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَصُلُ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَصْمُتُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠١٨)، وَمُسْلِمٌ (٧٤)].

٧١٢ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الخُزَاعِيِّ رَبِيْنِهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رَسُولَ اللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

جَائِزَتَهُ»، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۰۱۹)، وَمُسْلِمٌ (۲۳۷/۱۲)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤَثِّمَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْف يُؤَثِّمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ؛ وَلا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».

### ٩٥ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْشِيرِ، وَالتَّهْنِئَةِ بِالخَيْرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَبَشِرْ عَبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ وَبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ وَالزمر: ١٧ \_ ١٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ شَقِيمُ ﴿ التوبة: ٢١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [الصافات: ١٠١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ لِٱلْبُشْرَك ﴾ [هود: ٦٩].

وَقَـالَ \_ تَـعَـالَـــى \_: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتَ ۚ فَبَشَرْنَكُهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ ﴾ [هود: ٧١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَكِّلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾ [آل عمران: ٤٥] الآيةَ.

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي «الصَّحِيحِ»؛ مِنْهَا:

٧١٣ - عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ - وَيُقَالُ: أَبُو مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو مُعَاوِيةً - عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْهُ بَشَرَ خَدِيجَةَ ضَيِّهُ بِبَيْتٍ عَبْدِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ فِيهِ وَلا نَصَبَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ فِيهِ وَلا نَصَبَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٨١٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٣)].

(الْقَصَبُ) هُنَا: اللَّؤْلُؤُ المُجَوَّفُ. وَ(الصَّخَبُ): الصِّيَاحُ، وَاللَّغُطُ. وَ(النَّصَبُ): التَّعَبُ.

٧١٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيْلِيْهِ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِيَ هَذَا، فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَجَّهَ هَهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حتَّى دَخَلَ بِئْرَ أُرِيس، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، حَتَّى قَضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْر أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلاهُمَا فِي البِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اليَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ صَيْ اللَّهِ، فَلَفَعَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بَالجَنَّةِ»، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ فِي القُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ، وَكَشَف عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ، وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيْراً يَأْتِ بِهِ، فَإِذا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: هَذا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَال: «ائْذنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ»، فَجِئْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَذِنَ، ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ، فَدَخَل، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي القُفِّ عَنْ يَسِارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ فَلَانٍ جَيْراً \_ يَعْنِي: أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ، فَحَرَّكَ البَابَ، فَقُلْتُ: فِهُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وَجِئْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «ائذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُهُ»، فَجِئْتُ، فَوَلْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُهُ»، فَحِئْتُ، فَوَجَدْ القُفْ قَدْ مُلِئ، وَجُلَس وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ.

قَالَ سَعِيدُ بِنُ المُسَيِّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٦٧٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٠٣)].

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَمَرنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بحِفْظِ البَابَ، وَفِيهَا: أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ بَشَّرَهُ؛ حَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ، ثُمَّ قَال: اللَّهُ المُسْتَعَانُ!

وَقُولُهُ: (وجَّهَ) - بِفَتْحِ الواوِ وَتَشْدِيدِ الجِيمِ -؛ أَيْ: تَوَجَّهَ. وَقَوْلُهُ: (بِئْرُ أَرِيسٍ): هُوَ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، وَكُسْرِ الرَّاءِ، وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ - مِنْ تَحْتُ - سَاكِنَةٌ، ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ، وَهُو مَصْرُوفٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْعَ صَرْفَهُ. وَ(القُفُ ) - بِضَمِّ القَافِ وَتَشْدِيدِ الفَاءِ -: هُوَ المَبْنِيُّ حَوْلَ البِئْرِ. قَوْلُهُ: (عَلَى رِسْلِك): بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى المَشْهُورِ - وقِيلَ: بِفَتْحِهَا -؛ أي: ادْفُقْ.

٧١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ وَمَعَنَا أَبُو بِكُو، وَعُمَرُ رَبِيْ فِي نَفَرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطاً عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطاً عَلَيْنَا، وَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِكَانُصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي كَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئِو خَارِجَهُ \_ وَالرَّبِيعُ: الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ \_، فَاحْتَفَرْتُ، فَقُدْتُ، فَقَدْتُ: نَعَمْ يَا فَدُخُلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ!»، فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا وَسُولَ الله! قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟!»، قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، رَسُولَ الله! قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟!»، قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ،

فَأَبَطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَوَ لاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَمَنْ فَقِالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً!» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْةِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ فَقِالَ: مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ؛ فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ...» وَذَكر الحَدِيثَ بِطُولِهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣١].

(الرَّبِيعُ): النَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ الجَدْوَلُ بِفَتْحَ الجِيمِ - كَمَا فَسَّرهُ فِي الحَدِيثِ -. وَقَوْلُهُ:
 (احْتَفَرْت): رُوِيَ بِالرَّاءِ وَبِالزَّايِ، وَمَعْنَاهُ - بِالزَّايِ -: تَضَامَمْتُ، وَتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنَنِي الدُّخُولُ.

٧١٦ ـ وَعَنِ ابْنِ شُمَاسَةً، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ العَاصِ رَفِيْظِيْه، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلًا، وحَوَّل وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يقُولُ: يَا أَبْتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكَذَا؟! أَمَّا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟! فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُني وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ؛ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي؛ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ؛ فَأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِي، فَقَالَ: «مَالَكَ يَا عَمْرُو؟!»، قُلْتُ؛ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟»، قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟!»، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ؛ مَا أَطَقْتُ؛ لأنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ؛ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وُلِّينًا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا؟! فَإِذَا أَنا مِتُّ؛ فَلا تَصْحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلا نَارٌ، فَإِذا دَفَنْتُمُونِي، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبري قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا؛ حَتَّى أَسْتَأْنِسَ إِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٢١](١).

٥ قَوْلُهُ: (شُنُّوا): رُوِيَ بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ وَبِالمُهْمَلَةِ؛ أَيْ: صُبُّوهُ قَلِيلًا قَلِيلًا؛ وَاللَّهُ ـ شُبْحَانَهُ ـ أَعْلَمْ.

## ٩٦ ـ بَابُ وَدَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَطَلَبِ الدَّعَاءِ مِنْهُ

قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىۤ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُمُوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَيْهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآمِكَ الْمُونَ ﴿ وَالسَمْعِيلُ وَإِلَهُ عَالَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢ ـ ١٣٣].

#### وأما الأحاديث:

فَمِنْهَا: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ الّذِي سَبَقَ فِي بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِينَا خَطِيباً، فَحَمِدَ اللّه، وَأَثْنى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا بَعْدُ؛ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا بَعْدُ؛ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ، وأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: وَلَيْهُمَا: كِتَابُ اللّهِ، فِيهِ الهُدَى وَالنّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، بِهِ»، فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧٤]، وَقَدْ سَبَقَ بطُولِهِ [٢٥٠].

٧١٧ \_ وَعَنْ أَبِي سُليْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ رَفِيْهُ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِيْ وَنحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) وسيأتي مكرّراً (٩٥٤) ـ باختصار ـ.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيماً رَفِيقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُم، وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَلَيُؤُمُّ كَمْ حَيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمُّكُمْ أَكْبُرُكُمَ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ (٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٧٤)].

- زَادَ البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

قَوْلُهُ: (رَحِيماً رَفِيقاً): رُوِيَ بِفَاءٍ وَقَافٍ، وَرُوِيَ بِقَافَيْنِ (١).

٧١٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ إِلَيْهِ ، قَالَ: اسْتَأْذُنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا!

- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ! فِي دُعَائِكَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۱٤٩٨]، وَالتُرْمِذِيُّ [۷۵۰]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(۲).

٧١٩ ـ وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عُنَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

٧٢٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزَيدَ الخَطْمِيِّ - الصَّحَابِيِّ - ضَيَّاتُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعَ الجَيْش؛ قالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ، وَخُواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٠١] وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِ صَحِيح.

٧٢١ \_ وَعَنْ أَنْسٍ رَبِيْتُهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) أي: رقيقاً؛ من الرِّقّة.

<sup>(</sup>٢) بل هو ضعيفٌ \_ كما تقدّم بيانه برقم (٣٧٨) \_.

رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَرِيدُ سَفَراً، فَزَوِّدْنِي، فَقَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخيْرَ قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٤٤٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

#### ٩٧ \_ بَابُ الاسْتِخَارَةِ وَالمُشَاوَرَةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]؛ أَيْ؛ يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فيهِ.

٧٢٢ - عَنْ جَابِرِ ضَعَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأَمْوِ كُلِّهَا ؟ كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْوِ ؛ فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، فَلْيرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنَّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَ تِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَعْدَمُ أَنَّ هَذَا وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِله - ؛ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرُهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِله - ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَامُ أَنْ ، ثُمَّ رَضَني بِهِ » ، قَالَ: "وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ » . \* رَوَاهُ البُخَارِيُ المَاكَا .

<sup>(</sup>۱) هو كما قالَ. وأعلّه (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) بـ (سيّار بن حاتم)! وغفلَ عن أنّه مُتَابَعٌ: عند الدارمي (٢/ ٢٨٦)، وابن السّنّي (٥٠٣)، والطبراني في «الدعاء» (٨١٧). وله شاهد عن قتادة الرهاوي: رواه الطبراني في «الدعاء» (٨١٨)، و«المعجم الكبير» (٢٢/١٩)، والمحاملي في «الدعاء» (١٠). وشاهد آخرُ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه المحاملي في «الدعاء» (٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص١٨٠ ـ المنتقى منه) وحسّن الحديث الحافظ ابن حجر ـ كما في «الفتوحات الربانية» (٥/ ١٢٠). وانظر: «المجمع» (١٠٠/ ١٣٣) للهيثمي.

# ٩٨ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ إِلَى العِيدِ، وَعِيَادَةِ المَريضِ (١)، وَالحَجِّ ـ وَنَحْوِهَا ـ مِنْ طَرِيقٍ، وَالرُّجُوعِ مِنْ طَرِيقٍ، وَالرُّجُوعِ مِنْ طَرِيقٍ، وَالرُّجُوعِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ؛ لِتَكْثِيرِ مَوَاضِع العِبَادَةِ

٧٢٣ \_ عَنْ جَابِرٍ رَفِيْظِيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ؛ خَالَفَ الطَّرِيقَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٩٨٦].

قَوْلُهُ (خَالَفَ الطَّرِيقَ)؛ يَعْنِي: ذَهَبَ فِي طَرِيقٍ، وَرَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ.

٧٢٤ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخِلُ مِنْ الشَّنِيَّةِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخِلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ المُعَرِّسِ، وإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ؛ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الشُفْلَى. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٢٥٧)].

# ٩٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ اليَمِينِ فِي كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ التَّكْرِيمِ

كَالُوضُوءِ، وَالغُسْلِ، وَالتَّيَمُّمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالخُفِّ وَالسُّرَاوِيلِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَالسِّرَاوِيلِ، وَدُخُولِ المَسْجِدِ، وَالسِّوَاكِ، وَالاكْتَحَالِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، وَالأَكْلِ وَالشَّرْبِ، وَالمُصَافَحَةِ، وَاسْتِلامِ الحَجرِ الأَسْوَدِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الخَلاءِ، وَالأَحْذِ وَالعَطَاءِ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ.

وَيُستَحَبُّ تَقْدِيمُ اليَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ؛ كَالامْتِخَاطِ، وَالبُصَاقِ عَنِ اليَسَارِ، وَدُخُولِ الخُلاءِ، وَالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ، وَخَلْعِ الخُفِّ وَالنَّعْلِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالثَّوْبِ، وَالاسْتِنْجَاءِ، وَفِعْلِ المُسْتَقْذَرَاتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

وَقَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اَقْرَءُهِا

<sup>(</sup>١) إِنَّمَا نَقُولُ بِذَلِكَ فِيمَا صَحَّ بِهِ دَلِيلٌ؛ أَمَّا مَا لا: فلا...

كِنْبِيَهُ ﴿ إِنِّ ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَتِي حِسَابِيَهُ ﴿ إِلَّ مَاتُ الحاقة: ١٩ ـ ٢٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَضْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْشَّنَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ ۞ ﴾ [الواقعة: ٨ \_ ٩].

٧٢٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُّنًا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٨) (٢٦)].

٧٢٦ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهْوِرِه، وَطَعَامِهِ. وَكَانَتِ اليُمْنَى لِطُهْوِرِه، وَطَعَامِهِ. وَكَانَتِ اليُسْرَى لِخَلائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (١٠). \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٣] وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

٧٢٧ \_ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَبِيْنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ عَلِيَّةً اللهُ فَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ عَلِيْهِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٨/٨)].

٧٢٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى، وَإِذَا نَزَعَ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَأَخِرَهُمَا تُنْزَعُ». \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٩٧)].

٧٢٩ \_ وَعَنْ حَفْصَةَ رَضَّا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ، وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٢] (٢) وَغَيْرُهُ.

٧٣٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَافِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ،

<sup>(</sup>۱) فالتسبيح باليد اليُسرى: مُخالِفٌ لهذا الهدي النبويِّ الكريم، ومناقضٌ لِبابِ التشريف والتكريم.

<sup>(</sup>٢) وقع في بعض المطبوعات: والترمذي! وليس ذلك صحيحاً، وليس هو في نسختنا المخطوطة.

وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ؛ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤١٤١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧٦٦] (١٧٦٦) وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧٦٦]

٧٣١ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَحَيَّة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَّى، فَأَتَى الجَمْرَة، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقَ: «خُذْ»، وَأَشَارَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى، وَنَحَرَ، ثُمَّ خَعَلَ لِلْحَلَّاقَ: «خُذْ»، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٧١)، وَمُسْلِمٌ (١٣٠٥) (٣٢٣)].

وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا رَمَى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، وَحَلَقَ؛ نَاوَلَ الحَلَّاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ضَلَّيْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: «احْلِقْ»، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

<sup>(</sup>١) رواية الترمذيّ من فعله، لا من قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_؛ فتنبّه !

### ٢ ـ كِتَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ

### ١٠٠ \_ بَابُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِهِ، وَالحَمْدِ فِي آخِرِهِ

٧٣٢ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة رَجِيْنِهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٢)].

٧٣٣ \_ وَعَنْ عَائِشَة فَيْ اللّهِ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ: فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ \_ تَعَالَى \_، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ \_ أَحَدُكُمْ: فَلْيَذُكُرِ اسْمَ اللّهِ \_ تَعَالَى \_، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ \_ تَعَالَى \_، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ \_ تَعَالَى \_ وَفَالَ الْهِ عَالَى لَهُ وَآخِرَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٨٣٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ وَ إِذَا دَخَلَ اللّهِ عَنْ جَابِرِ وَ إِذَا دَخَلَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ اللّهِ عَلَى مَ عَنْ دَخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ؟ قَالَ الشّيْطَانُ الرّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللّهَ ـ تَعَالَى ـ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ؟ قَالَ الشّيْطَانُ لأصحابِهِ: لا مَبِيتَ لَكُمْ ، وَلا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللّهَ ـ تَعَالَى ـ عِنْدَ دُخُولِهِ ؟ قَالَ الشّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّهَ ـ تَعَالَى ـ عِنْدَ دُخُولِهِ ؟ قَالَ الشّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وَالعَشَاءَ » . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٣٠٥) (٣٢٣)].

٧٣٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَة رَضِيْه، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْه مَا اللَّهِ عَلَيْه وَإِنَّا طَعَاماً؛ لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدأ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذهِ الجَارِيةِ ؛ لِيسْتَحِلَّ بِهَا، يُهَا،

فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيستحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا»، ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَأَكَلَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠١٧].

٧٣٦ \_ وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيِّ \_ الصَّحَابِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَالِساً، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ؛ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَر اسْمَ اللَّهِ؛ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ». «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَر اسْمَ اللَّهِ؛ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ». «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَر اسْمَ اللَّهِ؛ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ». «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [٣٧٦٨]، وَالنَّسَائِيُ [فِي «عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ» (٢٨٢)](١).

٧٣٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيُّنَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ». ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٩٥٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(٢٠).

٧٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ ؟ قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ؟ غَيْرَ مَكْفِيِّ، ولا مُودَّعٍ ، ولا مُودَّعٍ ، ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا! ». \* رَوَاهُ البُخارِيُّ [٤٥٥٨].

٧٣٩ \_ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَس رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ أَكَلَ طَعَاماً، فَقَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ فَقَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ فَنْبِهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٣]، وَالتَّرْمِذِيُّ مِنْ فَنْبِهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٣]، وَالتَّرْمِذِيُ

<sup>(</sup>١) وصحّحه الحاكم (١٠٨/٤)، ووافقه الذهبي! وفي سنده راوِ مجهولٌ!!

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيحٌ، له شواهد عدّة تقوّيه؛ انظرها في "إرواء الغليل" (١٩٦٥). أمّا (المتعدي على الأحاديث الصحيحة)؛ فضعّفه! مدّعياً ـ بالزُّور ـ أَنَّ (الشيخ الألباني أورد له شاهداً...)!! وضعّفه! قلتُ: بل ثلاثة شواهد. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٣) حسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٢٠/١)، وفي «معرفة الخِصال المُكَفِّرة» (ص٤٧)، وهو كما قال، وانظر «الإرواء» (١٩٨٩). وضعّفه (المتعدّي) فَعَلِطًا!!

### ١٠١ \_ بَابُ لا يَعِيبُ الطَّعَامَ، وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ

٧٤٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ؛ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. ﴿ مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٤٠٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٤)].

٧٤١ ـ وَعَنْ جَابِرِ ظَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّهُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدْمَ؟ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلا خَلُّ، فَدَعًا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٥٢].

### ۱۰۲ \_ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ \_ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ \_

٧٤٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبُ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». 

﴿ رَواهُ مُسْلِمٌ [١٤٣١].

قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى (فَلْيُصَلِّ): فَلْيَدْعُ. وَمَعْنَى (فَلْيَطْعَمْ): فَلْيَأْكُلْ.

### ١٠٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

٧٤٣ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ رَجُّلُهُ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا؛ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ»، قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٣١)].

## ١٠٤ ـ بَابُ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ، وَوَعْظِهِ، وَتَأْدِيبِ مَنْ يُسِيءُ أَكْلَهُ

٧٤٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً فَيْ الله عَالَ: كُنْتُ غُلاماً فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا غُلامُ! سَمِّ اللَّهِ ؛ وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

\* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٣٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٢)].

قَوْلُهُ: (تَطِيشُ) ـ بِكَسْرِ الطَّاءِ، وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ ـ؛ مَعْنَاهُ: تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُ إِلَى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

٧٤٥ \_ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ»، بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلا الكِبْرُ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢١].

## ١٠٥ - بَابُ النَّهْيِ عِنِ القِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ - وَنَحْوِهِمَا - إِذَا أَكُلَ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلاَّ بِإِذْنِ رُفْقَتِهِ

٧٤٦ \_ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْم، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ فَيَقُولُ: لِمَا يَنُولُ: إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ لا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. \* مُقَفَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٤٤٦ه)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٤٥)].

### ١٠٦ \_ بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ

٧٤٧ \_ عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ ضَيْظَيْهُ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْترِقُونَ؟»، قَالُ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْترِقُونَ؟»، قَالُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٦٤].

# ١٠٧ ـ بَابُ الأَمْرِ بِالأَكْلِ مِنْ جَانِبِ القَصْعَةِ، وَالنَّهْي عَنِ الْعَصْعَةِ، وَالنَّهْي عَنِ الأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

فِيهِ قَوْلُهُ وَيَكِيْرٍ: «وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». ۞ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٢)] كَمَا سَبَقَ [٤٤٤].

٧٤٨ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكَافِهِ، قَالَ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلا تَأْكُلُوا مِن وَسَطِهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّعَامِ؛ وَالتَّرْمِذِيُّ [١٨٠٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٧٤٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ ضَيْ الله ، قَالَ: كَانِ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: (الْغَرَّاءُ)، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوُا، وَسَجَدُوا الضُّحَى؛ أُتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ـ يَعْنِي: وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا ـ، فَالْتَفُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا؛ جَتَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: ﴿ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا ـ مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: ﴿ كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا؛ يُبَارَكُ فِيهَا». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٧٣] بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ.

(ذِرْوَتَهَا): أَعْلاهَا ـ بِكَسْرِ اللَّالِ وَضَمِّهَا ـ.

#### ١٠٨ ـ بَابُ كَرَاهِيَّةِ الأَكْلِ مُتَّكِئاً

٧٥٠ \_ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَّ اللهِ اللَّهِ رَوَّ اللَّهِ رَوَّ اللَّهِ رَوَّ اللهِ اللَّهِ عَيْقٍ: «لا آكُلُ مُتَّكِئاً». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٩٨].

قَالَ الخَطَّابِيُّ: "(المُتَّكِئُ) هُنا: هُوَ الجَالِسُ مُعْتَمِداً عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ، قَالَ: وَأَرَادَ أَنَّهُ لا يَقْعُدُ عَلَى الْوِطَاءِ وَالْوَسَائِدِ؛ كَفِعْلِ مَنْ يُرِيدُ الإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ؛ بَلْ يَقْعدُ مُسْتَوْفِزاً لا مُسْتَوْطِئاً، وَيَا عُلَى بُنْهِ إِلَى أَنَّ المُتَّكِئَ؛ هُوَ المَائِلُ عَلَى جَنْبِهِ؛ وَاللَّهُ وَيَأْكُلُ بُلْغَةً». هَذَا كَلامُ الخَطَّابِيِّ. وَأَشَار غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ المُتَّكِئَ؛ هُوَ المَائِلُ عَلَى جَنْبِهِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 أَعْلَمُ.

٧٥١ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٤٤].

(المُقْعِي): هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بَالأَرْضِ، وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ.

١٠٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ الأَكْلِ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَاسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْعُقِ الْأَصَابِع، وَكَرَاهَةِ مَسْحِهَا قَبْلَ لَعْقِهَا، وَاسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْعُقِ الْأَصَابِع، وَكَرَاهَةِ النَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَا، وَجَوَازِ القَصْعَةِ وَأَخْذِ اللَّهْمَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَا، وَجَوَازِ مَسْحِهَا بَعْدَ اللَّعْقِ بِالسَّاعِدِ وَالقَدَم \_ وَغَيْرِهِمَا \_

٧٥٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيُّمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةِ: «إِذَا أَكَلَ أَحُدُكُمْ طَعَاماً؛ فَلا يَمْسَحُ أَصْابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٤٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٣١)].

٧٥٣ \_ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك رَبِيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ؛ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٢].

٧٥٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٣].

٧٥٥ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنَ أَذًى، وَلْيَأْخُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنَ أَذًى، وَلْيَأْخُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٣].

٧٥٦ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ؛ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيَمْظُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣٣].

٧٥٧ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَهِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَكُلَ طَعَاماً ؛ لَعِقَ

أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْخُذْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣١].

٧٥٨ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً ضَيَّهُ عَنِ الوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لا؛ قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ إِلا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوضَّأً. \* رَوَاهُ البُخَادِيُ [٤٥٥٥].

### ١١٠ \_ بَابُ تَكْثِيرِ الأَيْدِي عَلَى الطَّعَام

٧٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الأَرْبَعَةِ". \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ البُخَارِيُّ (٣٩٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٥٨)].

٧٦٠ ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضَّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «طَعَامُ الأَرْبَعَةِ الأَرْبَعَةِ، وَطَعامُ الأَرْبَعَةِ الوَاحِدِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٠٥٩].

# ١١١ ـ بَابُ أَدَبِ الشُّرْبِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاثاً خَارِجَ الإِنَاءِ، وَكَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِيهِ، وَإِدَارَةِ الإِنَاءِ عَلَى الأَيْمَنِ الإِنَاءِ، وَكَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِيهِ، وَإِدَارَةِ الإِنَاءِ عَلَى الأَيْمَنِ فَيهِ، المُبْتَدِئ (١)

٧٦١ \_ عَنْ أَنَسٍ ضَعِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يتنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثاً. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٣١)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٨)].

يَعْنِي: يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الإِناءِ.

<sup>(</sup>١) وهذا قَيْدٌ حَسَنٌ؛ فَتَنبّه له.

٧٦٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [١٨٨٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

٧٦٣ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَفِيْظِنْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٣٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٧) (٥٥)].

يَعْنِي: يُتَنَفَّسُ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ.

قَوْلُهُ: (شِيبَ): أَيْ: خُلِطَ.

٧٦٥ ـ وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ضَطَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ؛ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلغُلامِ: «أَتَأْذَنُ لِي فَشَرِبَ مِنْهُ؛ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ: لا وَاللَّه؛ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً، فَتَلَى لَعُلامُ: لا وَاللَّه؛ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً، فَتَلَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٣٠)].

قَوْلُهُ: (تَلَّهُ)؛ أَيْ: وَضَعَهُ. وَهَذَا الغُلامُ هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ.

# ١١٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ ـ وَنَحْوِهَا ـ، وَبَيَانِ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ؛ لا تَحْرِيم

٧٦٦ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِي رَفِيْ اللهُ عَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْةِ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٣)].

<sup>(</sup>۱) ضعّفه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰/۸۱)، وشيخنا الألباني في «ضعيف سُنن الترمذي» (۳۱۹).

يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا، وَيُشْرَبَ مِنْهَا.

٧٦٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقاءِ أَوِ القِرْبَةِ. \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٢٨)(١)].

٧٦٨ ـ وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ ـ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ ـ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ ـ وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ ـ وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ ـ وَعَنْ أُمُ ثَابِتٍ ـ وَعَنْ أَمُ ثَالَتْ وَعَنْ فِي قِرْبِةٍ مُعَلَّقةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا ، فَقَطَعْتُهُ . \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٨٩٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

وَإِنَّمَا قَطَعَتْهَا؛ لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَتَبَرَّكُ بِهِ<sup>(۲)</sup>، وَتَصُونَهُ عَنِ الابْتِذِالِ، وَهَذَا الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ، وَالحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ لِبَيَانِ الأَفْضَلِ وَالأَكْمَلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ١١٣ \_ بَابُ كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

٧٦٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ : «أَهْرِقْهَا»، قَالَ : «الشَّرَابِ، فَقَالَ : «أَهْرِقْهَا»، قَالَ : فَإِنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : «فَأْبِنِ القَدَحَ ـ إِذَا ـ عَنْ فِيكَ».
 \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٨٨٨]، وَقَالَ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٧٧٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ النَّبِيَّ عَيَّالِهُ نَهَى أَنْ يُتنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِهُ نَهَى أَنْ يُتنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٨٨٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

# ١١٤ ـ بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِماً (٣)، وَبَيَانِ أَنَّ الأَكْمَلَ وَاللَّوْبُ قَاعِداً وَاللَّوْبُ قَاعِداً

فِيهِ حَدِيثُ كَبْشَةَ السَّابِقِ [٧٦٨].

<sup>(</sup>١) وليس هو في «صحيح مسلم»! (٢) وهذا خاصٌ به ﷺ؛ فتنبَّه.

<sup>(</sup>٣) والأرجحُ التحريمُ؛ لأنَّ أدلَّته أصرحُ وأقوى. ولتفصيل القولِ في هذه المسألةِ مجالٌ آخر.

٧٧١ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ اللهُ عَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٦٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٢٧)].

٧٧٢ \_ وَعَنِ النَزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ رَضِيهُ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيهُ بَابَ الرَّحْبَةِ، فَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيهُ بَابَ الرَّحْبَةِ، فَشَرِب قَائِماً، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٦١٥].

٧٧٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْنًا، قَالَ: كَنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْدُنُ وَنَحْنُ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ الْمُشِي، ونَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٨٨١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

٧٧٤ \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

٧٧٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ وَ إِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً.
 قَالَ قَتَادَةُ: فُقُلْنَا لأنسٍ: فَالأَكُلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُ ـ أَوْ أَخْبَثُ ـ.
 \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٠٢٤)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً.

٧٧٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئُ» (٢٠). ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢٦].

<sup>(</sup>۱) صحّحه شيخنا في تعليقه على «المشكاة» (٤٢٧٥)، و«الصحيحة» (٣١٧٨). وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (٩/٢)، و«معرفة الرجال» (٢/٢٢) لابن مُحرِز؛ ففيهما مجالٌ آخر للبحث والنظر.

<sup>(</sup>۲) أورده شيخنا في "السلسلة الصحيحة" (۱۷۵)، ثم علّق بقولهِ: "أورد (الجاني على السنة) الحديثَ في آخِرِ "رياضه" مضعّفاً إيّاه بعمر بن حمزة! دون أن يُبيّنَ صحّة أصلهِ بهذه الطريق الصحيحة، والتي بعدَها [۱۷٦]؛ فهل هو ناصحٌ لقرّائه أم...؟!". قلتُ؛ يريد حفظه الله شبوتَه دون ذكر (النسيان)؛ وانظر كتابي "دراسات علمية في صحيح مسلم" (ص١٣٤ ـ ١٣٧).

# المَّرْهُمْ شُرْباً السَّتِحْبَابِ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شُرْباً كُوْنِ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شُرْباً النَّبِيِّ عَلَيْةٌ، قَالَ: «سَاقِي القَوْمِ الْخَرُهُمْ»؛ يَعْنِي: شُرْباً. \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [١٨٩٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١١٦ ـ بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ جَمِيعِ الأَوَانِي الطَّاهِرَةِ، غَيْرَ الذَّهْبِ وَالفِضَّةِ، وَجَوَازِ الكَرْعِ ـ وَهُوَ الشُّرْبُ بِالفَم مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرِه بِغَيْرِ إِنَاءٍ وَلا يَدٍ ـ، وَتَحْرِيْم اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ النَّهْرِ وَالفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوهِ النَّهْبِ والفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوهِ النَّهْبِ وَالأَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوهِ السَّيْعُمَالِ

٧٧٨ ـ عَنْ أَنسِ رَضِي اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِي قَوْمٌ، فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِحْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المَهِ عَلَيْهِ بَمِحْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المَحْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، قَالُوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِين وَزِيَادَةً. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٧٩)]؛ هَذِهِ رِوَايَةُ البُخَارِيُّ.

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ - وَلِمُسْلِم - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِي بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنسٌ؛ فَجعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَّاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينِ إلى الثَّمَانِينَ.

٧٧٩ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَفِيْهِ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ. \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [١٩٧].

(الصَّفْرُ): بِضَمِّ الصَّادِ \_ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا \_؛ وَهُوَ النُّحَاسُ. وَ(التَّوْرُ): كَالقَدَحِ، وَهُوَ بِالتَّاءِ المُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ.
 المُثنَّاةِ مِنْ فَوْقُ.

٧٨٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ

بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ؛ وَإِلا كَرعْنَا». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٦٣].

0 (الشَّنُّ): القِرْبَةُ.

٧٨١ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣١ه)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٧)].

٧٨٢ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَيْهِا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ؛ إِنَّما يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٦٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٥)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَب. . . ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ فَإِنَّما يُجرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ».

### ٣ \_ كِتَابُ اللِّبَاسِ

١١٧ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الأَبْيَضِ، وَجَوَازِ الأَحْمَرِ وَالأَصْفَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنِ وَكَتَّانٍ وَالأَصْفَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنِ وَكَتَّانٍ وَكَتَّانٍ وَشَعْر وَصُوفٍ وَغَيْرِهَا؛ إلاَّ الحَريرَ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ يَنْبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسَا يُؤَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ ﴾ [النحل: ٨١].

٧٨٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَيُهِمَّا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهِ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيابِكُم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». \* رَوَاهُ أَبُو وَيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيابِكُم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٨٧٨]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٩٩٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٧٨٤ \_ وَعَنْ سَمُرَةَ ضَّالَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَسُوا البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهِرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». ﴿ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [٢٠٥]، وَالْحَاكِمُ [(١/ ٣٥٤) و(٤/ ١٨٥)]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

٧٨٥ \_ وَعَنِ البَرَاءِ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْبُوعاً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ؛ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٤٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٧)].

٧٨٦ \_ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَالْتُهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلْيَةٍ بِمَكَّةَ \_ وَهُوَ بِالأَبْطَح \_ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، فَخَرَجَ بِلالٌ

بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحِ وَنَائِلِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، وَأَذَّنَ بِلاللَّ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ؛ لا يُمْنَعُ. ورُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ؛ لا يُمْنَعُ. به مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [البُخارِيُ (٣٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٥٠٣)].

(العَنزَةُ) - بِفَتْح النُّونِ -: نَحْوُ العَكَّازَةِ.

٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّمِيْمِيِّ (١) وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّمِيْمِيِّ (١) وَعَلَيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ عَلِيْهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٦٥]، والتِّرْمِذِيُّ [٤٠٦٥] بإسْنَادٍ صحيح.

٧٨٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَامَةُ سُوْدَاءُ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٣٥٨)].

٧٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَبِّيْهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٣٥٩) (٢٥٩)].

\_ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ؛ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

٧٩٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُيُّنَا، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ؛ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٦٤)، وَمُسْلِمٌ (٩٤١)].

(السَّحُولِيَّةُ) - بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا، وَضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَتَيْنِ -: ثِيَابٌ تُنْسَبُ إِلَى (سَحُولِ): قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ. - وَ(الكُرْسُفُ): القُطْنُ.

<sup>(</sup>۱) ويُقَالُ: التَّيْمي؛ انظر: «الطبقات» (۲۹۲) لخليفة بن خيّاط، و«المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۸۱) الفسوي، و«الإصابة» (۷/ ۱٤۱) لابن حجر.

٧٩١ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ؛ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَد. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٨١].

(المِرْطُ): بِكَسْرِ المِيمِ؛ وَهُوَ كِسَاءٌ. و(المُرَحَّلُ): بِالْحَاءِ المُهْمَلَةِ ــ: هُوَ الَّذِي فِيهِ صُورَةُ
 رِحَالِ الإِبلِ، وَهِيَ الأَكْوَارُ.

٧٩٢ ـ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: أَمعَكَ مَاءٌ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَرُاعِيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ وَمَسَحَ ذِراعَيْهِ مِنْهَا وَمُهَةً وَعَلَيْهِ بَنَّهُ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعِيْهِ، وَمَسَحَ فِراعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعِيْهِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُسَحَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهِ مَنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعِيْهِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِ اللّهُ وَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْدٍ، فَقَالَ: «دَعْهُ مَا وَ وَمُسَحَ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَمُسْرَعَ عَلَيْهِ اللّهُ وَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَقَتْ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٧٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: وعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ.
- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ هَذِهِ القِصَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

#### ١١٨ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ القَمِيص

٧٩٣ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيْ اللهِ عَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَالَيْهُ القَّمِيصُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٥]، والتَّرْمِذِيُّ [١٧٦٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

# ١١٩ ـ بَابُ صِفَةِ طُولِ القَمِيصِ وَالكُمِّ وَالإِزَارِ وَطَرَفِ العِمَامَةِ، وَتَحْرِيمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الخُيلاء، وكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْر خُيلاء (١)

٧٩٤ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ وَإِنَّهَا ، قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ

<sup>(</sup>١) والراجحُ أنّه على التحريم لِذَاتِهِ؛ سواءٌ أكان بخُيلاءٍ أم بغير خُيلاءٍ، ويَدُلُّ على العمومِ الحديثُ الآتي برقم (٨٠٠). وللتفصيل مقامٌ آخرُ.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٧]، والتَّرْمِذِيُّ [١٧٦٥] وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١٠).

٧٩٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاءَ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٧٨٥]، وَرَوى مُسْلِمُ [٢٠٨٥] بَعْضَهُ.

٧٩٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٧٨٨ه)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٨٧)].

٧٩٧ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارَ؛ فَفِي النَّارِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧٨٧٥].

٧٩٨ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَادٍ.

قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ؟! قَالَ: «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٦].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَةُ».

٧٩٩ ـ وَعنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ ؛ مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٨٠٠ - وَعَنْ أَبِي جُرَيِّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَبِّيُّهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ

<sup>(</sup>١) تقدّم (٥٢٤)، وهناك بيانُ أنّه ضعيفٌ.

النَّاسُ عَنْ رَأْيهِ، لا يَقُولُ شَيئاً إِلا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَرَّتَيْنِ، قَالَ: «لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى، قُل: السَّلامُ عَلَيْكَ»، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ، فَدَعَوْتَهُ؛ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، فَدَعَوْتَهُ؛ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرِ \_ أَوْ فَلاةٍ \_ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، فَدَعَوْتَهُ ؛ رَدَّهَا عَلَيْكَ»، قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: «لا تَسُبَّنَّ أَحَداً»، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا، وَلا عَبْداً، وَلا بَعِيراً، وَلا شَاةً، «وَلا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ؛ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبْيَتَ؛ فَإِلَى الكَعْبَيْن، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ! فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المَخِيلَة، وَإِنَ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ؛ فَلا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٨٤]، وَالتُّرْمِذِيُّ [٢٧٢٢] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٨٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيدُ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ»، فَلَهَبَ فَتَوَضَّأً»، فَلَهَبَ فَتَوَضَّأً» ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ فَقَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ؛ إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ " فَرَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٨] بِإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١٠٠). لا يَقْبَلُ صَلاةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ ". ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٨] بإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) لا؛ فأبو جعفر المدنيُّ: مجهولٌ؛ وانظر: «تخريج المشكاة» (۷٦١) لشيخنا. وقد روىٰ أبو داود (٦٣٧) عن ابن مسعود بسند صحيح \_ مرفوعاً \_: «من أسبلَ إزاره في صلاتِهِ خُيلاءً؛ فليس من الله \_ جَلَّ ذِكرُهُ \_ في حِلِّ ولا حَرَم». وقد ذكر العظيم آبادي في «عون المعبود» (٢/ ٣٤٠) وجوهاً \_ في معناه \_، منها: "ليس هو في فعل حلالٍ، ولا له احترامٌ عند الله \_ تعالى \_».

٨٠٢ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ـ وَكَانَ جَلِيساً لأبِي الدَّرْدَاءِ -، قَالَ: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةً - يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ ابْنُ الحَنْظَلِيَّةِ -، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّداً، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ؛ إِنَّمَا هُوَ صَلاةٌ، فَإِذَا فَرَغَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضُرُّكَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَجَلَسَ فِي المَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُل إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلانٌ وَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ؛ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً! فَتَنَازَعَا، حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «سُبْحَانِ اللَّهِ! لا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ ويُحْمَدَ»، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَه إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ؛ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنفَعُنَا وَلا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُنْفِقُ عَلَى الخَيْلِ؛ كَالبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لا يَقْبِضُهَا»، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأسَدِيُّ؛ لَوْلا طُولُ جُمَّتِهِ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْماً، فَعَجَّلَ، فَأَخَذَ شَفْرَةً، فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ؛ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ؛ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ؛ فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلا التَّفَحُّشَ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٨٩] بِإِسْنَادِ حَسَنِ؛ إِلَّا قَيْسَ بْنَ بِشْرٍ؛ فَاخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ وَتَضْعِيفِه (١)؛ وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ.

٨٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهُ: " إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلا حَرَجَ ـ أَوْ لا جُنَاحَ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزْارَهُ بَطَراً؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٩٣] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

٨٠٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ»، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٨٦].

٨٠٥ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهَ خُيلاءً؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامِةِ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامِةِ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: فيرْخِينَهُ ذِرَاعاً قَالَ: "مُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لَا يَرْدُنَ". \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤١١٩]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٧٣٦]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

البَّاسِ تَوَاضُعاً عَرْكِ التَّرَقُّعِ فِي اللَّبَاسِ تَوَاضُعاً قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ فَضْلِ الجُوعِ وَخُشُونَةِ العَيْشِ [٥٦] جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>۱) بل أبوه عِلّةُ الحديثِ؛ فإنّهُ لم يرو عنه غَيْرُ ابنهِ، ولم يوثقه إلا ابن حِبّان! وبه تعلمُ مدى صحّة قول الحافظ ـ فيه ـ: صدوق!! وقارن به «الإرواء» (۲۰۹/۷). ولبعضِ فِقْراتِهِ شواهدُ تُقَوِّيهَا: منها: «المنفق على الخيل . . .»؛ فقد روى الحديثَ ابنُ حبان (٤٦٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٨٤٨)، والحاكم (٢/ ٩١) ـ وصحّحه، ووافقه الذهبي ـ، وسنده جيّد. وله شواهدُ أُخرُ أوردها المنذريُّ في «الترغيب» (٢/ ٢٢١ ـ ٢٢٢). ومنها: "إنَّ الله لا يحبُّ الفحش . . .»، وقد رواه مسلم (٢١٦٥) عن عائشة. وأمّا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة)؛ فَخَنسَ، ولم يُبيَّن شيئاً من ذلك كله!! قُلُه أو جُلّهِ!

٨٠٦ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَس ضَيْنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ؛ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى رُؤُوسِ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ؛ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ؛ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ؛ يَلْبَسُهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الخَلائِقِ؛ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ؛ يَلْبَسُهَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الْجَسِنْ»(١٠).

# ١٢١ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِي اللِّبَاسِ، وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يُزْرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَقْصُودٍ شَرْعِيِّ عَلَى مَا يُزْرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَقْصُودٍ شَرْعِيِّ

٨٠٧ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ضَحَيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ». \* رَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ اللَّه يَحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ اللَّهَ يَحِبُنُ حَسَنٌ».

# ١٢٢ ـ بَابُ تَحْرِيمِ لِبَاسِ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، وَتَحْرِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ، وَجَوَاذِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ، وَجَوَاذِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ

٨٠٨ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَيْهِ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٩)].

٨٠٩ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ
 مَنْ لا خَلاقَ لَهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٨)].

- وَفِي رِوَايَةً للبُخارِيِّ: «مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ».

قَوْلُهُ: (مَنْ لا خَلاقَ لَهُ)؛ أَيْ: لا نَصِيبَ لَهُ.

<sup>(</sup>۱) وكذا قالَ الزَّبيدي في «شرح الإحياء» (۸/ ٣٨٢). وأورده شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (۷۱۸)، وتكلَّم عليه بكلامٍ يُعرفُ من خلالِه فسادُ تضعيفِ (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) له!

٨١٠ \_ وَعَنْ أَنَس رَهِ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٧٣)].

٨١١ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَّ عَلِيً اللَّهِ عَلِيً اللَّهِ عَلِيً اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٥٧] بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

٨١٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ:
 «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٧٢٠] وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٨١٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَ عَنْ مُذَيْفَة وَ عَنْ مُانَا النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٥٨٣٧].

#### ١٢٣ \_ بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الحَرِيرِ لِمَنْ بِهِ حِكَةً

مَالَ عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ مَ قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ١٢٤ \_ بَابُ النَّهِي عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ النَّمُورِ ، وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا

٨١٥ \_ عَنْ مَعَاوِيَةً رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِةٍ: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ». \* حَدِيثُ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤١٢٩]، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

٨١٦ \_ وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ رَفِي اللّهِ وَاللّهِ عَنْ جُلُودِ اللّهِ وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَالنّورِي السّبَاعِ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٣٢]، والتّروذِي [١٧٧١]، والنّسائي [٧/ ١٦٧] بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وانظر ـ له ـ «السلسلة الصحيحة» (۱۰۱۱).

- وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ؛ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّباعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

# ١٢٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً أَوْ نَعْلاً، أَوْ نَعْلاً، أَوْ نَحْوَهُ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا اللَّهُمَّ! لَكَ اسْتَجَدَّ ثَوْباً؛ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِع لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّما صُنِع لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّم مَا صُنِع لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّما صُنِع لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّما صُنِع لَهُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٢٠]، والتَّرْمِذِيُّ [٢٧٦٧] وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ».

اللَّبَاسِ اللَّبَابِ اللَّبْتَدَاءِ بِالْيَمِينِ فِي اللَّبَاسِ اللَّبَاسِ مَقْصُودُهُ (١) وَذَكَرْنَا الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الباب (٩٩).

# ٤ ـ كتاب آدابِ النَّوْمِ وَالإضطِجَاعِ وَالقُعُودِ وَالمَجْلِسِ وَالجَلِيسِ وَالرُّؤْيَا

#### ١٢٧ \_ باب ما يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْم

٨١٨ عنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَلَيْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ نَامَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَعَبَّ اللَّهُ وَعَبَّ اللَّهُ وَالْبَحْاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، رَعْبةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَاً وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُ [٦٣١٥] بِهَذَا اللَّهُ فِي (كِتَابِ الأَدَبِ) مِنْ «صَحِيحِهِ».

٨١٩ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ؟ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ... » فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ... » وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ (٦٣١١)].

٨٢٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ؛ حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٦٣١٠)، وَمُسْلِمٌ (٧٣٦)].

٨٢١ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّهِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»،

وَإِذَا اسْتِيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٣١٢].

٨٢٢ ـ وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِحْفَةَ الغِفَارِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

٨٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ؛ كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٥٦] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(التَّرَةُ): بِكَسْرِ التَّاءِ المُنتَّاةِ مِنْ فَوْقَ؛ وَهِيَ النَّقْصُ \_ وَقِيْلَ: التَّبِعَةُ \_.

١٢٨ ـ بَابُ جَوَازِ الاسْتِلْقَاءِ عَلَى القَفَا، وَوَضْعِ إِحْدَى
 الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأَخْرَى؛ إِذَا لَمْ يَخَفِ انْكَشَافَ العَوْرَةِ،
 وَجَوَازِ القُعُودِ مُتَرَبِّعاً وَمُحْتَبِياً

٨٢٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَبُّهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ؛ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرىَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ ( ٩٦٩٥)، وَمُسْلِمٌ ( ٢١٠٠)].

٨٢٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ضَعِيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ؛ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) للحديثِ طُرُقٌ غيرُ هذه ـ وشواهدُ ـ ، منها: حديثُ الشَّرِيْد بن سُوَيْد؛ فيما رواه أحمد (٤/ ٢٨٨) ، وقوَّاهُ ـ على شرط الصحيح ـ ابنُ كثير في «جامع المسانيد» (٤٣٢٧). ومنها: مرسل محمد بن عمرو بن عطاء ، عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٦٦/٤). وأمّا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة): فأعرض عن هذين ـ جهلًا ، أو تجاهلًا ـ ، ونأى بجانبه!! فضعّفه!

أَبُو دَاوُدَ [٤٨٥٠]، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ (١).

٨٢٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذَا \_ وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ \_، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٢٧٢].

٨٢٧ \_ وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَجِيْنًا، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّاتُ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ المُتَخَشِّعَ فِي الجِلْسَةِ؛ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرْفُونَ فَصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ المُتَخَشِّعَ فِي الجِلْسَةِ؛ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرْفَوَ (٢٨١٥] الفَرَقِ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٨٤٧]، والتَّرْمِذِيُّ (٢٨١٥) الفَرَقِ.

۸۲۸ ـ وَعَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَهُ اللَّهِ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الْمَدْ يَدِي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٨] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (٣).

## ١٢٩ ـ بَابٌ فِي آدَابِ المَجْلِسِ وَالجَلِيسِ

٨٢٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ؛ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٦٩)، (٢١٧٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٧٧)].

<sup>(</sup>۱) وهو في "صحيح مسلم» (٦٧٠) عنه ـ بنحوهِ ـ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ حسن \_ إِن شاء اللَّهُ \_؛ فعبد الله بن حسّان: وثقه ابن حبان، وروى عنه جمعٌ من الثقات؛ لذا وثقه النّهبيُ في «الكاشف». وأمّا جدَّتاهُ اللتانِ يروي عنهما هذا الحديث: فهما على قاعدةِ: ﴿أَن تَضِلَ إِحَدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحَدَنهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾! وحسّنهُ شيخُنا في «صحيح الأدب» (٨٩٧). وتغافلَ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) عن هذا كُلِّه: فردَّ الحديث!

<sup>(</sup>٣) وقد أعلَّهُ (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) بعنعنة ابن جُريج! وَغَفَلَ عن كونِه صرّح بالتحديثِ عند عبد الرَّزاق في «المصنَّف» (٣٠٥٧). وانظر شواهدَ له في «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٦٠ ـ ١٩٧) لشيخِنا.

٨٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١٧٩].

٨٣١ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَغِيْهُمْ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ ؛ جَلَسَ أَحَدُنَا حَدُنَا حَدُنَا كَنْتَهِي . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٢٥]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٧٢٦]، وَقَالَ: "حَدِيثُ حَسَنٌ" (١).

٨٣٣ ـ وَعَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَلَّحَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَدِّهِ صَلَّحَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٥]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٧٥٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لأبِي دَاوُدَ: «لا يَجْلِسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا».

٨٣٤ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٢٦] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٢).

- وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ [٢٧٥٣] عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيُّ - أُوْ: لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمدٍ عَيَالِيُّ - مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ. \* قَالَ التَّرْمِذِيُّ [٢٧٥٤]: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>۱) له شاهد يقوّيه؛ أورده شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۲٤٨/۲)؛ فانظره. وقد ضعّفه ـ دون ذكر شاهده! \_ (المتعدّى على الأحاديث الصحيحة)!!

 <sup>(</sup>۲) بل منقطع؛ فإن أبا مِجْلَز لم يسمع من حُذيفة؛ كما جَزَمَ ابن معين في «تاريخه» (٣٦٢٩ ــ رواية الدورى). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٦٣٨).

٨٣٥ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٢٠] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ (١٠).

٨٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ: "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِس، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسْهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ إلا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُ [٣٤٢٩]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

٧٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ضَيْظَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ بَأَخَرَةٍ ؟ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟! قَالَ: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَسْتَذْرَكِ» [١/ الْمَجْلِسِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٥٨]. وَرَوَاهُ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي «المُسْتَذْرَكِ» [١/ وَهَا]. مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ عَلَىٰ اللَّهِ فَي «المُسْتَذْرَكِ» [١/ وَمَوارَةً عَائِشَةً عَلَىٰ اللَّهُ فَيَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ».

٨٣٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّانَ قَالَ: قَلَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِ حَتَّى يَدْعُو بِهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ! اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَجُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ التَّهُمَّ! مَتِّعْنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اللَّهُمَّ! مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا اللَّهُمَّ! مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا تُعِوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ! مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِكَ مِنَّا، وَاجْعَلَ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَاجْعَلُ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَاخْعَلُ الدُّنْيَا فَوْ لِ تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا وَالْتُرْمِذِيُّ اللَّهُ مَنْ لا يَرْحَمُنَا». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ الْعَلَى مَنْ لا يَرْحَمُنَا». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ الْعَلَى مَنْ لا يَرْحَمُنَا». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». \* وَلا تَبْعَدِيثُ حَسَنٌ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) وصحّحه شيخنا في «الصحيحة» (۸۳۲).

 <sup>(</sup>۲) فيه انقطاعٌ، ولكنْ: رواه الحاكم (٥٢٨/١)، وعنه البيهقي في «الدعوات الكبير»
 (٢١٣)، من طريق آخَرَ موصولًا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وله طريقٌ ثانٍ عند =

٨٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمِ يَقُومُ مَوْنَ مِنْ مَجْلِسِ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ فِيهِ؛ إِلا قَامُوا عَنْ مِثْلِّ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٥٥] بِإِسْنَادِ صَحِيح.

٨٤٠ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ \_ تَعَالَى ـ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ؛ إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ؛ غَفَرَ لَهُمْ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٣٧٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

٨٤١ ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَالَى ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعاً، ولا ـ تَعَالَى ـ فِيهِ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٤]. يَذْكُرُ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ فِيهِ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٤]. وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا [٨٢٣]، وَشَرَحْنَا (التِّرَة) فِيهِ.

#### ١٣٠ ـ بَابُ الرُّؤْيَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَمِنْ ءَايَكِهِ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾.

٨٤٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا الْهُ وَيَا اللَّهِ وَيَا الْهُ وَالَّةُ وَالَ: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ، إلا المُبَشِّرَاتُ»، قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٩٩٠].

٨٤٣ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ؛ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوَّةِ». المُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوَّةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٠١٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٦٣)].

النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠١) وعنه ابن السني (٤٤٦) متابعاً لما قبله؛ فالحديث ثابتٌ بلا ريب. وأمّا (المتعدي على الأحاديث الصحيحة)؛ فلم يكن معه هنا إلا دعاوى الضعف والانقطاع!! ثم ماذا؟!

<sup>(</sup>۱) حديثٌ صحيحٌ؛ يُنظر تخريجه، والردُّ على (المتعدِّي) في تضعيفهِ: «السلسلة الصحيحة» (۱) - ۲۲ - ۲۲ و ۱۵۷ - ۱۵۷).

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً».

٨٤٤ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ؛
 فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ ـ أَوْ: كَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ ـ؛ لا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ
 بي». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٩٩٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٦٦)].

٨٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِي اللَّهِ مَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ وَأَى اللَّهِ مَ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، فَليَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثُ بِهَا».

- وَفِي رِوَايَةٍ؛ ﴿فَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ ('' [البُخَارِيُّ (٦٩٨٥)].

٨٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالَحِةُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ ـ مِنَ اللَّهِ، والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ؛ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٩٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٦١)].

(النَّفْتُ): نَفْخُ لَطِيفٌ لا رِيقَ مَعَهُ.

٨٤٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ ظَيْظِيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَبُّصُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَبُّصُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ ثَلاثاً ـ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٦٢].

٨٤٨ \_ وَعَنْ أَبِي الأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ صَالَ: قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من أفراد البخاريّ عن مسلم؛ من حديثِ أبي سعيد الخدري؛ وانظر: «تحفة الأشراف» (۳/ ۳۷۱). نعم؛ هو في «صحيح مسلم» من حديثِ جابرٍ، ومن حديثِ قَتادةً؛ كما سيأتي عَقِبَ هذا.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى؛ أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ». 
﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٣٥٠٩](١).

<sup>(</sup>١) وهو فيه (٧٠٤٣) عن ابن عُمر \_ مختصراً \_.

#### ٥ \_ كِتَابُ السَّلامِ

#### ١٣١ \_ بَابُ فَضْل السَّلام، وَالأَمْر بِإِفْشَائِهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ خَقَى تَشْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةَ مِنْ عِنـدِ ٱللّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّـبَةً ﴾ [النور: ٦١].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ ﴾ [الذاريات: ٢٤ \_ ٢٥].

٨٤٩ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ إِنَّا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَعْرِفٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٩)](١).

٠٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِهُ، قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهُ؛ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ ـ نَفَرٍ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٍ ـ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتِك، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ؛ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ وَالبُخَارِيُّ (٢٢٢٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٤١)].

٨٥١ \_ وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ورواه ــ أيضاً ــ أبو داود (٥١٩٤)، واقتصر عليه ابنُ الأثير في «جامع الأصول» (٦/ ٩٦)!

بِسَبع: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٦)]، هَذَا لَفْظُ إِحْدَى رِوَايَاتِ البُخَارِيُّ.

٨٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ؟! أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٥].

٨٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَ عَنْ أَيْهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا اللَّرْحَامَ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ». \* رَوَاهُ التّرْمِذِيُ [٢٤٨٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (١٠).

مُحَدُ الطَّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ؛ لَمْ يَمُرَّ عُمْرَ، فَيَعْدُ اللَّهِ على سَقَّاطٍ، وَلا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلا مِسْكِينٍ، وَلا أَحَدٍ إِلا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى سَقَّاطٍ، وَلا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلا مِسْكِينٍ، وَلا أَحَدٍ إِلا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَبْعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلا تَسُومُ بِهَا، وَلا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السَّوقِ؟! وَأَتُولُ: يَا أَبًا بَطْنِ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: يَا أَبًا بَطْنِ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: يَا أَبًا بَطْنٍ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا وَاللهِ عَلَى مَنْ لَقَينَاهُ. \* رَوَاهُ مَالِكُ فِي بَطْنٍ \_! إِنَّمَا نَغَدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَينَاهُ. \* رَوَاهُ مَالِكُ فِي اللهُوقِ اللهُوقِ إِلَى السُّلَامِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَينَاهُ. \* رَوَاهُ مَالِكُ فِي اللهُوقَا اللهُوقَا الْهُ اللهُ الْهَالَةِ صَحِيحِ.

<sup>(</sup>۱) سيأتي مُكرّراً برقم (۱۱۷٤). وهو كما قال الترمذيُّ. أمَّا تشكيكُ (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) بصحّته؛ مدّعياً الانقطاع؛ فتحكُّم بلا أقلِّ دليل، وكلامٌ ليس عليه أدنى تعويل. فانظر: «المراسيل» (٦٣) لابن أبي حاتم، ففيه شرحٌ وتفصيل. وقارن برالسلسلة الصحيحة» (٥٦٩) لشيخنا الجليل.

#### ١٣٢ \_ بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدِئُ بِالسَّلامِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتِيَ بِضَمِيرِ الجَمْعِ؛ وَإِنْ كَانَ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحَداً، وَيَقُولَ المُجِيبُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتِيَ بِوَاوِ الْعَطْفِ(١) فِي قَوْلِهِ: وَعَلَيْكُم.

مُ مَ مَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَيْهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «عَشْرٌ»، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عَشُرُونَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالْوَدَ [١٩٥٥]، وَقَالَ: «خَلِيثُ حَسَنٌ» وَالتَرْمِذِي الْحَرَدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «خَدِيثٌ حَسَنٌ» وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

٨٥٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُيُّنَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ: «هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامُ »، قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢١٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٤٤٧)]. وَهَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ وَوَايَاتِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «وَبَرَكَاتُهُ»، وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا، وَزِيَادَةُ الثُقَةِ مَقْبُولَةٌ.

٨٥٧ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ؛ أَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ؛ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٩٥]. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيراً (٣٠).

٨٥٨ ـ وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَفِي اللَّهِ عَلِيثِهِ الطَّوِيلِ، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِيتُهِ

<sup>(</sup>١) وورد في بعض الروايات دونُها.

<sup>(</sup>٢) وقوّاه الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥ \_ طبعة بولاق).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأذكار» (٦/٦١٣ و٦٤٣ ـ بتحقيق الأخ سليم الهلالي ـ سدّده الله ـ)؛ ففيه ـ حولَ هذا \_ فوائدُ أُخَرُ.

نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لا يُوْقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَلمَّ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٥٥].

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْإِشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ [٢٠٤]: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

٨٦٠ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَطْحَبُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٩٧٥] بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ. \_ ورَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ [٢٦٩٤] بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴾؛ وَقَدَ ذُكِرَ بَعْدَهُ [٢٦٩٤].

٨٦١ ـ وَعَنْ أَبِي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿لاَ تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿لاَ تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ اللَّهِ! فَقَالَ: ﴿لاَ تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى ﴾. ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٨٤]، وَالتَّوْمِذِيُّ [٢٧٢٢]، وَالتَّوْمِذِيُّ [٢٧٢٢]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾. وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ [٨٠٠].

#### ۱۳۳ \_ بَابُ آدَابِ السَّلام

٨٦٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، والمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٢٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٠)].

- وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ».

٨٦٣ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلانَ البَاهِلِيِّ ضَيَّ اللَّهُ ، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) انظر: ما سیأتی تعلیقاً علی حدیث (۸۷۰).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاهُ أَبُو دَاهُ أَبُو دَاهُ أَبُو دَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٩٧٠] بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ.

ورَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٦٩٤] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَ اللَّهِ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ؛ أَيُّهُمَا يَبُدأُ بِالسَّلامِ؟ قَالَ: «أَوْلاهُمَا بِاللَّهِ ـ تَعَالَى ـ».

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

# ١٣٤ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلامِ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لِقَاقُهُ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لِقَاقُهُ عَلَى قُرْبٍ؛ بِأَنْ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فِي الحَالِ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ وَنَحْوُهَا

٨٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ صَلاتَهُ ـ، أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٧٥٧)، وَمُسْلِمٌ النَّبِيِّ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٧٥٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٩٧).

٨٦٥ \_ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠٥].

# ١٣٥ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلام إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىۤ أَنفُسِكُمُ تَجِيَّـةَ مِّنْ عِند ٱللَّهِ مُبُكُرَكَةً طَيِّـبَةً ﴾ [النور: ٦١].

٨٦٦ \_ وَعَنْ أَنِسِ ضَطِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ! إِذَا

دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ؛ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (١٠). \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٦٩٩]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

## ١٣٦ - بَابُ السَّلام عَلَى الصِّبْيَانِ

٨٦٧ \_ عَنْ أَنَس ضَعْظَنه، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:
كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٢٤٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٨)].

۱۳۷ ـ بَابُ سَلامِ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ مَحَارِمِهِ، وَعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيًّاتٍ (٢) لا يَخَافُ الفِتْنَةَ بِهِنَّ، وَعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيًّاتٍ (٢) لا يَخَافُ الفِتْنَةَ بِهِنَّ، وَصَلامِهِنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ

٨٦٨ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللهِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ـ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ وَانْصَرَفْنَا؛ نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقدِّمُهُ إِلَيْنَا. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٢٤٨].

قُوْلُهُ: (تُكَرْكِرُ)؛ أَيْ: تَطْحَنُ.

٨٦٩ \_ وَعَنْ أُمِّ هَانِئِ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ ضَيْظَهُ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتُ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتِسلُ؛ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ... وَذَكَرَتِ الحَدِيثَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤٠].

٨٧٠ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَبِيْنَا، قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤٥]، وَالتُرْمِذِيُ [٢٦٩٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ

<sup>(</sup>١) حديثٌ حسنٌ؛ انظر تخريجَهُ \_ وتحسينَه \_ في التعليق على «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المشكاة» (٤٦٥٢) للحافظ ابن حَجَر.

<sup>(</sup>٢) والسلامُ غيرُ المصافحة؛ فتنبّه. وفي «صحيح الأدب المفرد» (ص٣٩٨ ـ ٣٩٩) ـ لشيخنا ـ كلمةٌ جيّدةٌ في ضوابط هذا (السلام)...

حَسَنٌ»(١)؛ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد.

ـ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً؛ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ.

١٣٨ ـ بَابُ تَحْرِيمِ ابْتِدَائِنَا الكَافِرَ بِالسَّلامِ، وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِحْبَابِ السَّلامِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَلَيْهِمْ، وَاسْتِحْبَابِ السَّلامِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ

٨٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبْدَأُوا اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُم فِي طَرِيق؛ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». \* رَوَّهُ مُسْلِمٌ [٢١٦٧].

مشًى (!) (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٢٦٣) على هذا الحديث دون أدنى تعليق، مع أنّه يحتاج إلى تعليق! ذلكم أنَّ زيادة: (فألوى بيده إليهنّ بالتسليم) ممّا تفرّد به شهر بن حوشب؛ فلا تَصِحُّ! وتفصيلُ ذلك ـ بأدلّته ـ في "جلباب المرأة المسلمة» (١٩٢ ـ ١٩٤) لشيخنا الألباني. ثم رأيت لِشيخِنَا في تعليقهِ على كتاب «صحيح الأدب المفرد» (ص٠٠٠) مزيدَ بيانٍ؛ فقد قال مُتَعَقِّبًا مَن عزا الحديثَ للترمذيِّ وأبي داود: «في هذا التخريج تساهلٌ كبيرٌ؛ لأنَّه يوهم خلافَ الواقع؛ وذلك أنَّه ليس عندُ المذكورينُ قولُه: «إياكنَّ وكفران المنعّمين . . . » إلخ، كما أنّه ليس عند أبي داود الإلواء باليد، وإنما هو عند الترمذيِّ فقط. وقد أحسن النوويُّ في التفريق بين روايتيهما في «رياض الصالحين» (رقم ٨٥٩، ٨٧٠ ـ بتحقيقي)؛ بينما خلط بينهما المسمّى بـ (حسّان عبد المنان) في «مختصره» إيّاه الذي زعم في مقدّمته: أنّه هذّبه! ومع ذلك أبقاهُ باسم مؤلِّفهِ وطَبَعَهُ بعنوانه «رياض الصالحين»؛ تضليلًا ومنافسةً للطابعين السابقين! ومن مساوئ اختصاره إيَّاهُ أنَّه جمع بين الروايتين المذكورتين، ثم عزا ذلك لِـ (أبي داودَ والترمذي) مقروناً بِأرقامهما! مع غَفْلَتِهِ عن ضعف راوية شهر ـ وهو ابن حوشب ـ، واضطرابه في روايته ـ كما هو مفصّلٌ في المكان المشار إليه من «الجلباب» ـ وهو «الحجاب» سابقاً \_، وأنا على يقينِ أنَّهُ لو وقف عليه فيه، لاهتبلها فرصةً، ولأوردهُ في «ضعيفته» التي جعلها في آخر «رياضه»؛ لأنّه أورد فيها أحاديثَ عديدةً صحيحةً، فضلًا عن أخرى كثيرةٍ حسنةٍ مُتشبَّثاً في ذلك بأوهى العِلَل، وبمن يكون حالُه خيراً من شهر بكثير». قلت: وقد تقدّم الحديثُ ـ مختصراً برقم (٨٥٩).

٨٧٢ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَيْظَتِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهُلُ الكِّتَابِ: فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٣)].

٨٧٣ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَكُوْ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَالمُشْرِكِينَ ـ عَبَدةِ الأَوْثَانِ ـ، وَاليَهُودِ؛ فَسَّلَمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُ وَيَكُوْ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٥٤)، وَمُسْلِمٌ (١٧٩٨)].

#### ١٣٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلامِ إِذَا قَامَ عَنِ المَجْلِسِ وَفَارَقَ جُلسَاءَهُ أَوْ جَلِيسَهُ

٨٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُم إِلَى المَجْلِس؛ فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَتِ الأُولَى بَأَحَقَ مِنَ الآخِرَة». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠٨]، والتَّرْمِذِيُّ [٢٧٠٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

#### ١٤٠ \_ بَابُ الاسْتِئْذَان وَآدَابِهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسُلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُالُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلْكَلِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٩].

٨٧٥ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَفَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الاَسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ؛ وَإِلا فَارْجِعْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٦٢٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٥٣)].

٨٧٦ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبْطُهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّمَا جُعِلَ الاَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٤١)، وَمُسْلِمٌ (٢١٥٦)].

٨٧٧ ـ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ

اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَخُادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَى هَذَا؛ فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعْهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ، فَذَخَلَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٧٧١] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

٨٧٨ \_ عَنْ كَلَدَةَ (١) بْنِ الْحَنْبَلِ فَيْطِيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهُ، فَكَلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ، أَسَلِّمْ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٧١٦]، وَالتُرْمِذِيُّ [٢٧١١]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ ».

١٤١ ـ بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ: مَنْ أَنْتَ؟ أَنْ يَقُولَ: فُلانٌ، فَيُسَمِّيَ نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنِ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ، وَكُرَاهَةِ قَوْلِهِ: أَنَا، وَنَحْوُهَا

٨٧٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ إِلَيْهُ فِي حَدِيثِهِ المَشْهودِ فِي الإِسْرَاءِ -، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «... ثُمَّ صَعِدَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحْمَّدٌ»، وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ، وَسَائِرُهُنَّ، وَيُقَالُ فِي بَابٍ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقُولُ: جِبْرِيلُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٣٢٠٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢)].

٨٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ وَ اللَّهِ ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَاليِ ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَمْشِي وَحْدَهُ ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ ، فَالْتَفَتَ

<sup>(</sup>۱) ضبطها ابن علان في «دليل الفالحين» (٦/ ٣٥١) بكسر الكاف، وسكون اللام، وفتح الدال المهملة. لكن ضبطها الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ١٨٠)، وتبعه النووي في «الأذكار»، وكذا الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» بفتح الكاف واللام والدال المهملة ـ ولعله الراجح ـ.

فَرَآنِي فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٌ. \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٩٤) مختصراً].

٨٨١ \_ وَعَنْ أُمِّ هَانِئِ فَيْنَا، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو يَغْتَسِلُ؛ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ (٣٣٦)].

٨٨٢ \_ وَعَنْ جَابِرِ صَّطِيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا؟!»، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٥٥)].

١٤٢ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ، وَكَرَاهِيَّةِ تَشْمِيتِهِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ، وَبَيَانِ آدَابِ التَّشْمِيتِ وَالعُطَاسِ وَالتَّثَاوُب

٨٨٣ ـ عنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَيَّهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُظَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَس أَحَدُكُمْ، وَحَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ مَدْكُمْ إِذَا تَثَاءَب؛ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٢٢٣].

٨٨٤ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ ـ أَوْ صَاحِبُهُ ـ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ؛ فَلْيَقُلْ، يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٢٢٤].

٨٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَ اللّه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، فَحَمِدَ اللّه ؛ فَشَمّتُوهُ ، فَإِنّ لَمْ يَحْمَدِ اللّه ؛ فَلا تُشَمّتُوهُ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٩٢].

٨٨٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ وَ عَنْ أَنَسِ وَ عَلَيْهِ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْقَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتُهُ: عَطَسَ فُلانٌ فَكَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ: عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتُهُ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُنِي؟! فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٩١)].

٨٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفِيْ إِنَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ؟
 وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ ـ أَوْ غَضَّ ـ بِهَا صَوْتَهُ ـ شَكَّ الرَّاوِي ـ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٢٩]، وَالتَّرْمِذِيُ [٢٧٤٦]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

٨٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَعَيْهُ، قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ؛ قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ؛ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْجَمُكُمُ اللَّهُ! فَيَقُولُ: «يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٣٨]، والتَّرْمِذِيُّ [٢٧٤٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٤٣ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ المُصَافَحَةِ عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَبَشَاشَةِ الوَجْهِ، وَتَقْبِيلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً، الوَجْهِ، وَتَقْبِيلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً، وَمُعَانَقَةِ القَادِم مِنْ سَفَرٍ، وَكَرَاهِيَةِ الانْجِنَاءِ

٨٩٠ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأنسٍ: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ
 فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٢٦٣].

٨٩١ ـ وَعَنْ أَنْسِ ضَيْ اللهُ ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ ؛ قَالَ

<sup>(</sup>۱) قارن بكتابي «برهان الشرع في إثبات المَسِّ والصَّرْع» (ص١٢٩ ـ ١٣٠).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَةِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٢١٣] بِإِسْنَادٍ صَحِيجٍ.

٨٩٢ \_ وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضَّىٰ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». ۞ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢١٢٥].

٨٩٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ صَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ؛ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، \* روَاهُ الترمذي قَالَ: «نَعَمْ»، \* روَاهُ الترمذي [٢٧٢٩]، وقالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

٨٩٤ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلاهُ عَنْ ﴿ يَسْعَ ءَايَتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلاهُ عَنْ ﴿ يَسْعَ ءَايَتِ الْمَعْبُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَوَجُلَهُ، وَقَالا: بَيْنَتِ ﴿ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . . . إِلَى قَوْلِهِ ؛ فَقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ . \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٧٣٤]، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ (٢٠).

٨٩٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنَّهُمْ قِصَّةً قَالَ فِيهَا: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَبَلْنَا يَدَهُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٥] أنَّ.

٨٩٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّهَا، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ؟

<sup>(</sup>۱) هو كما قال، وله طرقٌ شتّى، عدا قولَه؛ «أَفَيَلْتَزِمُهُ»، فليس لها ما يقوّيها، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۲۰). وكلام (المتعدّي) على هذا الحديثِ يدلُّ على كبيرِ جهلهِ وغلوُّه، وشديد تجاهلهِ وتعنُّته!! فلا أطيلُ بتبُّعهِ وتعقّبهِ...

<sup>(</sup>٢) لا؛ فكلُّ طرقِهِ تدور على راوٍ واحدٍ، وهُو عبد الله بن سَلِمَة! وقد قال فيه الزيلعيُّ في «الإسعاف في تخريج أحاديث الكشاف» (سورة بني إسرائيل/ حديث: ٣٨ ـ بتحقيقي): «وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سَلِمَة؛ فإنَّ في حفظه شيئاً، وتكلّموا فيه، وإنّ له مناكيرَ». وانظر: «نصب الراية» (٢٥٨/٤) ـ له ـ، ومقدّمه شيخنا على «الرياض» (ص١٤).

 <sup>(</sup>٣) قال شيخُنا في مقدّمته على «الرياض» (ص١٤): «في إسناده يزيدُ بن أبي زياد الهاشمي
 مولاهم ـ؛ قال الحافظ: ضعيفٌ، كَبِر فتغيَّر، وصارَ يتلقّنُ».

وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ، فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٧٣٣]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ"(١).

٨٩٧ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْئًا؛ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢٦].

٨٩٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَيْهُ، قَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُ عَنِيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَضَرةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ عَلِيٍّ فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِي عَشَرةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً! فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ". \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) بل الحديثُ ضعيفٌ؛ فانظر «الضعفاء» (٤٢٨/٤) للعقيلي، و"ضعيف سُنن الترمذي»(٥١٦)، ومقدّمة «الرياض» (ص١٥) لشيخنا.

٦ - كِتَابُ عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَتَشْيِيعِ المَيِّتِ، والصَّلاةِ
 عَلَى المَيِّتِ، وَحُضُورِ دَفْنِهِ، وَالمُكْثِ عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ

## ١٤٤ - بَابُ الأَمْرِ بِالْعِيَادَةِ وتَشْيِيعِ الميِّتِ

٨٩٩ - عَنِ البَراءِ بْنِ عَازِبٍ وَيَّا، قَالَ: أَمَرِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِيَادَةِ المَريضِ، وَاتِّباعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٢٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٦)].

٩٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيَّهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّهُ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ المُعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٤٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٦٢)].

9·١ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ وَعَنْهُ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَة: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالْمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاناً مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ؟! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ عُدْتَهُ؛ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، أَنَّكُ لَوْ عُدْتَهُ؛ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ اللَّهُ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ؛ لَوَجَدْتَ اللَّهُ عَبْدِي؟! قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ الْسُقِيْقِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ الْسُقِيْقِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ الْسُقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لُوْ سَقَيْتُهُ؛ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟!» \* رواه مسلم [70].

9.٢ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ اللَّهِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُودُوا المَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَفُكُّوا العَانِيَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤٩].

0 (العَانِي): الأسِيرُ.

9.٣ \_ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٥٦٨) (٤١)].

0 (جَنَاهَا): أَيْ: مَا اجْتُنِيَ مِنَ النَّمَرِ.

9.٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَلِيًهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوَةً؛ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً؛ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ». \* رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ [٩٦٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

0 (الخَرِيفُ): النَّمْرُ المَخْرُوفُ؛ أي: المُجْتَنَى.

9.0 \_ وَعَنْ أَنسِ صَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَ ﷺ وَعَنْ أَنسِ صَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَ ﷺ فَنَظَرَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟! فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُ [١٣٥٦].

#### ١٤٥ ـ بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ

9.7 \_ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا \_ وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا ـ؛ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا ـ؛ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ آلِبُخَارِيُّ (٥٧٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٩٤)].

9٠٧ - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ - أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٤٣))، وَمُسْلِمٌ (٢١٩١)].

٩٠٨ - وَعَـنْ أَنَس ضَعَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِشَابِتٍ كَلَهُ: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ! أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ! قَالَ : «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! مُذْهِبَ البَأْسِ! اشْفِ ـ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ! لا شَافِي إلا أَنْتَ ـ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً ». \* رَوَاهُ البُحَارِيُ [٧٤٢].

9.9 \_ وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ ضَعْظِهُ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْداً» اللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْداً» اللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْداً» اللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْداً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [9.].

91٠ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانَ بْنِ العَاصِ وَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "ضَعْ يَدَكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ \_ ثَلاَثاً \_، وَقُلْ \_ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ \_ ثَلاَثاً \_، وَقُلْ \_ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ .: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاذِرُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٠٢].

911 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ؛ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَرضِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢١٠٦]، وَالتِّرْمِذِيُ أَنْ يَشْفِيكَ ؛ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَرضِ». \* رَوَاهُ أَبُو مَويحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيّ». [٢٠٨٤]، وَقَالَ الحَاكِمُ [(٢١٣/٤)]: "حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيّ».

917 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ؛ قَالَ: «لا بَأْسَ؛ طهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». ۞ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٦٥٦].

91٣ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَ اللَّهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بِسْم اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ

<sup>(</sup>١) قارن بكتابي «برهان الشرع..» (ص٢٥١) ردّاً على (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة)..

كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ؛ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١٨٦].

918 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَمَدَّقهُ رَبُّهُ، فَقالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ رَبُّهُ، فَقالَ: لا إِلهَ إِلا أَنَا ، وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ »، قالَ: «يَقُولُ: لا إِلهَ إِلا أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلا أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ ، وَلا عَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللَّهِ وَاللهُ ، وَلا عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللّهِ وَاللهِ وَلا الله وَلا عَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللّهِ وَاللهِ وَلا عَوْلَ وَلا قُولًا فَي مَرَضِهِ ، ثُمَّ اللهُ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ : «مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ اللهُ أَنَا ، وَلا حَوْلَ وَلا يَقُولُ: «مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ؛ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ ». \* رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ [٢٤٤٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ "(١٠).

## ١٤٦ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ سُؤَالِ أَهْلِ المَرِيضِ عَن حالِهِ

910 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ مَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ﴿ مَنْ عِنْدِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ! كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئاً . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٢٦٦].

# ١٤٧ \_ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ أَيِسَ (٢) مِنْ حَيَاتِهِ

917 \_ عَنْ عَائِشَةَ وَ إِنَّا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٧٤)، وَمُسْلِمٌ (٣٤٤٤)].

<sup>(</sup>۱) خَديثٌ صَحيحٌ؛ خرّجه ـ بتفصيل ـ شيخُنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۳۹۰). وَأَمَّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة)؛ فضعّفه تضعيفاً مُتكلَّفاً، قائماً على: (أرى) و(ولا أرى)!!

<sup>(</sup>٢) أي: شَعَرَ بِدُنُوِّ أجلهِ؛ وإلا فإنَّ الإياسَ ليس من صفات فُضلاءِ الناس...

91٧ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ \_ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ؛ وَهُوَ بِالْمَوْتِ \_ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ؛ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ \_ ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٩٧٨](١).

١٤٨ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ الْمَرِيضِ وَمَنْ يَخْدُمُهُ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَاحْتِمَالِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَشُقُّ مِنْ أَمْرِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَشُقُّ مِنْ أَمْرِهِ، وَكَذَا بِالوَصِيَّةِ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدِّ أَوَ قِصَاصٍ وَكَذَا بِالوَصِيَّةِ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدِّ أَوَ قِصَاصٍ وَنَحْهِهِمَا

91۸ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ عَلَيْهَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهِي حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلْيَهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ؛ فَأْتِنِي فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ؛ فَأْتِنِي فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ؛ فَأْتِنِي بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْها. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1797].

١٤٩ - بَابُ جَوَازِ قَوْلِ المَرِيضِ: أَنَا وَجِعٌ، أَوْ: مَوْعُوكُ، أَوْ: مَوْعُوكُ، أَوْ: وَارَأْسَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ أَوْ: وَارَأْسَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجَزَعِ التَّسَخُطِ وَإِظْهَارِ الْجَزَع

919 \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَجْظُتُهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى َ النَّبِيِّ عَظِيْهُ وَهُو يُوْعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيداً؟! فَقَالَ: «أَجَلْ؛ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٤٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥١)].

٩٢٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) ضعيفٌ لحال إسنادِهِ؛ فإن فيه موسى بن سَرْجِس؛ وهو مجهولٌ لم يُوَثِّقُهُ أحدٌ، وانظر التعليق على «هداية الرواة» إلى تخريج أحاديث «المصابيح» و«المشكاة» (١٥٦٤) للحافظ ابن حَجَر.

يَعُودُني مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي. . . وَذُكَرَ الحَدِيثَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٦٨))، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٨)].

971 \_ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَال: قَالَتْ عَائِشَةُ رَفِيْنَا: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَال: قَالَتْ عَائِشَةُ رَفِيْنَا: وَارَأْسَاهُ...» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٦٦٥].

#### ١٥٠ \_ بَابُ تَلْقِين المُحْتَضِرِ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

977 \_ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ: لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣١١٦]، وَالحَاكِمُ [٣٥١]، وَالحَاكِمُ [٣٥]، وَقَالَ: "صَحِيحُ الإِسْنَادِ».

977 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩١٦].

#### ١٥١ \_ بَابُ مَا يقُولُهُ عِنْدَ تَغْمِيض الميِّتِ

978 ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيْ الله عَلَيْهُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقالَ: «لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم إلا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِين، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِين، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ! وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٢٠].

#### ١٥٢ \_ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ المَيِّتِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

970 \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَبِيُّنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ الْإِذَا حَضَرْتُمْ المَريضَ \_ أَوِ المَيِّتَ \_ فَقُولُوا خَيْراً؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْ ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّداً عَظِبْنِي اللَّهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّداً عَظِبْنِي اللَّهُ مَنْ أَوِ المَيِّتَ »؛ مِنْهُ: هُو دَاوُدَ [٣١١٥] وَغَيْرُهُ: «المَيِّتَ» ـ بِلا شَكِّ ـ.

٩٢٦ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي تُصِيبَةِ، وَأَخْلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا»؛ إلا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَةِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا»؛ إلا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَةِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا»؛ قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةً؛ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُنامً اللَّهِ عَلَيْهِ فَا خُيْراً مِنْهُ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩١٨].

97٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَّىٰ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللَّهِ عَلَیْ قَالَ: "إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُ اللَّهُ - تَعَالَى - : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي فَيَقُولُ اللَّهُ - تَعَالَى - : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الْآرِادِيُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَنٌ ﴿ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ اللَّهُ عَسَنْ ﴿ وَالْمَالِولُ لَعَبْدِي عَسَنْ ﴿ وَالْمَالِولُ لَا لَهُ مِنْ فَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

97۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ؛ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ؛ إِلا الجَنَّةَ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٤٢٤].

979 - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَيَّلِهَا، قَالَ: أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، وتُخْبِرُهُ: أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْناً - فِي المَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ لِلَّهِ - تَعَالَى - مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا لَلرَّسُولِ: «وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسَمَّى؛ فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتسِبْ»... وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثَ. \* مَتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٢٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٩٢٣)].

**١٥٣ ـ بَابُ جَوازِ البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ؛ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلا نِياحَةٍ** أَمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ، وَسَيأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتَابِ النَّهْيِ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ـ [٣٠٢].

وَأَمَّا البُكَاءُ؛ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِالنَّهْي عَنْهُ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ، وَمَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ البُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ أَوْ نِيَاحَةٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوازِ البُّكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

97٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَادَ سَعْدَ بْنَ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ مَنْكَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَّاءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَّاءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مَسْعُونَ؟! إِنَّ اللّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ بَكُواْ ، فَقَالَ : «أَلا تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِمَانِهِ . \* مَتَفَقَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ . \* مَتَفَقَ عَلَيْهِ اللّهُ لا يُعَذّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ » ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . \* مَتَفَقَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ . الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

971 \_ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا فِي المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا رَسُولَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٩٢٣)].

977 - وَعَنْ أَنَسِ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ضَيْهُ، وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحُمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلا مَا يُرضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ!

لَمَحْزُونُونَ». ۞ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٣٠٣]، وَرَوَى مُسْلِمٌ [٢٣١٥] بَعْضَهُ.

وَالْأَحَادِيثُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ - فِي «الصَّحِيح» - مَشْهُورَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# ١٥٤ \_ بَابُ الكَفِّ عَمَّا يُرَى فِي المَيِّتِ مِنْ مَكْرُوهِ

9٣٣ \_ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَسْلَمَ \_ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ». الحَاكِمُ [(٣٦٢)، (٣٦٢)]، وَقَالَ: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ».

# ١٥٥ ـ بَابُ الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ وَتَشْيِيعِهِ وَحُضُورِ دَفْنِهِ، وَكَرَاهَةِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِيعِ [٨٩٩].

97٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَفَلَهُ قِيرَاظُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَفَلَهُ قِيرَاظُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَفَلَهُ قِيرَاظُانِ »، قِيلَ: وَمَا القِيرَطَانِ ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ ». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ (١٣٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٩٤٥)].

970 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، ويُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يَرُّجِعُ مِنَ الْحُرِ بِقِيرَاطِيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَلْحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ». \* رَوَاهُ البُخارِيُّ [٤٧].

٩٣٦ \_ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَجِيُّنَا، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. \* مُتفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٧٨)، وَمُسْلِمٌ (٩٣٨)].

○وَمَعْنَاهُ: وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي المُحَرَّمَاتِ.

# ١٥٦ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْثِيرِ المُصَلِّينِ عَلَى الجَنَاذِةِ، وَجَعْلِ صُفُوفِهِمْ ثَلاثَةً فَأْكَثَرَ

97٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إلا شُفِّعُوا يُصلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إلا شُفِّعُوا فِيهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٤٧].

٩٣٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

9٣٩ \_ وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ وَ اللَّهِ اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ وَ اللَّهِ اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ وَ الْحَزَاءِ، إِذَا صَلَّى عَلَيْها ثَلاَثَةُ مُلْقَةً أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ؛ فَقَدْ أُو جَبَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣١٦٦]، والتَّرْمِذِيُّ [٢٠٢٨]، وَقَال: "حَدِيثٌ حَسَنٌ"(١).

#### ١٥٧ \_ بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الجَنَازَةِ

يُكَبِّرُ أَرْبِعَ تَكْبِيرَاتٍ (٢): يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَقْرَأُ فاتِحَةَ الكِتَابِ (٣)، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يُتَمِّمَهُ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُتَمِّمَهُ بِقَوْلِهِ: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. . . إِلَى قَوْلِه: إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، ولاَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مُدلِّس؛ وقد عنعن. ولكنْ؛ للحديثِ شاهدٌ: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۷۸٥)، وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٣٢) بابن لهيعة. وقد أعرض (المتعدِّي) عن تحسين الحديثِ بشاهده؛ بسبب أنَّ (لفظه مختلف)!! سُبحانَ اللَّهِ! وهل الشواهد إلا هكذا؟!!

<sup>(</sup>۲) وقد ورد أكثرُ من ذلك \_ إلى تسع \_؛ فانظر «أحكام الجنائز» (ص١٤١ \_ ١٤٦) لشيخنا.

 <sup>(</sup>٣) وما تيسًر من القرآن، وانظر مقدّمة «صفة صلاة النبي ﷺ» (ص٣٠ ـ ٣٢) لشيخنا.

العَوَامِّ مِنْ قِرَاءتهِمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَيَّكَنَهُ يُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ الآيةَ [الأحزاب: ٢٥]! فَإِنَّهُ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِذَا اقَتَصَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدْعُو لِلمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ بِمَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_، ثُمَّ يُكبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْعُو، وَمِنْ أَحْسَنِهِ: اللَّهُمَّ! لاَ تحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا يُعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (١).

وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ يُطَوِّلُ الدُّعَاءَ فِي الرَّابِعَةِ خِلافَ مَا يَعْتَادُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الَّذِي سَنَذْكُرُهُ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_.

فَأَمَّا الأَدْعِيَةُ المَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَمِنْهَا:

9٤٠ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْهُ، قَالَ: صلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْفِ بُلهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبِرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبِرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجِهِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَوَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ»، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيِّتَ! \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٦٣].

اعج \_ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ:

٩٤٢ \_ وَأَبِي قَتَادَةَ:

9٤٣ ـ وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ـ وَأَبُوهُ صَحَابِيُّ فَيُّمَ، عَنِ النَّبِيِّ وَأَبُوهُ صَحَابِيُّ فَيَّنَا ، النَّبِيِّ وَلَيْ الْفَهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَميِّتَنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأَنْنَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا ؛ فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلام، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا ؛ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ ، اللَّهُمَّ!

<sup>(</sup>١) وليس هذا مأثوراً عن النبي ﷺ فتنبّه.

لَا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ». ﴿ رَوَهُ التَّرْمِذِيُ [١٠٢٤] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْأَشْهَلَيِّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٠١] مِنْ رِوَايةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ. قَالَ الحَاكِمُ [٨/٣٥]: وَالأَشْهَلَيِّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٠١] مِنْ رِوَايةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ. قَالَ الحَاكِمُ [٨/٣٥]: هَذَا التَّرْمِذِيُ : "قَالَ البُخَارِيُّ : أَصَحُّ رِوَايَاتِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيُّ : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ». هَذَا الجَدِيثِ رِوَايَةُ الأَشْهَلِيِّ، قَالَ البُخَارِيُّ : وَأَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ».

928 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ؛ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣١٩٩].

980 ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَم، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٢٢٠٠](١).

967 ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ضَلِيهُ ، قالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ ، وَحَلَّ بِجِوَارِكَ ؛ فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ ، اللَّهُمَّ! فَاغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ». \*رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٢٠٢].

98٧ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْفَى رَجِيًهُمْ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ؛ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّر أَرْبَعاً، فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟! ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟! فَقَالَ: إِنِّي لا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ - أَوْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَعِينٌ مَعِينٌ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَعِينٌ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا رَأَيْتُ الْمَاكِمُ [٢/ ٣٦٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَعِيحٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) في إسناده راوٍ مجهول، انظر «تخريج المشكاة» (۱٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) وانظر «السنن الكبرى» (٤/ ٣٥) للبيهقي.

#### ١٥٨ \_ بَابُ الإِسْراع بِالجَنَازَةِ

9٤٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ (١٠)؛ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ؛ فِلْجَنَازَةِ (١٠)؛ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ؛ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣١٥)، وَمُسْلِمٌ (٩٤٤)].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ».

989 ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً وَ قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا صَالِحَةً وَ قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا صَالِحَةً وَ قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصِعِقَ اللهُ وَوَاهُ البُخَارِيُ [١٣١٤].

# ١٥٩ ـ بَابُ تَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ المَيِّتِ، وَالمُبَادَرَةِ إِلَىٰ تَجْهِيزِهِ ؛ إِلا أَنْ يَمُوت فَجْأَةً، فَيُتْرَكُ حَتَّى يُتَيَّقَنَ مَوْتُهُ

90٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِلَيْهِ وَعَلَّ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِلَيْهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [(١٠٧٨)، (١٠٧٩)]، وَقَالَ: «حَدِيث حَسَنْ».

901 \_ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أمّا ما يتداولُهُ العوامُّ: «إكرام الميّت دفنُه»! فممّا لا أصلَ له. وهذا الحديثُ مغنِ عنه ــ روايةً ودرايةً ــ.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيفٌ؛ فيه مجهولان، فانظر «أحكام الجنائز» (ص٢٤) ـ لشيخنا ـ.

### ١٦٠ \_ بَابُ المَوْعِظَةِ عَنْدَ القَبْرِ

907 \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَعَد، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ؛ وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ، فَنَكَسَ، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِحْصَرِتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟! فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ...» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤٧)].

# ١٦١ ـ بابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ، وَالقُعُودِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً؛ لِلدُّعَاءِ لَهُ وَالاَسْتِغْفَارِ وَالقِرَاءَةِ

90٣ \_ عَنْ أَبِي عَمْرِهِ \_ وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ: أَبُو لَيْلَى \_ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَيِّكُمْ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ؛ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٢].

90٤ \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ الْحَالَى الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَمُ اللهُ الْحَلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا في مقدمة «الرياض» (ص٢٥): «لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى \_! وفي ثبوته عنه شك كبير عندي، كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله \_ تعالى \_: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِسْكِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩]؟! وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في «الاقتضاء»: «لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه =

### ١٦٢ \_ بَابُ الصَّدَقَةِ عَن المَيِّتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠].

900 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُهُمْ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ؛ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٨٨)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٤)].

907 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ؛ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مَنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوَ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٣١].

#### ١٦٣ \_ بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى المَيِّتِ

90٨ \_ وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ

المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمنا أحداً فعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك». وذلك هو مذهب أحمد \_ أيضاً \_: أن لا قراءة على القبر، كما أثبته في كتابي «أحكام الجنائز» (ص١٩٢ \_ ١٩٣)، وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ كما حققتُه في الكتاب الممندكور (ص١٧٣ \_ ١٧٢)». قلتُ: وفي «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٢٩٤) \_ للمصنف كله أنَّ هذا القولَ للأصحاب [الشافعية]، لا للشافعيّ نفسه!! فتأمّل.

عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، قَالَ أَبُو الأَسْودِ: فَقُلْتُ: وَمَا (وَجَبَتْ) يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ؛ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ»، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَثَلاثَةٌ»، فَقُلْنَا: وَاثْنَان؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لَمْ فَقُلْنَا: وَاثْنَان؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لَمْ

### ١٦٤ \_ بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ

909 \_ عَنْ أَنَسِ رَهِيَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَكُلِيُّةِ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ؛ إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَصْل رَحْمَتِهُ إِلَّا هُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيُهِ (١٢٤٨) [البُخَارِيُّ (١٢٤٨)].

97٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ؛ تَمَسُّهُ النَّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ». \* مُتَقَنِّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (١٢٥١)، (٢٦٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٣٢)].

وَ(تَحِلَّهُ القَسَمِ): قَوْلُ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾. وَ(الوُرُودُ): هُوَ العُبُورُ
 عَلَى الصَّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ \_ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا \_..

971 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَهِيْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلَ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ؛ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنَ الولَدِ؛ إلا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) هو من أفراد البخاريِّ من حديث أنس؛ وانظر «تحفة الأشراف» (١/ ٢٧٧)؛ فتنبه!

«وَاثْنَيْنِ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٣٣)].

١٦٥ ـ بَابُ البُكَاءِ وَالخَوْفِ عِنْدَ المُرُورِ بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ وَمَصَارِعِهِمْ، وَإِظْهَارِ الافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَالتَّحْذِيرِ وَمَصَارِعِهِمْ، وَإِظْهَارِ الافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ

977 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ - يَعْنِي: لَمَّا وَصَلُوا (الحِجْرَ)؛ دِيَارَ ثَمُودَ -: «لا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلاءِ المُعَذَّبِينَ؛ لِا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلاءِ المُعَذَّبِينَ؛ لِا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ لا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٧٠٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِ(الحِجْرِ)؛ قَالَ: «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ؛ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»، ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسهُ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ؛ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ.

### ٧ \_ كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِ

# ١٦٦ بَابُ اسْتِحْبَابِ الخُرُوجِ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَاسْتِحْبَابِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ

97٣ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ضَلَّيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ(١) [البُخَارِيُّ (٢٩٥٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلا فِي اللَّهِ عَلَيْ يَخْرُجُ إِلا فِي يَوْمِ الخَمِيسِ.

978 ـ وَعَنْ صَحْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ فَا اللَّهُمَّ! بَارِكْ لأمَّتي فِي بُكُورِهَا»، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشاً؛ بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

وَكَانَ صِخْرٌ تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فأَثْرَى، وَكَثُرَ مَالُهُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٠٦]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢١٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

## ١٦٧ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّفْقَةِ، وَتَأْمِيرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْ أَنْفُسِهِمْ وَاجِداً يُطِيعُونَهُ

970 \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعَلَمُ؛ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٩٩٨].

<sup>(</sup>۱) لم يُخْرِج مسلمٌ هذا الحديثَ؛ إنما هو من أفراد البخاري. نَعَم؛ قد أخرج أصل الحديث (۲۷۲۹)، وليس فيه موضعُ الشاهد؛ وانظر «تحفة الأشراف» (۸/ ٣٢٠).

977 \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَ الثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٠٧]، وَالتَّرْمِذِيُّ [١٦٧٤]، وَالنَّسَائِيُّ [في «الكبرى» (٨٨٤٩)] بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

97٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». \* حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٠٨] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

97۸ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابِةِ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ الْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦١١]، وَالتَّرْمِذِيُّ [١٥٥٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٣٧٥) هذا الحديث، وحكم عليه بالنكارة (!)، ثم قال: "عبد الرحمٰن بن حرملة: فيه ضعف، انفرد به عن عمرو، ولم يتابع.. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مناكير"!! قُلتُ: كتب شيخُنا بخطّه ـ معلّقاً: «هذا التخريج [أبو داود، والترمذي، ومالك، وأحمد، والحاكم] أخذه من «الصحيحة» (٢٦٧)، وما بعد الحاكم ـ فيه ـ، والبيهقي (٢٦٧/٥)؛ فحذفه؛ لأنه راجَعَ رقم الصفحة فلم يجده فيها، فَبَدَلَ أَنْ يَبذُلَ جهداً بسيطاً لتصحيح الرقم ـ وهو (٢٥٧/٥) ـ حَذَفَه (!). قُلتُ: هذه ـ كُلّها ـ وَاحدةً.. أمّا الثانية: فإنّ ابن حرملة ـ هذا ـ من رواة مسلم في «صحيحة»؛ وقد وثقه ابن معين، وقال في رواية: صالحّ، وقال النسائيُّ: ليس به بأس، ووثقه ابن حبان ـ وقال ابن عدي: لم أر في أحاديثه حديثاً نُمير ـ كما في «التهذيب» (٢٦١٦) ـ، وقال ابن عدي: لم أر في أحاديثه حديثاً منكراً. أما الثالثة: فقد تابع ابنَ حرملة محمدُ بنُ عجلان؛ عند ابن خُريمة في «صحيحه» أما الرابعة: فقد صحّح الحديث الحاكم، والذهبيُّ، وحسّنه الترمذيُّ، والحافظُ ابن حجر ـ كما في «فيض القدير» (٤/٤٤) للمناوي ـ.

<sup>(</sup>۲) بل هو ضعيفٌ؛ فانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲/ ۲۸۲ ـ ٦٨٥ ـ طبع مكتبة المعارف).

# ١٦٨ ـ بَابُ آدَابِ السَّيْرِ وَالنَّزُولِ وَالمَبِيتِ وَالنَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَالنَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ وَمُراعَاةِ مَصْلَحَتِهَا

979 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ؛ الْجَصْبِ؛ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ؛ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1977].

مَعْنَى (أَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأرْضِ)؛ أي: ارْفُقُوا بِهَا فِي السَّيْرِ؛ لِتَرْعَى فِي حَالِ سَيْرِهَا.
 وَقَوْلُهُ: (نِقْيَهَا): هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ، وَإِسْكَانَ القَافِ، وَبِاليَاءِ المُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ؛ وَهُوَ المُخُّ؛ مَعْنَاهُ: أَسْرِعُوا
 بِهَا؛ حَتَّى تَصِلُوا المَقْصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُهَا مِنَ ضَنْكِ السَّيْرِ. وَ(التَّعْرِيسُ): النُّزُولُ فِي اللَّيْلِ.

٩٧٠ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ فَبَيْلَ الصَّبْحِ؛ نَصَبَ سَفَرٍ، فَعَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ؛ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأَْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٨٣].

قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ؛ لِئَلاَّ يَسْتَغْرِقَ فِي النَّوْمِ، فَتَفُوتَ صَلاةُ الصُّبْحِ عَنْ
 وَقْتِهَا، أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

٩٧١ \_ وَعَنْ أَنَسٍ رَهِ اللَّذِي مَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْدُّلْجَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (عَلَيْكُمْ بِالْدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٧١] بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

(الدُّلْجَةُ): السَّيْرُ فِي اللَّيْلِ.

٩٧٢ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ضَلِيَّةٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا؛ تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ؛ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ»، فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ فَلِكُ مَنْزِلًا إِلا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٢٨] بإِسْنَادِ حَسَنِ.

٩٧٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍ و - وَقِيلَ: سَهْلِ بْنِ الرَّبيعِ بْنِ عَمْرٍ و -

الأنْصَارِيِّ - المَعْرُوفِ بِابْنِ الحَنْظَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَظْهُمُ ، قَالَ: ضَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ المُعْجَمَةِ؛ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكِلُوهَا (١) صالِحَةً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤٨] بِإِسْنَادٍ صَحِيجٍ.

9٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي اللَّهِ بَنِ جَعْفَرٍ وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّث بِهِ أَحَدًا مِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ـ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٣٤٢) (٣٤٢)] هَكَذَا مُخْتَصَراً.

وَزَادَ فِيهِ البَرْقَانِيُّ بِإِسْنَادِ مُسْلِم هَذَا - بَعْدَ قَوْلِهِ: حَائِشُ نَخْلٍ - ؛ فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ؛ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ ، فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ ، فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ ، فَمَسَحَ سَرَاتَهُ أَيْ : «مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا أَيْ : سَنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ ، فَسَكَنَ ، فَقَالَ : «مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟ » ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ : الْجَمَلُ ؟ » ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ : هَذَا لِي يَا مَسُولَ اللَّهُ إِلَيْهَا؟! فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ الْلَهُ إِلَّاهَا؟! فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ اللَّهُ إِلَى تَتَقِي اللَّهُ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟! فَإِنَّهُ يَشُكُو إِلَيَّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَانَانِيُ . هُو وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤٦] كَرِوَايَةِ البَرْفَانِيُ .

قَوْلُهُ: (ذِفْرَاهُ): هُوَ بِكَسْيرِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَإِسْكَانِ الفَاءِ، وَهُوَ لَفْظٌ مُفَرْدٌ مُؤَنَّتُ؛ قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الذَّفْرَى: المَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنَ البَعِيرِ خَلْفَ الأذُنِ. وَقَوْلُهُ: (تُدْئِبُهُ): أَيْ: تُتْعِبُهُ.

9۷٥ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا؛ لا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٥١] بِإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَقَوْلُهُ: (لا نُسَبِّحُ): أَيْ: لا نُصَلِّي النَّافِلَةَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّا \_ مَعَ حِرْصِنا عَلَى الصَّلاةِ \_
 لا نُقَدِّمُهَا عَلَى حَطِّ الرِّحَالِ، وَإِرَاحةِ الدَّوَابِّ.

<sup>(</sup>۱) انظر «السلسلة الصحيحة» (۱/ ١/ ٣٣ رقم ٢٣) ـ لشيخنا ـ.

#### ١٦٩ \_ بَابُ إِعَانَةِ الرَّفِيقِ

فِي البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ تَقَدَّمَتْ؛ كَحَدِيثِ: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [٢٥٠]، وَحَدِيثِ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» [٢٣٦]، وَأَشْبَاهِهِمَا.

9٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى سَفَرٍ ا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ » ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلِ . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧٢٨].

9٧٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيَّتُهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّتُهُ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِخوَانِكُم قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ؛ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةَ»، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلا عُقْبَةٌ ـ فَلْيَضُمَّ أَحُدِهِمْ \_؛ قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، مَا لِي إلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ أَحَدِهِمْ \_؛ قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، مَا لِي إلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٣٤].

٩٧٨ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٣٩] بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

### ١٧٠ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ لِلسَّفَرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَزَكَّبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢ \_ ١٤].

9۷۹ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِه خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ؛ كَبَّرَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ ﴾؛ اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا

سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَنْقَلِ، وَزَادَ فِيهِنَّ: المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: (المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: (المَّنْقَلَبِ فَي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: (المَّامِّنُ المَالِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣٤٢].

مَعْنَى ﴿مُقرِنِينَ ﴾: مُطِيقِينَ. وَ(الوَعْنَاءُ): بِفَتْحِ الوَاوِ، وَإِسْكَانِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَبِالنَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وَبِالمَدِّ؛ وَهِيَ: تَعْيَّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزنِ وَنَحْوِهِ.
 وَ(المُنْقَلَبُ): المَرْجِعُ.

940 \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ؛ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكُوْنِ، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكُوْنِ، وَدَعْوَةِ المَظُلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٤٣]. \_ وَدَعْوَةِ المَظُلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٤٣]. هَكَذَا هُوَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ": "الحَوْرِ بَعْدَ الكُوْنِ»؛ بِالنَّونِ. \_ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [٢٤٣٩]، وَالنَّسَائِيُ [٢٤٥٩ \_ ٥٥١٥]، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "وَيُرْوَى: الكَوْرُ؛ بِالرَّاءِ، وَكِلاهُمَا لَهُ وَجُهٌ».

قَالَ العُلْمَاءُ: وَمَعْنَاهُ بِالنُّونِ وَالرَّاءِ جَمِيعاً: الرُّجُوعُ مِنَ الاسْتِقَامَةِ ـ أُو الزِّيَادَةِ ـ إِلَى النَّقْصِ، قَالُوا: وَرِوَايَةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكُويرِ العِمَامَةِ، وَهُوَ لَقُهَا وَجَمْعُهَا، وَرِوَايَةُ النُّونِ مِنَ النَّوْنِ مِنَ الكَوْنِ، مَصْدَرُ «كَانَ يَكُونُ كَوْناً» إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

9۸۱ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ، فَلَمَّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ؛ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا؛ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للَّهِ ـ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ، مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للَّهِ ـ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟! قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ فَعَلَ كَمَا

فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟! قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ \_ سُبْحَانَهُ \_ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ \_ سُبْحَانَهُ \_ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٠٢]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٤٤٣]، وَقَالَ: ﴿ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

١٧١ ـ بَابُ تَكْبِيرِ المُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا وشِبْهَهَا، وَتَسْبِيحِهِ إِذَا هَبَطَ الأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ المُبَالَغَةِ وَتَسْبِيحِهِ إِذَا هَبَطَ الأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ المُبَالَغَةِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ

٩٨٢ \_ عَنْ جَابِرٍ رَفِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٩٩٣].

9۸۳ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْهُم، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا النَّبَايَ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا النَّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۲۰۹۹] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ(۱).

9٨٤ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَائِدُونَ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٨٥)، وَمُسْلِمٌ (١٣٤٤)].

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجُيُوشِ، أَوِ السَّرَايَا، أَوِ الحَجِّ، أَوِ الحَجِّ، أَوِ العُمْرَةِ.

قَوْلُهُ: (أَوْفَى)؛ أي: ارْتَفَعَ. وَقَوْلُهُ: (فَدْفَدِ): هُوَ بِفَتْحِ الفَاءَيْنِ، بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ

<sup>(</sup>۱) لا، بل هو معضل عن ابن جُريج؛ كما في «المصنَّف» (٩٢٤٥) لعبد الرزاق. وهو إدراجٌ دقيقٌ وقع لأبي داود في «سننه»، أو تُوُهِّم عنه؛ إلحاقاً بالرواية التالية، وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر - كما في «الفتوحات الربانية» (٥/ ١٤٠). ولكن ما قبله شاهدٌ له، أو مُغْنِ عنه.

سَاكِنَةٌ، وَآخِرُهُ دَالٌ أُخْرَى؛ وَهُوَ: الغَلِيظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأرْضِ.

9۸٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ؛ فَأَوْصِنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ؛ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»، \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٣٤٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

9٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَفِيْ اللهُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِباً ؛ إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ». \* مُقَفِّى عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٩٩٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٠٤)].

(ارْبَعُوا): بِفَتْحِ البّاءِ المُوَحَّدَةِ، أَيْ: ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ.

### ١٧٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي السَّفَر

9۸۷ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّجَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهنَّ: دَعُوةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٣٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٩٠٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١٠). وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «عَلَى وَلَدِهِ».

### ١٧٣ \_ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَافَ نَاساً أَوْ غَيْرَهُمْ

٩٨٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً؛ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

<sup>(</sup>۱) هو كما قال الترمذيُّ، وقد جوّده \_ أيضاً \_ المنذريُّ في «الترغيب» (۸٥/٤). وله طرقٌ عدّة وشواهدُّ؛ يجزِمُ الواقف عليها بثبوتِه؛ فانظر «السلسلة الصحيحة» (٥٩٦)، و«زوائد تاريخ بغداد» (١٩١٣)، و«المسند» (٧٥١٠ \_ طبع مؤسسة الرسالة). وَمَعَ ذلك: فقد تعنَّت (المتعدِّي)، وضَرَبَ صَفْحاً (!) عن هذا كلِّه، وردّه بجهلِ بالغ!

\* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٣٧]، وَالنَّسَائِيُ [في «عَمَلِ اليَومِ واللَّيلَةِ» (٢٠١)] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

### ١٧٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

9۸۹ \_ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم ﴿ إِنَّنَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠٨].

99٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ اللَّهِ مِنْ شَرِّكِ اللَّهِ مِنْ شَرِّكِ اللَّهِ مِنْ وَشَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَا اللَّهِ مَا وَمِنْ اللَّهِ مَا وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهِ مَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا لَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا وَلَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُواللَّهُ وَالْحَلْمُ اللَّهُ مَا مُنْ وَلَا اللَّهُ مَا مُنْ وَلْمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ وَلَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَ(الأَسْوَدُ): الشَّخْصُ. قَالَ الخَطَّابِيُّ: (وَسَاكِنُ البَلَدِ): هُمُ الجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانَ الأَرْضِ»، قَالَ: «وَالبَلَدُ مِنَ الأَرْضِ: مَا كَانَ مَأْوَى الحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَاذِلُ»، قَالَ: «وَيَحْتَمِلُ أَنَّ المُرَادَ بِ(الوالِدِ): إِبْلِيسُ، (وَمَا وَلَدَ): الشَّيَاطِينُ».

# ١٧٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ المُسَافِرِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

991 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللَّهِ مَا لَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ؛ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٨٠٤)، وَمُسْلِمٌ (١٩٢٧)].

(نَهْمَتَهُ): مَقْصُودَهُ.

<sup>(</sup>۱) في إسناده جهالةٌ؛ انظر تعليق شيخِنا على: «الرياض» (ص٣٨٤)، و«تمام المنّة» (ص٣٢٣)، و«الكلم الطيّب» (١٨٠).

# ١٧٦ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ القُدُومِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَاراً، وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

997 - عَنْ جَابِرِ ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ؛ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا».

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا. \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۱۸۰۱)، وَمُسْلِمٌ (۷٦)].

99٣ ــ وَعَنْ أَنَس ضَعِيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً. ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٨٠٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٢٨)].

(الطُّرُوقُ): المَجِيءُ فِي اللَّيْلِ.

## ۱۷۷ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ، وَإِذَا رَأَى بَلْدَتَهُ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقُ فِي بَابِ تَكْبِيرِ المُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا

998 \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْ اللهُ عَلَى: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ؛ قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِزَبِّنَا حَامِدُونَ»، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ؛ حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٤٥].

# ۱۷۸ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ القَادِمِ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي فِي جَوَارِهِ، وَصَلاَتِهِ فِيهِ رَكْعَتَيْن

990 \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ؟ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠٨٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦٩)].

### ١٧٩ \_ بَابُ تَحْرِيم سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

997 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٠٨٨)، وَمُسْلِمٌ (١٣٣٩)].

99٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ

### ٨ \_ كِتَابُ الفَضَائِلِ

### ١٨٠ \_ بَابُ فَضْل قِرَاءَةِ القُرْآنِ

99۸ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَة وَ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَوُ القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأصْحَابِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٠٤].

999 \_ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَالِيُّ يَقُولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ يَقُولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ تَقُدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ؛ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٠٨].

١٠٠٠ \_ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَفِيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

١٠٠١ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَقَرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ؛ مَعَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ؛ لَهُ أَجْرَانِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٤٩٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٧٩٨)].

١٠٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأَتْرُجَّةِ ويحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا كُلُوّ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرةِ ولا ريحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ويحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ ولَيْسَ لَهَا ريحٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ». ﴿ مُنفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٥٦٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٧)].

١٠٠٣ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَفِي ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ

ليب

بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨١٧].

10.6 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ؛ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٠٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٨١٥)].

0 وَ(الآنَاءُ): السَّاعَاتُ.

1000 ـ وَعَنِ البرَاءِ بُنِ عَازِبِ عَلَيْهِا، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَّنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠١١)، وَمُسْلِمٌ (٧٩٥)].

(الشَّطَنُ): \_ بِفَتْحِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ، وَالطَّاءِ المُهْمَلَةِ \_: الْحَبْلُ.

10.7 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا أَقُولُ: ﴿ الْمَ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». ﴿ الْمَ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». ﴿ وَالَّهُ مِذِنُ مَحِيحٌ». ﴿ وَالْهُ التَّرْمِذِيُ [٢٩١٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٠٠٧ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبُّهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ؛ كَالبَيْتِ الخَرِبِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٩١٤]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٠٠٠).

١٠٠٨ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَبِّي، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ،

<sup>(</sup>۱) بل ضعيفٌ؛ فيه قَابُوس بن أبي ظَبْيَان، قال فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «فيه لين»، وهو في ذلك مُتابعٌ لقول يحيى بن معين \_ فيه \_: «ضعيف الحديث»، وكذا قول النسائي: «ليس بالقوي». ثم إنَّ قابوساً لم يسمع من ابن عباس؛ فالحديث مرسل. وانظر «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» (٢١٣٥) للحافظ ابن حجر، والتعليق عليه.

قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرَآنِ: أَقَرأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ؛ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٦٦٤]، وَالتُرْمِذِيُّ [٢٩١٥]، وَالتُرْمِذِيُّ [٢٩١٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

### ١٨١ \_ بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهِّدِ القُرْآنِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلنِّسْيَانِ

١٠٠٩ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ، قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ؛ فَوَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا».
 ﴿ مُثَّفَةٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٥٠٣٣)، وَمُسْلِمٌ (٧٩١)].

١٠١٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ الله الله عَقَلَة الله عَلَيْ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ؛ كَمَثَلِ الإبلِ المُعَقَّلَة؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٠٣١)، وَمُسْلِمٌ (٧٨٩)].

# ١٨٢ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، وَطَلَبِ المَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الطَّوْتِ وَالاسْتِمَاع لَهَا القِرَاءَةِ مِنْ حَسَنِ الصَّوْتِ وَالاسْتِمَاع لَهَا

ا١٠١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَحْطَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ؛ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».
 \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٧٩٢)].

مَعْنَى (أَذِنَ اللَّهُ): أي: اسْتَمَعَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرِّضَى وَالْقَبُولِ<sup>(١)</sup>.

1017 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَطَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهُ: «لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٠٤٨)، وَمُسْلِمٌ (٧٩٣) (٢٣٦)].

<sup>(</sup>١) هذا تأويلٌ، والأصل ردُّهُ، وإمرارُ صفةِ السمع على ظاهرها اللائق بجلال الله ـ سبحانه ـ، من غير تشبيهِ.

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءَتِكَ الْبَارِحَةً!».

1.1٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَلَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً فِي الْعِشَاءِ بِ﴿ وَالِيِّنِ وَالزَّيْوُنِ ﴾ ؛ فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٤٦٤)].

النّبِي أَبَابَةَ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ المُنذِرِ وَ إِنّ النّبِي عَلِيةٍ قَالَ:
 النّبِي عَلَيْتُ قَالَ:
 المَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٧١] بِإِسْنَادِ جَيّدِ (١٠).

وَمَعْنَى (يَتَغَنَّى): يُحَسِنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ.

1.10 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيْكَ الْفُرْآنَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْرَأْ عَلَيْكَ؛ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ؛ حَتَّى جِئْتُ إِلَى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ؛ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَنُولَآءِ هَنْ اللَّهَ اللَّهُ الْمَتَمِ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنُولَآءِ هَنْ اللَّهُ الْمَتَمِ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنُولَآءِ شَهِيدِ وَجِئْنَا بُكَ عَلَى هَنُولَآءِ شَهِيدِ وَجِئْنَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَتَهُ الْمُعْدِ وَجِئْنَا وَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ١٨٣ \_ بَابٌ فِي الحَثِّ عَلَى سُورٍ وَآيَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

1017 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ المُعَلَّى وَ اللهِ عَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ؟!»، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرُجَ ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرُجَ ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرُجَ ؛ قُلْتُ: ﴿ الْحَكَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ؛ هِيَ السَّبْعُ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ». ﴿ رَوَاهُ البُحَارِيُ [٢٠٠٥].

<sup>(</sup>۱) هو في الصحيح البخاري» (٧٥٢٦) عن أبي هريرة ـ بنحوه ـ.

101٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبُّيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِي ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ القُرْآنِ». ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟!»، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُولَ اللَّهُ أَحَدُ شَ اللَّهُ السَّكَمَدُ شَ اللَّهُ الْصَحَمَدُ شَ اللَّهُ الْقُرْآنِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٠١٥].

101٨ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ وَكَانَ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ ؛ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ الرَّجُلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّ

اللّه وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ لَى اللّهُ اللّهُ أَحَدُ لَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

107٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَلَيْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ أَنَّهُ مَا لَا يَكُ الْجَنَّةَ ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٩٠٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». ـ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» تَعْلِيقاً [٧٧٤].

١٠٢١ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالِيَّةِ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ اللَّهِ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ: «أَلُمْ تُرَ اللَّهُ لَهُ نَ قَطُّ؟! ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ ﴿ مَثْلُهُ لَهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللَّالِمُ

١٠٢٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَلِيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ؛ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ؛ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٠٥٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٠٢٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَانه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيٌّ قَالَ: «مِنَ القُرْآنِ

ثَلاَثُونَ آيَةً؛ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وهِيَ: ﴿ بَهُرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلَكُ ﴾». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٠٠]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٨٩٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». ـ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: «تَشْفَعُ».

١٠٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ ضَيْئِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ قَرَأُ بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ؛ كَفَتَاهُ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٥٠٤٠)، وَمُسْلِمٌ (٨٠٨)].

قيل: كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. \_ وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.

1.۲٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٨٠].

1.77 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَ إِلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "يَا أَبَا المُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟"، قُلْتُ: ﴿ اللَّهُ لَاَ المُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيْهُ لَاَ المُنْذِرِ! لَهُ وَ الْحَيُّ الْقِيُّومُ ﴾، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا المُنذِرِ!". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨١٠].

1017 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهُ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقُلْتُ: زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: واللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، واللَّهِ عَيَالٌ، واللَّهِ عَيَالٌ، وَلَي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالٌ: «يَا وَلَي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِهُ: «يَا أَمَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟»، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا، فَرحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيعُودُ» وَسَيعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِاً: «إنه سيعودُ»؛ وَسَيعُودُ»؛ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلاً: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى فَرَصْدُتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى فَرَصَدُتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى فَرَصَدُتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى فَرَصَدُتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى فَرَصَدُتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى اللَّهُ عَرَفْتُ أَنَهُ مَنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى اللَّهُ عَرَفْتُهُ اللَّهُ عَرَفْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وعَلَيَّ عِيَالٌ، لا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبِا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! شَكَا حَاجَةً شديدةً وَعِيالًا، فَرحِمْتُهُ، فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ؛ إِنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ! فَقَالَ: دَعْنِي أُعلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ؛ فَاقْرَأْ آيَـةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حتى تَخْتِمَ الآية؛ فإنَّك لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟»، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ؛ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ ، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ـ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ .، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّ : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟!»، قَالَ: لا، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٣١](١).

١٠٢٨ \_ وَعَنْ أَبَيِ الدَّرْدَاءِ رَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ
 عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْکَهْفِ؛ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

<sup>(</sup>۱) هو عند البخاري معلّق؛ ولكنْ: له شواهد وطرقٌ تقوِّيبه وتُثَبَّتُهُ. فانظر \_ لمعرفتها والوقوف عليها \_ والرد على (المتعدّي) في جهله بها، وتطاوله فيها \_: «السلسلة الصحيحة» (٣١٦٢) \_ لشيخنا\_. وفي نيّتي \_ إن شاء الله \_ تعالى \_ إفرادُ الكلام على هذا الحديثِ تصحيحاً وتثبيتاً في جزء مفرد، فاللَّهم أَعِنْ...

- وَفِي رِوَايَةٍ: "مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ". ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمُ [١٠٩] (').

1079 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنْ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ اللَّهِ ، قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ وَعَلَيْ اللَّهِ مَنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ الشَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ ، وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنه مَلَكُ ، فَقَالَ: هذا السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ ، وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنه مَلَكُ ، فَقَالَ: هذا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلا اليَوْمَ ، فَسَلَّمَ ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبَيٌ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الكِتَابِ ، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ البَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلا أَعْطِيتَهُ . ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٨].

(النَّقِيضُ): الصَّوْتُ.

#### ١٨٤ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِمَاعِ عَلَى القِرَاءَةِ

١٠٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّبُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ: «... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ؛ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٩].

#### ١٨٥ ـ بَابُ فَضْل الوُضُوءِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

١٠٣١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا ۖ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) كتب شيخنا ـ بخطِّه ـ تعقُّباً على (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) ما نصُّه: «روايتان متعارضتان لمسلم لم يُبيِّن الراجحَ منها» (۱) . قلتُ: والراجح ذِكرُ (أول سورة الكهف)؛ كما تراه ـ بدلائله ـ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥٨٢) و(٢٦٥١) بتحقيق دقيق. وهذا الترجيحُ يُلحَظُ ـ عند التَّامُّل ـ من كلام الإمام مسلمٍ بعد روايته له. وانظر مقدّمة شيخنا على «الرياض» (ص١٥).

<sup>(</sup>١) قد قيل \_ قديماً \_: الجاهلُ عدو نفسه!!

﴿إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ».

فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ؛ فَلْيَفْعَلْ<sup>(١)</sup>. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٦)].

١٠٣٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٠].

١٠٣٣ \_ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضَوءَ؛ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ؛ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤٥].

1.76 ـ وَعَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَتُوضًا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٩].

1.70 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ المُسْلِمُ ـ أَوِ المُؤْمِنُ ـ فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَع آخرِ قَطْرِ المَاءِ ـ، فَإِذَا غَسَل يَدَيْهِ؛ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مُعْلِمُ المِيْعِ الْمَاءِ ـ أَوْ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مُعْلِمُ المَاءِ ـ أَوْ مُعْلِمُ المَاءِ ـ أَوْ مُعْلِمُ المَاءِ ـ أَوْ مُعْلِمُ المَاءِ ـ أَوْ أَوْ مُعْلِمُ المَاءِ مَا أَوْ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَاءِ ـ أَوْ أَوْمُ المُعْلِمُ المَاءِ مَا أَوْمُ المُعْلِمُ الْ

<sup>(</sup>۱) كتب شيخنا ـ بخطّه ـ مُتَعَقِّباً ـ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) ما نصّه: «لم يُبَيّن إدراجَ جملةِ: «فمن استطاع منكم أن يُطيلَ . .»! . قلتُ: وبيانُ هذا الإدراج ـ مفصلًا ـ تراه في «فتح الباري» (۱/ ۹۰)، و«الترغيب والترهيب» (۱/ ۹۲)، و«حادي الأرواح» (۱/ ۳۱۳)، و«العجالة المتيسّرة» (ص ۳۰)؛ وعنهم: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۰۳۰). وانظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٣١٦)، و«الإرواء» (٩٥)، وفي الطبع تقديمٌ وتأخير! و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٥٢).

1٠٣٦ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَى الْمَقْبَرَةَ، فَقَالَ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: "أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا اللَّهِ؟! قَالَ: "أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ مِنْ أَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواءَ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [153].

١٠٣٧ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَىٰ إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ؛ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥١].

١٠٣٨ \_ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ ضَيَّيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣].

وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ فِي بَابِ الصَّبْرِ [٢٦].

وَفِي البَابِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَقِيْهُ السَّابِقُ فِي آخِرِ بَابِ الرَّجَاءِ [٤٤٣]، وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَلِ مِنَ الخَيْرَاتِ.

1079 \_ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ \_ أَوْ فَيُسْبِغُ \_ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ؛ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣٤].

وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ [٥٥]: «... اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».

### ١٨٦ \_ بَابُ فَضْل الأَذَانِ

102 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَطِيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأُوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ؛ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ؛ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ؛ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ؛ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ؛ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ؛ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ السَّتَهِمُوا عَلَيْهِ السَّتَهُمُوا عَلَيْهِ السَّتَهَمُوا عَلَيْهِ السَّتَهُ عَلَيْهِ السَّيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّتَهُ عَلَيْهِ اللّهُ السَّتَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

(الاستهامُ): الاقتِرَاعُ. \_ وَ(التَهْجِيرُ): التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلاةِ.

1٠٤١ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةً وَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨٧].

1.27 \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ وَ الْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي الخُدْرِيِّ وَ الْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ لِلصَّلاةِ؛ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنِّ، وَلا إِنْسٌ، وَلا شَيْءٌ؛ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقٍ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٠٩].

(التَّشْوِيبُ): الإقامَةُ.

الله عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَالَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ

صَلُّوا عَليَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨٤].

اللّه عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ضَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ "(١١). \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١١)، وَمُسْلِمٌ (٣٨٣)].

1.27 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ! رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ! آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* رَوَاهُ البُخارِيُّ [312].

١٠٤٧ \_ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ضَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ (مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلاَم دِيناً؛ غُفِر لَهُ ذَنْبُهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨٦].

١٠٤٨ \_ وَعَنْ أَنسٍ ضَلِيْ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ : «الدُّعَاءُ لا يُردُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢١٦]، وَالتّرْمِذِي [٢١٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٨٧ \_ بَابُ فَضْل الصَّلَوَاتِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [العنكبوت: ٥٤].

<sup>(</sup>۱) وفي حديث عُمر عند مسلم (٣٨٥) ذِكْرُ (لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الحَيْعَلَتَيْن، وأمّا الجمعُ بين الحوقلة، والترديد ـ في هذا ـ: فلا أصلَ له!

1029 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَرأَيتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ؛ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الخَطَايَا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٥٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٦٦٧)].

100 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ كَمَثَلِ نَهْرٍ خَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ؛ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ الْخَمْسَ مَرَّاتٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٦٨].

(الغَمْرُ) ـ بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ ـ: الكَثِيرُ.

1007 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُوْلَالُهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، والجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ؛ مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٣٣].

100 \_ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَكْتُوبَةً ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ، وَخُشُوعَهَا ، إلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ ؛ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٨].

### ١٨٨ ـ بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ

١٠٥٤ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ضَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٧٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٣٥)].

(البَرْدَانِ): الصُّبْحُ وَالعَصْرُ.

١٠٥٥ \_ وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ضَطَّىٰهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا».

يَعْنِي: الفَجْرَ وَالعَصْرَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٣٤].

1007 \_ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ! لا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ". \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧].

1.0٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِطْتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ فِيكُمْ: مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ وَصَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ وَصَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ

١٠٥٨ ـ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ ضَعْظَهُ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَالَ: فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ اللَّهَ البَدْرِ ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَو فَي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ؛ فَافْعَلُوا » . \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٧٣) ، وَمُسْلِمٌ (٦٣٣)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً.

١٠٥٩ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ضَيْظَتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيَّة: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ؛ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٥٣].

### ١٨٩ - بَابُ فَضْلِ المَشْيِ إِلَى المَسَاجِدِ

١٠٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى

المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». \* مُتَفَقُّ عَلَيهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٦٦٩)].

1071 ـ وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ اللَّهِ كَانَتْ خُطُواتُهُ إِلَى إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [777].

1.7٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ وَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: خَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبُ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْكُمْ تُرْبِدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟!»، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ»، فَقَالُوا: مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٦٥]. ـ وَرَوَى البُخَارِيُ [(١٥٥٠)، (٢٥٥)] مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَسِ.

1.7٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةَ أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى النَّامُ». الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ؛ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥١)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٢)].

١٠٦٥ \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ضَيْظَتِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيٌّ، قَالَ: «بَشِّرُوا المَشَّائِينَ فِي الظُّلَم

إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ». "رَواهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٦١]، وَالتُّرْمِذِيُّ [٢٢٣].

1.77 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْقَتِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيُّ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَى إِلَى رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَى إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥١].

1.7٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَحَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ؛ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ وَكُلُّ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴿ الآيـــة. ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الآيــة. ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ اللَّهِ مَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ "().

#### ١٩٠ \_ بَابُ فَضْل انْتظَارِ الصَّلاةِ

١٠٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْهُ قَالَ: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ؛ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلا الصَّلاةُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢)].

1.79 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥٩].

1040 \_ وَعَنْ أَنَس ضَعِيْهُ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَيَّاتٍ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٧٧٦].

<sup>(</sup>۱) ضعيفٌ؛ انظر: «تخريج المشكاة» (٧٢٣).

### ١٩١ \_ بَابُ فَضْل صَلاةِ الجَمَاعَةِ

١٠٧١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيُهُا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةً البَخارِيُّ (٦٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٦٥٠)].

١٠٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقُ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى وَعِشْرِينَ ضِعْفاً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ؛ لا يُحْرِجُهُ إِلا الصَّلاةُ؛ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً؛ إِلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى؛ لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلَاهُ عَلَيْهِ، اللّهُمَّ! مَا لَمْ يُحْدِثُ؛ تَقُولُ: اللّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ، اللّهُمَّ! مَا لَمْ يَحْدِثُ؛ تَقُولُ: اللّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ، اللّهُمَّ! ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٨٨)، وَمَذَا لَفُطُ البُخَارِيُّ.

100٣ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ الْمَالَ وَمُولَ اللَّهَ عَلَيْهُ أَنْ يُرَخِّصَ إِنَّهُ لَيْس لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [207].

1078 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ وَقِيلَ: عَمْرِو ـ بْنِ قَيْس ـ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْمُؤَذِّنِ وَ فَيْكُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ كَثِيرَةُ كَثِيرَةُ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسْمَعُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاح؟!؛ فَحَيَّ هَلا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٥٣] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وَمَعْنَى: (حَيَّ هَلا): تَعَال.

١٠٧٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «وَالَّذِي الْفَسِي بِيَدِهِ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ

لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ؛ فَأُجَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤١)، وَمُسْلِمٌ (٦٥١)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى: وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى: الصَّلاةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

١٠٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَعَّىٰ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوِ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ؛ إِلا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (١).

### ١٩٣ \_ بَابُ الحَثِّ عَلَى حُضُورِ الجَمَاعَةِ فِي الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ

١٠٧٨ \_ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَيَّاتِهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) وهو كما قال. وقد ضعّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) بكلام يدلُّ على هواه وجهلهِ! وقد كتب شيخُنا ـ بخطِّه ـ معلِّقاً وراداً: "صحَّحَه ابن خُزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي في "المجموع»، وأقرّه الزيلعي [في "نصب الراية»] (٢/ ٢٤)». وقد نقل (المتعدّي) كلاماً للدارقطني في روايةِ السائبِ بنِ حُبيش، وأنّه لم يرو عنه غير زائدة! فعلَّق شيخنا: (أسقط منه قولَه: "صالح الحديث»)!. قلتُ: ووثّقه ابن حبان، والعجلي ـ أيضاً ـ. هكذا تكون الأمانة عند أدعياء العلم!!

يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦].

- وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ [٢٢١] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ؛ كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ». \* قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «جَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ».

١٠٧٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنَظِيَّ قَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ؛ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٤٣٧)]. وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ [١٠٤٠].

١٠٨٠ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ؛ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٥٧)، وَمُسْلِمٌ (٤٥١)].

# ١٩٣ ـ بَابُ الأَمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ، وَالنَّهْي الأَكِيدِ وَالوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي تَرْكِهِنَّ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَافِةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَ مِ : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُ ﴾ [التوبة: ٥].

١٠٨١ ـ وَعنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٧٢٠)، وَمُسْلِمٌ (٨٥)].

10.1 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ البُخارِيُّ (٨) ، وَمُسْلِمٌ (١٦)].

١٠٨٣ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلام؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٢)].

10.8 - وَعَنْ مُعَاذٍ وَلَيْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادةِ أَنْ لا إِلَهَ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي وَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه - يَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَلَقْهِمْ فَوْنَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه - تَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ مِنْ أَعْنِيائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ مَنْ أَعْنِيائِهِمْ، فَلَرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ مَنْ أَعْنِيائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ! وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَطْلُومِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ مَا أَمْ وَلَاهِمْ! وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَطْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». \* مُتَقَنّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (1897)، وَمُسْلِمْ (19)].

١٠٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ رَفِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

١٠٨٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ضَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ، قَالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٦٢٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ».

١٠٨٧ - وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّه (١) - التَّابِعيِّ المُتَّفَقِ عَلَى

<sup>(</sup>١) هو هُنا \_ وفي سائر الطبعات \_ مقلوبٌ! والصواب: عبد الله بن شقيق.

جَلالَتِهِ؛ يَظَلَمُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ؛ غَيْرَ الصَّلاةِ. \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ فِي (كِتَابِ الإِيمَانِ) [٢٦٢٤] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٌ.

10.۸۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ؛ فَقَدْ أَفَلَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ أَفَلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ؛ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا؛ قَالَ الرَّبُ وَ الْفُرِيضَةِ؛ النُّطُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّع؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ؛ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذًا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ التَّرْمِذِيُ التَّرْمِذِيُ ... \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ... \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ... \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ... \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ... \* رَوَاهُ التَرْمِذِي ... \* رَوَاهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مُولِي ... \* رَوَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا .. \* وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنّ».

# ١٩٤ - بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَالأَمْرِ بِإِثْمَامِ الصُّفُوفِ الثَّرَاصِّ فِيهَا الْأُولِ وَتَسْويَتِهَا وَالتَّرَاصِّ فِيهَا

١٠٨٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَجِيْهَا، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّ وَلَى اللَّهُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟!»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٠].

109 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَيْحَة، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: «لوْ يعلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ؛ ثُم لَمْ يجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهمُوا». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٦١٥)، وَمُسْلِمٌ (٤٣٧)].

1·91 - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا». وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٤٠].

١٠٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيْنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي

أَصْحَابِهِ تَأْخُّراً، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ؛ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٣٨].

109٣ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا؛ وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الصَّلاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا؛ وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الصَّلاةِ، وَيَقُولُ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٣٤]. الأَحْلام وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

1.98 \_ وَعَـنْ أَنَـسِ ضَيَّهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «سَـوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ». \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ رُمْهُ فَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ». \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ (٧٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٤٣٣)].

ـ وَفِي رِوَايَةِ البُخُارِيِّ: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن إِقَامَةِ الصَّلاةِ».

1090 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧١٩] بِلَفْظِهِ، وَمُسْلِمٌ [٤٣٤] بِمَعْنَاه.

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

1.97 \_ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنا ؛ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي صُفُوفَنا ؛ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاَّح، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً ، فَقَالَ : فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ : «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ ؛ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ!».

١٠٩٧ \_ وَعَنِ البرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ؛ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَناكِبَنَا، وَيَقُولُ: «لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُو فِ الأَوْلِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٦٦٤] بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

1.9۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّهُمْ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

1.99 \_ وَعَنْ أَنَسَ ضَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنِّي لأرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الحَذَفُ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٦٦٧] بِإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

(الحَذَفُ): بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ، ثُمَّ فَاءٍ؛ وَهِيَ غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

١١٠٠ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، ثُمَّ اللَّهِ ﷺ وَالْ عَلَيْكُنْ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٦٧١] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.

11·1 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجُيُّنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٦٧٦] بِإْسنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ (١)، وَفِيهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ.

<sup>(</sup>۱) هو \_ بهذا اللفظ \_ شاذٌ؛ فانظر «المشكاة» (۱۰۹٦)، و«ضعيف سنن أبي داود» (۱۰٤). والمحفوظ: «إنَّ اللَّه وملائكتَهُ يُصلُّونَ على الذينَ يَصِلُونَ الصفوف»، انظر تخريجه في «صحيح سُنن أبي داود» (۲۸)، و«سُنن النَّسائي» (۲/ ۹۶) \_ بسند صحيح \_ عن البَراءِ بُن عازب، قال: كُنّا إذا صلّينا خلف رسولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نكونَ عن يمينِه.

١١٠٢ \_ وَعَنِ البَرَاءِ رَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ؛ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ \_ أَوْ تَجْمَعُ \_ عِبَادَكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٠٩].

١١٠٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَسِّطُوا الْإِمَامَ، وَسُلُوا الخَلَلَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٦٨١](١).

## ١٩٥ \_ بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الفَرائِضِ، وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا

11.٤ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي لِلَّهِ - تَعَالَى - كُلَّ يوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ تَطَوُّعاً غَيْرَ الفَرِيضَةِ؛ إلا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ - " . " رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٨].

11.0 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللّهِ عَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَكُعَتَيْنِ وَعُنَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَمُسْلِمٌ وَاللّهِ وَمُسْلِمٌ وَمِنْ وَلَهُ وَاللّهِ وَمُسْلِمٌ وَمُعْتَسْلِمُ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُ وَمُسْلِمٌ وَمُنْ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُ وَمُسْلِمٌ وَمِنْ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمِنْ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمُ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَمُعْلِمُ وَمِنْ وَمُعْلِمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ مُولِمُ وَمُ وَالْمُ وَمُعِمُ وَمُ وَمُ وَمُولِمُ وَمُ وَالْمُ وَمُ وَمُ مِنْ وَمُ مُعْلِمُ وَالْمُ وَمُ مِنْ وَمُعْلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَمُعِلِم

١١٠٦ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ وَ إِلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانيْنِ صَلاةٌ»،
 وَقَالَ فِي الثَّالِثَة: «لِمَنْ شَاءَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٨٣٨)].

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا في مقدّمته على «الرياض» (صفحة: و): «في إسناده مجهولان كما بيّنته في «ضعيف أبي داود» (۱۰۵)، لكنّ الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر، وهو عند المصنّف مصححاً برقم (۱۰۹۸).

#### ١٩٦ ـ بَابُ تَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْح

النَّهُ عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشًا، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. \* رَوَاهُ البُخارِيُّ [١١٨٢].

١١٠٨ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٦٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٩)].

١١٠٩ \_ وَعَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٢٥].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيا جَمِيعاً».

111 - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِلالِ بْنِ رَبَاحِ وَ اللَّهِ مُؤَذِّنِ رسولِ اللَّه عَلَيْهُ، مُؤَذِّنِ رسولِ اللَّه عَلَيْهُ بِلالا بِأَمْرِ النَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُؤْذِنَه بِصَلاةِ الغَدَّاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالا بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ؛ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ شَعْلَتْهُ بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ ـ يَعْنِي: النَّبِيَ عَلَيْهِ: "إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتَى الفَجْرِ»، فَقَالَ : يَا يَعْنِي: النَّبِيَ عَلَيْهِ: "إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتَى الفَجْرِ»، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا؟ فَقَالَ: "لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ وَرَاهُ أَبُو وَاوْدَ [٢٥٥٧] بِإِسْنَادِ حَسَنِ (١٠). لَرَكُعْتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَحْمَلَتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَأَعْمَلُهُ وَالْتُهُ وَالْمُ اللّهِ وَالْهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالَا اللّهُ وَالْمُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْمُ الْكُولُ وَلَهُ اللّهُ وَالْعَلَا وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالَعُونَا وَالْمُوا وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْوَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا أَلُهُ وَالْمُوا وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَنْ مُنْ الْمُؤْمُ وَلَا أَلُهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ

### ۱۹۷ ـ بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، وَبَيَانِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا، وَبَيَانِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا، وَبَيَانَ وَقْتِهِمَا

١١١١ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) هو كما قال، ودعوى الانقطاع بين عُبيد الله بن زيادة، وبين بلال: مردودة! ففي السند نفسه: (.. عن بلال أنّه حدّثه...)، فهل ثمّت أبلغ من هذا إثبات السماع؟!. وتعامى عن ذلك \_ إن لم يكن عَمِيَ! \_ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) فردّهُ؛ إمّا جهلًا، أو تقليداً!!

النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٦٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا، حَتَّى أَقُولَ: هَلْ قَرَأً فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ؟!

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ.

١١١٢ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ رَبِينًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلصَّبْحِ،
 وَبَدَا الصُّبْحُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦١٨)، وَمُسْلِمٌ (٣٢٣)].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ؛ لا يُصَلِّي إِلا رَحْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

1117 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ ؛ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٩٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٧٤٩)].

1118 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُمَا : ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَفَي الأَولَى مِنْهُمَا : ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا : ﴿ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٦].

- وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الآخِرَةِ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَكُونَ﴾. ﴿ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ [(٧٢٧)].

اللّه ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: هُوْ أَلْ هُوَ اللّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ:
 قُلْ يَتَأَيُّهُا الْكَنِرُونَ ۞ ، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ۞ . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٢٦].

1117 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّنَا، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْراً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ وَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْفَحْدِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْفَافِرُونَ ۞ ﴾ . ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٤١٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

۱۹۸ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ الاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لا جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لا ١١١٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْهِا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؛ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١١٦٠].

١١١٨ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَالَىٰ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً؛ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ المُؤذِّنُ : قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ - هَكَذَا -؛ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤذِّنُ لِلإِقَامَةِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٣٦].

قَوْلُهَا: (يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعتَيْنِ)، هَكَذَا هُوَ فِي «مُسْلِمٍ»؛ وَمَعْنَاهُ: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

المَّاهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٢٦١]، وَالتَّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

#### ١٩٩ \_ بَابُ سُنَّةِ الظُّهْر

١١٢٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّى اللَّهِ عَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ
 قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٩)].

١١٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ فَإِنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةٍ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبِعاً قَبْلَ الظَّهْرِ.
 \* رَوَاهُ البُخَارِي [١١٨٢].

١١٢٢ ـ وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي رِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ

العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٣٠].

المَّارِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى النَّارِ». عَلَى أَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». \* رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأَرْبِع بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٢٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٢٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

117٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَهَا َ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ؛ فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ آدِهِ السَّمَاءِ؛ فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِي السَّمَاء؛ وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَن».

النَّاهُر؛ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ النَّبِيِّ عَلَا لِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظَّهْر؛ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٦٦]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴾.

#### ٢٠٠ \_ بَابُ سُنَّةِ العَصْر

1177 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيَّة، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عََلَيْهُ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْليمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٤٢٩]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ"(''.

١١٢٧ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوَّيْهُا ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٢٧١]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٩٤] وقالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢٠).

١١٢٨ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) وهو كما قال؛ فانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۳۷) وَعَبَثُ (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) فيه: جهالاتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ!! ووهاؤُه كافٍ لنقضِهِ!

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقاتٌ؛ خلا محمد بن مِهْرانَ؛ فهو حَسَنُ العديثِ، قال فيه غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ: «لا بأُسَ به». وأمّا قولُ ابن حبّان فيه: «يُخْطئ»؛ فلم يعتبره هو نفسهُ كَلَهُ؛ فأخرج حديثَه ـ هذا ـ في «صحيحه» (٢٤٥٣)، وصحّحه ـ أيضاً ابن خُزيمة (١١٩٣). وقد خَبَطَ (المتعدّي) ـ كعادته ـ خَبْطَ عشواء! فضعّف الحديثَ بغيرِ بيّنَةٍ؛ فأساء!!

الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. ۞ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٢٧١] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

#### ٢٠١ \_ بَابُ سُنَّةِ المَغْرِبِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الأَبْوَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ [١١٠٥]، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ [١١٢٢] \_ وَهُمَا صَحِيحَانِ \_: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

1179 \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ ضَيَّتِهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيُّهُ، قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١١٨٣].

۱۱۳۰ ـ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٥٠٣].

١٣١ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ، فَقِيلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانا نُصَلِّهِمَا؟ فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٣٦].

١٣٢ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاةِ المَغْرِبِ؛ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ، فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيتْ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٣٧].

#### ٢٠٢ \_ بَابُ سُنَّةِ العِشَاءِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ [١١٠٥]، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ [١١٠٦].

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا في مقدّمته على «الرياض» (ص١٥): «لكنه شاذ بلفظ «ركعتين»، والمحفوظ بلفظ «أربع ركعات»، وبَيَانُهُ في «ضعيف أبي داود» (رقم ٢٣٥ ـ [مخطوط])». قلتُ: وانظر ـ أيضاً ـ «صحيح أبي داود» (١١٣٣).

#### ٢٠٣ \_ بَابُ سُنَّةِ الجُمُعَةِ (١)

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقُ [١١٠٥]: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ. \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٨١].

١١٣٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ كَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِف، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٨٢].

٢٠٤ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوافِلِ فِي البَيْتِ؛ سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا، وَالأَمْرِ بِالتَّحَوُّلِ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الفَرِيضَةِ، الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا، وَالأَمْرِ بِالتَّحَوُّلِ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الفَرِيضَةِ، أَوِ الفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِكَلام

1170 \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللَّهُ النَّالَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ! فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا المَكْتُوبَةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٧٣١)، وَمُسْلِمٌ (٧٨١)].

اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِلَيْهِا، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٧٧٧)].

١١٣٧ \_ وَعَنْ جَابِرِ ضَيَّاهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاتِهِ وَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ صَلاتِهِ وَ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي مَسْجِدِهِ وَ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ وَ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْراً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٧٨].

١١٣٨ \_ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ \_ ابْنِ

<sup>(</sup>١) لم يذكر كَنْشُ تحتَهُ إلا الأحاديثَ المُشْبِتَةَ للسنَّة البعديَّة، أمَّا القبليَّةُ: فلا، ولم يصحُّ منها شيءٌ.

أُخْتِ نَمِرٍ \_ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ؛ صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ؛ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ ؛ أَرْسَلَ إِليَّ ، فَقَالَ: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ؛ إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ ؛ فَلا قَلَمَّا دَخَلَ ؛ أَرْسَلَ إِليَّ ، فَقَالَ: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ؛ إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ ؛ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَحْرُجَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ؛ أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٍ بصَلاةٍ ؛ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ . \*رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٨٣].

# ٢٠٥ ـ بَابُ الحَثِّ عَلَى صَلاةِ الوِتْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ(١)، وَبَيَان وَقْتِهِ

المَحْتُوبَةِ ؟
 وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ؟ فَأَوْتِرُوا يَا وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ؟ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤١٦]، وَالتُرْمِذِيُ [٣٥٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

الله وَعَنْ عَائِشَةَ وَيَّهُا ، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عَائِشَة وَيُهُا ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ ، وَمِنْ آخِرِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَيَلِيهُ ؛ وَمِنْ آخِرِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اللَّحَرِ . \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٩٩٦) ، وَمُسْلِمٌ (٧٤٥)].

الما \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْنَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٩٩٨)، وَمُسْلِمٌ (٥٩١)].

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلُ أَنْ تُصْبِحُوا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٥٤].

الله عَنْ عَائِشَةَ رَجِي الله النَّبِيّ النَّبِيّ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِي اللَّهُ وَهِي مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ؛ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٧٤٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ؛ قَالَ: «قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ!».

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيحُ، والقولُ بالوجوب فيه بُعْدٌ.

المَّدِّ عَمْرَ وَهُمَّا، أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٣٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٦٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

11£0 ـ وَعَنْ جَابِرٍ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؛ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ؛ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٥٧].

# ٢٠٦ ـ بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الضَّحَى، وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْثرِهَا وَأَكْثرِهَا وَأَكْثرِهَا وَأَوْسَطِهَا، وَالحَثِّ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

1127 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّتُهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. ﴿ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ آلُبُخَارِيُّ (١١٧٨)، وَمُسْلِمٌ (٧٢١)].

وَالإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ؛ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لا يَئِقُ بِالاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ وَثِقَ؛ فَآخِرُ اللَّيْلِ
 اللَّيْلِ أَفْضَلُ.

١١٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَلِيَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَهُ مُنْكِرِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠].

الله عَلَيْ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبِعاً، وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي الضَّحَى الضَّحَى النَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي الضَّحَى الرَّبِعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨١٩].

11٤٩ \_ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَبُّيًا، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ؛ صَلَّى

<sup>(</sup>۱) بل هو في «صحيح مسلم» (۷٥٠)!

ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحًى. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٧٦)، وَمُسْلِمٌ (٤٩٨)]، وَمُسْلِمٌ (٤٩٨)]،

# ٢٠٧ ـ بَابُ تَجْوِيزِ صَلاةِ الضُّحَى مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا، وَالأَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى عِنْدَ اشْتِدَادِ الحَرِّ وَارْتِفَاعِ الضُّحَى

• ١١٥٠ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ضَعِيْهُ، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٤٨].

(تَرْمَضُ): بِفَتْحِ التَّاءِ وَالمِيمِ، وَبِالضَّادِ المُعْجَمَةِ؛ يَعْنِي: شِدَّةَ الحَرِّ. \_ وَ(الفِصَالُ):
 جَمْعُ فَصِيلٍ؛ وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنَ الإِبلِ.

٢٠٨ - بَابُ الحَثِّ عَلَى صَلاةِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهِيَّةِ الجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي أَيْ وَصَوَاءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ أَوْ أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ، وَسَوَاءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ أَوْ صَلَّى وَقْتٍ دَخَلَ، وَسَوَاءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ أَوْ صَلَّى فَريضَةً أَوْ سُنَّةً رَاتِبَةً أَوْ غَيْرِهَا صَلَّى فَريضَةً أَوْ سُنَّةً رَاتِبَةً أَوْ غَيْرِهَا

1101 \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ضَيْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ؛ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ؛ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٤٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٧١٤)].

1107 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيْظَهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٧١٥)].

#### ٢٠٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوُضُوءِ

١١٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلالٍ: «يَا بِلالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ

فِي الجَنَّةِ»، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّوْ طُهُوراً فِي الجَنَّةِ»، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّوْ لَمُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ؛ إِلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّي. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٥٨)]، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.

(الدَّفُ): بِالفَاءِ ـ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأرْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٠١٠ ـ بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَوُجُوبِهَا، وَالاغْتِسَالِ لَهَا، وَالنَّطِيْبِ، وَالتَّبْكِيرِ إِلَيْهَا، وَالدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالطَّلاةِ عَلَى النبيِّ عَلَى النبيِّ فِيه، وَبَيَانِ سَاعَةِ الإِجَابَةِ، وَاسْتِحْبابِ إِكْثَارِ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ فِيه، وَبَيَانِ سَاعَةِ الإِجَابَةِ، وَاسْتِحْبابِ إِكْثَارِ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ فِيه، وَبَيَانِ سَاعَةِ الإِجَابَةِ، وَاسْتِحْبابِ إِكْثَارِ فَعَلَى النبيِّ عَلَى النبيِ عَلَى اللهِ مَعَةِ فَيْدَ الجُمُعَةِ

قَالَ اللَّه ـ تَعَالَى ـ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَٱنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْخُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لْفُلِحُونَ ۞ [الجمعة: ١٠].

110٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٥٨].

1100 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوضَّاً، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا». \*رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٨٥٧)].

1107 \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةُ الْجَبْبَتِ الْجُمُعَةُ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٣٣) (١٦)].

١١٥٧ \_ وَعَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ؛ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ

عَلَى قُلُوبِهِمْ ؟ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٨٦٥].

110٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٧٧)، وَمُسْلِمٌ (٨٤٤)].

1109 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدِرِيِّ رَبِيًّا اللَّهِ وَالْكِيْرُ قَالَ: «غُسْلُ يَكُلِيْرُ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٨٤٦)].

المُرادُ بـ (المُحْتَلِم): البَالِغُ. \_ والمُرَادُ بِاللَّهُ جُوبِ): وُجُوبُ اخْتِيارٍ؛ كَقُولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ (۱)؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

117٠ \_ وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيًا اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ؛ فالغُسْلُ أَفْضَلُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٥٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

171 \_ وَعَنْ سَلْمَانَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ؛ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [۸۸۳].

1177 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولَى ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ؛

<sup>(</sup>۱) وفي المسألةِ خلافٌ فقهيٌّ قديمٌ، الراجحُ \_ عندي \_ بعد بحثٍ \_ عدمُ الوجوبِ؛ وانظر «التمهيد» (۱۰/۷۹) لابن عبد البرّ

حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٩٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨)].

○ قَوْلُهُ: "غُسْلَ الجَنَابَةِ"؛ أَيْ: غُسْلًا كَعُسْلِ الجَنَابَةِ فِي الصَّفَةِ (١).

اللّه وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ قَائِمٌ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهَا سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ؛ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا؛ إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٩٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٨٥٢)].

المَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَبِيُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَبُّولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ مُعَتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الطَّلاةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٩٨](٢).

1170 \_ وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ضَلَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَیَّامِکُمْ یَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَیَّ مِنَ الصَّلاةِ فِیهِ؛ فَإِنَّ صَلاتَکُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلییًا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۱۰٤٧] بِإِسْنَادِ صحِیحِ.

# ٢١١ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةِ ظَاهِرَةٍ ظَاهِرَةٍ ظَاهِرَةٍ

اللَّهِ ﷺ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ المَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قُرِيبًا مِنْ (عَزْوَرَاءَ)؛ نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ،

<sup>(</sup>١) والحملُ، على الظاهر أَوْلَى.

<sup>(</sup>۲) ضعيفٌ، فانظر «الإلزامات والتتبع» (ص١٦٧) للإمام الدارقطني، و«الثقات» (٧/٥) لابن حِبّان. والصحيحُ ما رواهُ النّسائي (٣/٩٩)، وأبو داود (١٠٤٨)، والحاكم (١/ ٢٧٩)، والبيهقي (٣/ ٢٥٠) عن جابر، مرفوعاً: «يومُ الجمعةِ اثنتا عشرة ساعةً، لا يُوجد فيها عبدٌ مسلمٌ يسأل شيئاً، إلا آتاهُ اللهُ إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»، وحسّنه الحافظ في «الفتح» (٢/٢٠٤)، وانظر «الصحيحة» (٢٥٨٣) لشيخنا.

فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً \_ فَعَلَهُ ثَلاثاً \_، وَقَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لاَمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكْراً، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكْراً، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٧٧٥](١).

#### ٢١٢ \_ بَابُ فَضْلِ قِيَام اللَّيْلِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ( الإسراء: ٧٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لَتَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴿ [الذاريات: ١٧].

١٦٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟! قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٨٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٢٠)].

117٨ \_ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ نَحْوُهُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٨٣٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٨١٩)].

1179 \_ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَلِيًّا مُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّةٍ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا، فَقَالَ: «أَلا تُصَلِّيَانِ؟!». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٢٧)، وَمُسْلِمٌ (١٧٧٥)].

(طَرَقَهُ): أَتَاهُ لَيْلًا.

<sup>(</sup>١) هو حديثٌ ضعيفٌ؛ كما تراه\_بدلائله\_في «الإرواء» (٤٧٤). وقد ضعَّفه (!) (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة)!! وكتب شيخُنا\_بخطِّه\_ردّاً عليه\_: (استفادَه مِن الإرواء»!)...

باب فصلِ قِيام الكيلِ

١١٧٠ \_ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ إِلَّ عَبْدُ اللَّهِ؛ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ إِلَّ . رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْ قَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ؛ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ إِلَا .

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلا قَلِيلًا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٧٣٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٧٩)].

١١٧١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ إِنَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ ؟ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ [البُخارِيُّ (١١٥٢)].

١١٧٢ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِي الله قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ \_ أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ \_ الْوُ قَالَ: فِي أُذُنِهِ \_ ". \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (١١٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٧٧٤)].

الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ \_ إِذَا هُوَ نَامَ \_ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْ لِبُ عَلَى الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ \_ إِذَا هُو نَامَ \_ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْ لِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ؛ فإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ كُلِّ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ؛ وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ» \* مُتَفَقً عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (١١٤٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧)].

(قَافِيَةُ الرَّأْسِ): آخِرُهُ.

1178 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ ضَلْحَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَام، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيام؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلام». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ [٢٤٨٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ»(١).

١١٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۸۵۳).

الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٦٣].

١١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِلَيْهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٧٤٩)].

١١٧٧ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٩٩٥)، وَمُسْلِمٌ [٧٤٩].

١١٧٨ - وَعَنْ أَنَسَ وَ اللَّهِ مَ اللَّهُ وَيَصَومُ ؛ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ ؛ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَيَصَومُ ؛ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلا رَأَيْتَهُ ، وَلا نَائِماً إِلا رَأَيْتَهُ . وَلا نَائِماً إِلا رَأَيْتَهُ . وَلا نَائِماً إِلا رَأَيْتَهُ . وَاهُ البُخَارِيُ [(١٩٧٢)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٨)].

١١٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ عِلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً - تَعْنِي: فِي اللَّيْلِ - ؛ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِين آيةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ؛ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاةِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [١١٢٣].

الله عَنْهَا، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يزيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا؛ فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟! فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ ثَلاثاً، فَقُلْتُ: «يَا مَائِشَةُ؟ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». ﴿ مُثَقَىٰ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٤٧)، وَمُسْلِمٌ (١٣٧٨)].

١١٨١ - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَكُانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّى. \* مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٤٦)، وَمُسْلِمٌ (٧٣٩)].

١١٨٢ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهُ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْلَةً ، فَلَمْ

يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قِيلَ: مَا هَمَمْتَ؟! قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٧٧٣)].

المَّدَ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَهِيْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا؛ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا؛ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا؛ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا؛ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا؛ إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَعُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. بُرَّةَ مُسْلِمٌ [۲۷۷].

الصَّلاةِ عَنْ جَابِرِ ضَّ اللهِ عَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَةِ: أَيُّ الصَّلاةِ المَّنُوتِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٧٥٦)].

المُرادُ بِ (القُنُوتِ): القِيَامُ.

اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ ﴿ إِنَّ السَّمَامِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّاهُ وَالُّهِ صَلَّاهُ وَالْحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ وَاللَّهِ صَلَّاهُ وَالْحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ وَالْحَدُ وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ وَاللَّهِ صِيَامُ وَاللَّهِ مِيَامُ وَمُنْامُ سُدُسَهُ، وَيَضُومُ يَوْماً، وَاللَّهُ مِنْ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَضُومُ يَوْماً، وَيُفطِرُ يَوْماً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٧٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٤)].

اللَّيْلِ لَسَاعَةً؛ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسَأَلُ اللَّه ـ تَعَالَى ـ خَيْراً مِنْ أَمْرِ اللَّهُ لَيَاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٥٧].

١١٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِيه، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ

مِنَ اللَّيْلِ؛ فَلْيَفْتَتِح الصَّلاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اللَّيْلِ؛ فَلْيَفْتَتِح الصَّلاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اللَّالْ اللَّهُ ﴿ ١٥٥].

١١٨٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ افتتَحَ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٦٧].

١١٨٩ ـ وَعَنْهَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ
 مِنْ وَجَع أَوْ غَيْرِهِ ؟ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٤٦)].

119٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٤٨].

1191 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ؛ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهَ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى؛ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهَا أَبُو دَاوُدَ [٣٠٨] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

۱۱۹۲ \_ وَعَنْهُ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا \_ أَوْ صَلَّى \_ رَكْعَتَينِ جَمِيعاً؛ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٣٠٩] بِإِسْنَادٍ صَحِيجٍ.

119٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ضِيْ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) كَتَبَ شُيخُنا ـ بخطّه ـ مُتَعَقِّباً على (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) ما نصُّه: «شَاذُّ؛ كما كُنْتُ صرّحتُ بذلك في مقدّمة «الرياض» (ص:ز)... فما عرَّج عليه حسَّان!». قلتُ: وقد قال ـ هذا ـ في نسخته (!) بعد عزو النّوويِّ الحديثَ لمسلم: «ورُوي من أوجه موقوفاً عليه»! فعلّق شيخُنا بقولِه: «فما هو الراجحُ؟! انظر: «ضعيف أبي داود» (٢٤٠)، و«الصحيحة» (٣١٩٩». ثم رأيتُ شيخنا في تعليقه على «مختصر الشمائل» (رقم ٢٢٧) يقولُ: وقد اختلفوا في إسناده على هشام بن حسّان بسنده عن أبي هُريرة؛ فبعضُهم جعله مِن قوله ﷺ ـ كما هنا ـ، وَبَعْضُهُمْ مِن فعله؛ وهذا هو الأرجحُ ـ كما هو مُبيّن في «الإرواء» (٣٥٧)؛ فَلْيُعْلَم». في «ضعيف أبي داود» (٢٤٠)، وهذا أوْلَى ممّا كنتُ ذكرتُهُ في «الإرواء» (٤٥٣)؛ فَلْيُعْلَم».

الصَّلاةِ؛ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ لَاعِسٌ؛ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٢)، وَمُسْلِمٌ [٢٨٧].

119٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ الْحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؛ فَلَيْظَجِعْ ﴿ . \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٨٦].

#### ٢١٣ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَام رَمَضَانَ \_ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ \_

1190 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ (٢٠٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٧٥٩)].

1197 \_ وَعَنْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَمَضَانَ ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٧٥٩)].

# ٢١٤ \_ بَابُ فَصْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ، وَبَيَانِ أَرْجَى لَيَالِيهَا قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى أَرْجَى لَيَالِيهَا قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ السُّورَةِ . وَقَالَ \_ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدَرِكَةً ﴾ الآيات [الدخان: ٣].

١١٩٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّتُهُ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [اللُّخادِيُّ اللُّخادِيُّ (اللُّخادِيُّ (١٩٠١)، وَمُسْلِمٌ (٧٦٠)].

119۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْوَالِ أَرُوا لَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ؛ فَلْيَتَحَرَّهَا رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ؛ فَلْيَتَحَرَّهَا

فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». ۞ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠١٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٦٥)].

العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٠)، وَمُسْلِمٌ (١١٦٩)].

١٢٠٠ \_ وَعَنْهَا عِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَحرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «تَحرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي اللهِ عَنْ العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٢٠٧].

الآواخِرُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٧٤)].

١٣٠٢ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. \$ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٧٥].

٣٠٣٠ \_ وَعَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةٍ لَيْلَةً القَدْرِ؛ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٣٥٠٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

#### ٢١٥ ـ بَابُ فَضْل السِّوَاكِ، وَخِصَالِ الفِطْرَةِ

17.6 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّاتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِمٌ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي \_ أَوْ: عَلَى النَّاسِ \_؛ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٨٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥)].

النَّوْم؛ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥)].

(الشَّوْصُ): الدَّلْكُ.

١٢٠٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً وَ اللّهِ عَالْتُ: كُنَّا نُعِدُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سُواكَهُ،
 وَطَهُورَهُ؛ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ
 وَيُصَلِّى. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٧٤٦) (١٣٩)].

الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي السِّوَاكِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [۸۸۸].

١٢٠٨ \_ وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

١٢٠٩ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَبِيْ اللهُ عَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٤)]، وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِم.

١٣١٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». \* رَوَاهُ النَّسَانِيُ [٥]، وَابْنُ خُزْيَمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» [١٣٥] بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ.

\_ وَذَكَرَ البُحَارِيُّ كَلْهُ فِي «صَحِيحِهِ» [١٥٨/٤ ـ «الفتح»)] هَذَا الْحَدِيثَ تَعْلِيقاً بِصِيغَةِ الجَزْم، فَقَالَ: «وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَبِيْهَا».

ا ۱۲۱ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً، قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ \_ وَنَتْفُ أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ \_: الخِتَانُ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٨٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧)].

(الاسْتِحْدَادُ): حَلْقُ العَانَةِ؛ وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَوْلَ الفَرْج.

1717 \_ وَعَنْ عَائِشَةً عَلَيْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفَظرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتَفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ». قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ؛ إلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ.

قَالَ وَكِيعٌ \_ وَهُوَ أَحَدُ رُواتِهِ \_: انْتِقَاصُ المَاءِ؛ يَعْنِي: الاسْتِنْجَاءَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦١].

(البَرَاجِمُ): بِالبَاءِ المُوَحَدَةِ وَالجِيمِ؛ وَهِيَ: عُقَدُ الأَصَابِعِ. ـ وَ(إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ): مَعْنَاهُ: لا
 يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً.

َ ١٢١٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّقَوَا الشَّوَارِبَ، وَمُسْلِمٌ (٢٥٩)].

#### ٢١٦ - بَابُ تَأْكِيدِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَبَيَانِ فَضْلِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الرَّكَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلسَّكُوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ [البينة: ٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ خُذْ مِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطُهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

1718 ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٨)، وَمُسْلِمٌ (١٦)].

آلاً وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَالَةً وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تَطَّوَّع»، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ؛ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَطَوَ عَلَى مَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». \* مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١١)].

النَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ». \* مُتَفَقّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

١٢١٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْنًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا النَّاسَ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمَوْ لَهُمْ إِلا الصَّلاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمَوْ اللَهُمْ إِلا إِنَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعُمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

الله المَّا \_ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَيْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُعَلِّدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، يُدْخِلُني الجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ،

وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٩٦)، وَمُسْلِمٌ (١٣)].

ا ۱۲۲۱ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفِيْهُ ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُ البُخادِيُ (١٤٠١)، وَمُسْلِمٌ (٥٦)].

المتعدد وَهُن أَبِي هُرَيْرَة وَ الله عَلَيْهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْة: "مَا مِنْ صَاحِب ذَهْبٍ وَلا فِضَةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا؛ إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ؛ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ جَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ؛ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ؛ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالإِبلُ؟ قَالَ: "وَلا صَاحِبُ إِبلِ لا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، \_ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا \_؛ إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ؛ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ؛ لا يَفْقِدُ مِنْها فَصِيلًا وَاحِداً، لا يُقْقِدُ مِنْها فَصِيلًا وَاحِداً، وَتَطُوهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها رُدَّ عَلَيْهِ أُولاها رُدَّ عَلَيْهِ أَوْلاها رُدَّ عَلَيْهِ أُولاها رُدَّ عَلَيْهِ أُولاها رُدَّ عَلَيْهِ أَوْلاها رُدَّ عَلَيْهِ أَوْرَاهَا؛ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ؛ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ؛ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيْرَى سَبِيلَهُ؛ إِلَى الجَنَةِ؛ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيُرَى مِنْهَا ضَيْعًا مَقِيامَةِ؛ إِلا قَلَادَ وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَم لا يُؤدِّي مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ؛ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ؛ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ؛ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ؛ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ؛ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ؛ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا

عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا؛ فِي يَوْم كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ؛ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ؛ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ: فأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً، وَفَخْراً، وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلام؛ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا؛ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ؟ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلام فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجَ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ؛ إِلاَ كُتِبَ لَّهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، إلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأرواثها، حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرِ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا؛ إلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمْرِ شَيْءٌ؛ إِلا هَذِهِ الآيةُ الْفَاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞ [الزلزلة: ٧-٨]. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٠٢)، وَمُسْلِمٌ (٩٨٧)]، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلم.

وَمَعْنَى (القَاعِ): المَكَانُ المُسْتَوِي مِنَ الأرْضِ الوَاسِعُ. \_ وَ(القَرْقَرُ): الأَمْلَسُ.

### ٢١٧ \_ بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَبَيَانِ فَضْلِ الصِّيَامِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿ . . . إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلِيَصُمَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَسَيَامٍ أَخَرُّ ٱللَّيَةَ [البقرة: ١٨٣ ـ ١٨٥].

وَأَمَا الْأَحَادِيثُ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ [٢١٦].

المتارع وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ؛ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئة ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: إلا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ وَلَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ وَلَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ وَلَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَةً مِنْ رِيحِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ».

 أَبُو بَكْرٍ ﴿ لِلْحَيْثِهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؛ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟! قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٨٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢٧)].

الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ؛ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخارِيُ غَيْرُهُمْ؛ فَإِذَا دَخَلُوا أُغلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». \* مُتَفَقِّ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (۱۸۹۲)، وَمُسْلِمٌ (۱۱۵۲)].

الله: «مَا رَسُولُ اللّه: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُولُ اللّه: ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عَنِ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللّه؛ إلا بَاعَدَ اللّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». \* مَثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٣)].

١٣٢٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْه، عَنِ النَّبِيِّ عَطِيْه، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». \* مَتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٠١)، وَمُسْلِمٌ (٧٦٠)].

١٣٢٨ \_ وَعَنْهُ صَلَّىٰهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٨٩٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٧٩)].

١٣٢٩ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٠٩)، وَمُذَا لَفْظُ البُخَارِيُّ.

- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْماً».

# ٢١٨ ـ بَابُ الجُودِ وَفِعْلِ المَعْرُوفِ، وَالإِكْثَارِ مِنَ الخَيْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالزِّيَادَةِ مِنْ ذَلِكَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ

١٣٣٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِلَيْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي وَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ؛ فَلَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجُودُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٠٧)].

الْمَا \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَلِيَّا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اَلْهَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ المِثْزَرَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٢٠٢٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٧٤)].

# ٢١٩ ـ بَابُ النَّهْي عَنْ تَقَدُّم رَمَضَانَ بِصَوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ؛ إِلا لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ، أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ؛ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَوَافَقَهُ

١٢٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَّعَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ؛ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٩١٤)، وَمُسْلِمٌ (١٠٨٢)].

آ۱۲۳۳ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيُهُمْ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمُضَانَ؛ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ؛ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْماً». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٦٨٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

(الغَيَايَة): بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، وبِاليَاءِ ـ المُثنَّاةِ مِنْ تَحْتُ ـ المُكَرَّرَةِ، وَهي السَّحَابَةُ.

اللّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ، فَلا تَصُومُوا». \* رَوَاهُ الترمذي [۸۳۷]، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحْيحٌ».

١٢٣٥ \_ وَعَنْ أَبِي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَبَّيْهَا، قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ اليَوْمَ اليَوْمَ اليَوْمَ اليَوْمَ اليَوْمَ اليَوْمَ يُتَلِيْهُ فِيهِ ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٣٣٤]، وَالتَّرْمِذِيُّ المَّامِذِيُّ المَّدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

#### ٢٢٠ \_ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤَيَةِ الهِلالِ

الهِلال؛ قَالَ: «اللَّهُ مَّ! أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالْإِسلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، هِلالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [٣٤٤٧]، وَالْإِسلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، هِلالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [٣٤٤٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

#### ٢٢١ ـ بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ ؟ مَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الفَجْرِ

الله عَنْ أَنَسٍ رَهُ الله عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٢٣)، وَمُسْلِمٌ (١٠٩٥)].

۱۲۳۸ \_ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَبِّهِ، قَالَ: تَسحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: تَسحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قِيلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۱۹۲۱)، وَمُسْلِمٌ (۱۰۹۷)].

١٣٣٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْهُمْ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُؤَذِّنَانِ: بِلالَّهُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ بِلالَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؟ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم».

قَالَ: ولَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا؛ إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩١٨)، (١٩١٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٩٢)].

اللّه عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الكِتَابَ؛ أَكْلَةُ السَّحَرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [١٠٩].

# ٢٢٢ ـ بَابُ فَضْلِ تَعْجِيلِ الفِطْرِ، وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَ الإِفْطَارِ

النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٥٧) وَمُسْلِمٌ (١٠٩٨)].

المَدْ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةً عَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قَوْلُهُ: (لا يَأْلُو): أَيْ: لا يُقَصِّرُ فِي الخَيْرِ.

المَّدِينُ عَسَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاهُ النَّرْمِذِيُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّرْمِذِيُ اللَّهُ وَالْهُ النَّرْمِذِيُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّرْمِذِيُ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنُ ﴾ (١٠).

الله عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللّهِ مَا لَا مَعَ اللّهِ عَنْ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللّهِ عَنْ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمّا غَرَبَتِ الشّمسُ؛ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: «يَا فُلانُ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) بل ضعیفٌ، وانظر تعلیق شیخِنا علی «صحیح ابن خزیمة» (۲۰۶۳). وقد کتب شیخنا ـ بخطّه ـ تعقیباً علی تضعیف (المتعدّي) لهذا الحدیث: «هو ممّا قلّدني فیه!».

فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١)، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَائِمُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. \* مُتَفَنّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٠١)].

قَوْلُهُ: (اجْدَحْ) .. بِجِيمٍ، ثُمَّ دَالٍ، ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ ..؛ أي: اخْلِطِ السَّوِيقَ بِالمَاءِ.

17٤٦ \_ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ \_ الصَّحَابِيِّ ؟ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَلَى مَاءٍ ؟ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ؟ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ ؟ فَإِنَّهُ طَهُورٌ ﴾ . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٣٥٥] ، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٥٨] ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَلِيحٌ »(٢) .

الله عَلَيْ يُفْطِرُ ـ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُفْطِرُ ـ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ـ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتُ ؛ فَتُمَيْرَاتُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتُ ؛ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٣٥٦]، وَالتُرْمِذِيُّ [٢٤٩]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ».

### ٢٢٣ ـ بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ المُخَالَفَاتِ وَالمُشَاتَمَةِ وَنَحْوهَا

١٣٤٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ ؛ فَلا يَرْفُثُ وَلا يَصْخَبْ ؛ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ؛ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنِّى صَائِمٌ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٠٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٥١)].

١٢٤٩ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَل

<sup>(</sup>۱) «زاد عبدُ الرزّاق في «المصنَّف» (۷۹۹٤/۲۲٦/٤): «وقال: ولو تراءاها أحدٌ على بعيره لرّاها ـ يعني: الشمسَ»، وسنده صحيحٌ على شرط الشيخين». قاله شيخُنا الألبانيُّ في تعليقهِ على «مختصر صحيح البخاري» (۱/٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) ضعّفه شيخُنا في «الإرواء» (٥٠/٤) بتفصيل. والصحيحُ في هذا الباب ما أخرجه أبو داود (٢٣٥٦)، وأحمد (٣/١٦٤)، والحاكم (٢/٤٣٢) - بسندِ حسّنه شيخُنا في «الإرواء» (٩٢٢) ـ عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يُفطرُ على رُطباتِ قبل أن يصلُّي، فإنْ لم يكن: حسا حَسَوَات من ماء.

بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٩٠٣].

#### ٢٢٤ ـ بَابٌ فِي مَسَائِلَ مِنَ الصَّوْم

1۲٥٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُه، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّتُه، قَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٩٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٥)].

ا ١٢٥١ ـ وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ وَ اللهِ اللهُ صَبِرَةَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ، وَبَالِغْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فَي الاسْتِنْشَاقِ؛ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [(١٤٢)، (٢٣٦٦)]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٢٥٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْهُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ. ۞ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٣٠)، وَمُسْلِمٌ (١١٠٩)].

١٢٥٣ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ فَيْقِيًا، قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُم، ثُمَّ يَصُومُ. ۞ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٩٣٠)، وَمُسْلِمٌ (١١٠٩)].

#### ٢٢٥ ـ بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَوْمِ المَحَرَّمِ وَشَعْبَانَ وَالأَشْهُرِ الحُرُمِ

170٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الطَّلَةِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصِّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٦٣].

١٢٥٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ وَ إِلَيْنَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ مَنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٦)].

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَدْ تَغَيْرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، فَقَالَ: «وَمَنْ أَنْتَ؟»، قَالَ: أَنَا وَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي؟! قَالَ: «وَمَنْ أَنْتَ؟»، قَالَ: أَنَا البَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الأوَّلِ، قَالَ: «فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ البَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الأوَّلِ، قَالَ: «فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ؟!»، قَالَ: مَا أَكُلْتُ طَعَاماً مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلا بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ: «عَذَبْتَ نَفْسَكَ»، ثُمَّ قَالَ: «صُمْ شَهرَ الصَّبْرِ، وَيَوْماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ»، قَالَ: وَدْنِي؛ فَإِنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتُرُكُ، صُمْ عَنَ الحُرُمِ وَاتُرُكُ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتُركُ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ، مِنَ الحُرُمِ وَاتُركُ، مُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتُركُ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ، مِنَ الحُرُمِ وَاتُركُ، مُنْ أَرْسَلَهَا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٤٢٨](١).

0 وَ(شَهْرُ الصَّبْرِ): رَمَضَانُ.

# ٢٢٦ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فِي العَشْرِ الأُولِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ

١٢٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّامٍ» - يَعْنِي: أَيَّامَ العَشْرِ -، قَالُوا: يَا الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» - يَعْنِي: أَيَّامَ العَشْرِ -، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! قَالَ: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! إِلا رَبُولَ اللَّهِ! إِلا رَبُحُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ! فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [1718](").

# ٢٢٧ \_ بَابُ فَضْلِ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ

١٢٥٨ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَفِيْهِم، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ

<sup>(</sup>١) هو حديثٌ ضعيفٌ، في إسناده جهالةٌ؛ فانظر «ضعيف سُنن أبي داود» (٤١٩) ولبعضهِ شاهدٌ؛ فانظر «الصحيحة» (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ (٧٥٧)، وأبو داود (٢٤٣٨)، وابن ماجه (١٧٢٧)، وأحمد (١/٢٢٤) -بهذا اللفظ ـ، واللفظُ الذي أورده المصنِّفُ كَلَهُ لِيس للبخاري، والله أعلم.

عَرَفَةَ؟ قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٦٢](١).

الله عَيْكَ مَا مَ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهِ عَيْكِ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصَيَامِهِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٠٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٣٠)].

١٢٦٠ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَهِي اللهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١١٦٢) (١٩٧)].

١٣٦١ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُّهُمْ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ؛ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٣٤)].

## ٢٢٨ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْم سِتَّةِ أَيَّام مِنْ شَوَّالٍ

١٣٦٢ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضَّيُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٦٤].

#### ٢٢٩ ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْم الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

١٢٦٣ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ضَالَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم

<sup>(</sup>۱) ضعّفه (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٣٤) قائلًا: "هذا الحديث معلولٌ عند البخاري؛ لأن الراوي عن أبي قتادةً \_ وهو عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني \_ لا يُعْرف له سماعٌ من أبي قتادة . . . " ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله: "وكأنّه [أبي البخاري] لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومِه على شرطِه، وأصحّها حديثُ أبي قتادةً "، قلتُ: وعلى هذا تعليقاتٌ: الأول: أنّ الكلام فيما توقّف البخاريُّ في إثبات السماع فيه: كثيرٌ ، وليس هو على ما يفهمُهُ أمثال هذا (المدّعي المتعدِّي)! الثاني: أنّ الحديث له طرقُ متعددةٌ عن أبي قتادةً ؛ أشار إليها البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٨٣). الثالث: أنّ للحديثِ شواهد متعددةٌ ، ذكرَها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٨٨). الرابع: أنَّ جماهيرَ العُلَماءِ يُصَحِّحونه \_ زيادةً على مسلم \_ ؛ فقد حسّنه الترمذي ، وصحّحه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وقال ابن عبد البرِّ: "سنده حسنٌ صحيح" \_ كما نقله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٤/ ١٤٥ \_ ٢٤٦) \_ ، وصحّحه \_ أيضاً \_ ابنُ ناصر الدين الدّمشقيُّ في "مجلس فضل يوم عرفة" (ص ٤١٨) . وانظر كتاب "موقف ناصر الدين الدّمشقيُّ في "مجلس فضل يوم عرفة" (ص ٤١٨) . وانظر كتاب "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللُّقيا والسماع" (ص ٤٥٨ \_ ٤٦١) لخالد منصور .

الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ \_ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىًّ \_ فِيهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١١٦٢)].

الأعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الطَّوْم. [٢٥٦٥] بِغَيْرِ ذِحْرِ الصَّوْم.

١٢٦٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيُّ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٧٤٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

## ٢٣٠ \_ بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْم ثَلاثَةِ أَيَّام مَنْ كُلِّ شَهْرِ

وَالأَفْضَلُ صَوْمُهَا فِي الأَيَّامِ البِيضِ، وَهِيَ: النَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالنَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالنَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالنَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالطَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالطَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَسْلِيْلِ فَي المَنْ اللَّهُ اللَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَّالِثَ عَشَرَ، وَالمَسْلِيْلُ فَي المَالْمُ اللَّالَّذِي عَلَيْلِ اللَّالَّالِ فَيْ اللْمُثَالِثَ عَلَيْلِ فَي الْمَلْمُ اللَّالِثَ المَسْلُولُ اللَّالِثَ اللَّالِّ اللَّالِّ الْمَلْمُ اللَّالِّ اللْمَلْمُ اللَّالِّ اللْمَلْمُ اللْمُ اللَّالَالِ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلُولُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُل

١٢٦٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَيَّاتُهُ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٨١)، وَمُسْلِمٌ (٧٢١)].

١٢٦٧ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَيْ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢٦٨ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَلَىٰ اللَّهُ وَكُلِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِّهُ اللَّهُ وَكُلِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>۱) صحَّحه شيخُنا في «الإرواء» (۹٤٨) بطرق له شواهد. وأمّا (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٤١ ـ ٥٤١): فتكلّم عليه بتعنُّتِ كبير، وتمحُّلِ كثير، يُعرفُ وهاؤه من مجرّد النّظر اليسير!!

﴿ مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٩)].

١٣٦٩ ــ وَعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ وَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٦٠].

۱۲۷۰ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثاً؛ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [۲٦١]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ».

الآلا \_ وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانِ صَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَیْ اللهِ عَالَیْ اللهِ عَالَیْ الله عَالَمُ اللهِ عَالَیْ الله عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٤٤٩].

١٢٧٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ، وَلا سَفَرٍ. \* رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [٥٢٣٤] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (١٠).

# ٢٣١ ـ بَابُ فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، وَفَضْلِ الصَّائِمِ الَّذِي يُوْكَلُ عِنْدَهُ وَدُعَاءِ الآكِل لِلْمَأْكُولِ عِنْدَهُ

١٢٧٣ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٨٠٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٢٧٤ ـ وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الأنْصَارِيَّةِ رَبِّهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>۱) ومال إلى ذلك شيخُنا في «الصحيحة» (٥٨٠)، والعلامة عُبيد اللَّه الرحماني المباركفوري في «مرقاة المفاتيح» (٧/ ١٠٠). وفي «ضعيف سُنن النَّسائي» (٢٣٤٥) الإشارةُ إلى تضعيفِه. قلتُ: وهو ممّا يتردّدُ فيه النظر، ويتغيّرُ فيه الاجتهادُ عند أهل الأثرِ. والحضُّ على صيام أيَّامِ البيضِ ثابتُ في أسانيدَ كثيرةٍ، تُغني عن هذا، واللَّه أعلم.

فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: «كُلِي»، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْبَعُوا \_». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٥٨٧]، وَقَالَ: «حَدِيثُ عَسَنٌ»(١).

١٢٧٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ وَ عَنْ أَنَسِ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ ، فَجَاءَ بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَحَدَاءَ بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَأَكُلُ، ثُمّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٨٥٤] وَأَكُلُ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٨٥٤] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

<sup>(</sup>۱) بل هو ضعيفٌ، فانظر «السلسلة الضعيفة» (١٣٣٢).

#### ٩ \_ كِتَابُ الاعْتِكَافِ

#### ٢٣٢ \_ بَابُ الاِعْتِكَافِ فِي رمضانَ

١٢٧٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِينًا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمضَانَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٧١)].

١٢٧٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١١٧٢)].

١٢٧٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِتِه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ؛ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٠٤٤].

#### ١٠ \_ كِتَابُ الْحَجِّ

## ٢٣٣ \_ بابُ وُجوبِ الحجِّ وَفَضْلِهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

١٢٧٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَكَاثِ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ السَّكادِيُ (٨)، وَمُسْلِمٌ (١٦)].

١٢٨١ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦)، وَمُسْلِمٌ (٨٣)].

(المَبْرُورُ): هُوَ الَّذِي لا يَرْتَكِبُ صَاحِبُهُ فِيهِ مَعْصِيةً.

١٢٨٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥٢١)، وَمُسْلِمٌ (١٣٥٠)].

١٢٨٣ \_ وعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (١٧٧٣)، وَمُسْلِمٌ (١٣٥٠)].

١٢٨٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ؛ أَفَلا نُجَاهِدُ؟! فَقَالَ: «لَكِنْ أَفضَلُ الجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ».
 \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٥٢٠].

١٢٨٥ \_ وَعَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ؛ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٤٨].

١٢٨٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً م عَي \_ ... \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٧٨٢)، وَمُسْلِمٌ (١٢٥٦)].

۱۲۸۷ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥١٣)، وَمُسْلِمٌ (١٣٣٤)].

١٢٨٨ \_ وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ وَ لِللَّهُ اللَّهُ أَتَى النَّبِيّ عَلَيْقُ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلا العُمْرَةَ ، وَلا الظّعَنَ؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكُ وَاعْتَمِرْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٨١٠]، وَالتّرْمِذِيُّ [٩٣٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٢٨٩ ـ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَبِّيهُ، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٨٥٨].

179٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ النَّبِيَ عَيَّ لَقِي رَكْباً بِ (الرَّوْحَاءِ)، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟»، قَالُوا: المُسْلِمُونَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ»، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَلَكِ أَجْرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٣٣٦].

ا ۱۲۹۱ م وَعَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [۱۵۱۷].

1۲۹۲ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ اللهُ عَلَا تَالَدُ عَكَاظُ، وَمِجَنَّةُ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُنَاحُمُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِم الحَجِّ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [۱۷۷۱].

## ١١ \_ كِتَابُ الجِهَادِ

## ٢٣٤ ـ بابُ وُجُوبِ الجهادِ، وفَضْلِ الغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ

قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَاْفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَافَةً وَاللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٰۤ أَن تَكُوهُوا شَيْءً وَهُو شُرُ لَكُمُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنسُهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنسُهُ لَا تَعْلَمُونَ هُو شَرٌ لَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنسُهُ لَا تَعْلَمُونَ هُو اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَّوَالْهُمُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَ يِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ [التوبة: 111].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُكُوْ عَلَى جَِنَرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ لَيْ فُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْلَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن

كُنْتُم نَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُوْ دُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنَإِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَيُدْخِلَكُو جَنَّنتِ تَجْرُى مِن تَحْبُونَهَا نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبُ وَيَشْرِ فِي جَنَّنتِ عَدْنَإِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يَحْبُونَهَا نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبُ وَيَشْرِ اللهِ عَدْنَ اللهِ وَفَنْحُ قَرِيبُ وَيُشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الصف: ١٠ ـ ١٣].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الجِهَادِ؛ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: شُعَ مَاذَا؟ قَالَ: اللَّعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦)، وَمُسْلِمٌ (٨٣)].

179٤ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِّيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللَّهِ». أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٨٥)].

١٢٩٥ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢٥١٨)، وَمُسْلِمٌ (٨٤)].

اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ
 رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيًا وَمَا فِيهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۷۹۲)، وَمُسْلِمٌ (۱۸۸۰)].

١٢٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ لَهُ اللهِ عَالَى: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فِي ضَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ اللِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

١٣٩٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ أَوِ الغَدْوَةُ ـ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٨٩٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٨١)].

١٣٩٩ \_ وَعَنْ سَلْمَانَ ضَحِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لَا يَعَلَّهُ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ؛ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١٣].

١٣٠٠ ـ وَعَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ اللّهِ المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ فَإِنّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ أَيْنُمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ » . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٠٠]، وَالتَّرْمِذِيُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ » . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٠٠]، وَالتَّرْمِذِيُ

١٣٠١ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ ضَطْنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ». \* رَوَاهُ التِّرْمُذِيُ [١٦٦٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث «المصابيح» والمشكاة» (٣٨٣١).

وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً؛ فَأَحْمِلَهَمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ، ثُمَّ اعْزُو فَأُقْتَلَ، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٠٣]، وَرَوَى البُخَارِيُ [١٨٧٦] بَعْضَهُ.

0 (الكَلْمُ): الجَرْحُ.

١٣٠٣ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى؛ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ (١٨٧٦)].

17.٤ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ وَ عَنْ مُعَاذٍ وَ عَنْ مُعَادٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ جُرحَ جُرْحاً فِي صَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جُرحَ جُرْحاً فِي صَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ؛ فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ ؛ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُها كَالمِسْكِ ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤١]، وَالتّرْمِذِيُ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُها كَالمِسْكِ ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤١]، وَالتّرْمِذِيُ المَالِي اللَّهِ مَنْ صَحِيحٌ ».

١٣٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَيْهُ ، قَالَ: مَرَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ بِشِعْبِ فِيهِ عُينْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ ؟ فَقَالَ: «لا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْفَقَ لَ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَوَاقَ لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةُ ؟ اغْزُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ؟ اغْزُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ؟ اغْزُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ؟ . \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ [١٦٥٠] ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

وَ(الفُوَاقُ): مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ.

 ذَلِكَ يَقُولُ: «لا تَسْتَطِيعُونَه»، ثُمَّ قَالَ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ كَمَثَلِ الصَّائِم، القَائِم، القَائِم، القَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا كَمَثَلِ الصَّائِم، القَائِم، القَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ؛ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٧٨٥)، وَمُسْلِمٌ (١٨٧٨)]، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

- وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لا أَجِدُهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَفتُرَ، وَتَصُومَ وَلا تُفْطِرَ؟»، فَقَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟!

١٣٠٧ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ ـ لَهُمْ ـ رَجُلٌ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عليه؛ يَبْتَغِي القَتْلَ أَوِ المَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غَنَيْمةٍ أَوْ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأُوْدِيَةِ؛ يُقِيمُ لُخَيْمةٍ أَوْ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأُوْدِيَةِ؛ يُقِيمُ الصَّلاة، وَيُوْتِي الزَّكَاة، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا في خَيْرٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٨٩].

١٣٠٨ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ؟ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٧٩٠].

١٣٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّه بِهَا العَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ؛ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتِيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ: دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ:

«الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٨٤].

١٣١٠ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبْوَابَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ ـ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّ: "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ»، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى! أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٠٢].

ا٣١١ \_ وَعَنْ أَبِي عَبْسِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ رَفِي اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فَتَمسَّهُ النَّارُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨١١].

١٣١٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًّا اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خِشْيَةِ اللَّهِ ؛ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٦٣٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٣١٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خِشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [١٦٣٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٣١٤ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَهِ عُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي اللَّهِ بِخَيْرٍ؛ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ؛ فَقَدْ غَزَا». \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٤٣)، وَمُسْلِمٌ (١٨٩٥)].

١٣١٥ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَطَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ: ظِلُ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ

طَرُوقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ [١٦٢٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

١٣١٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ رَهِي اللّهِ اللّهِ إِنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ؛ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ: «ائْتِ فُلاناً؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، فَمَرِضَ»، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يُقْرِئَكَ السّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي اللّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلانَةُ! أَعْطِيهِ الّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلانَةُ! أَعْطِيهِ الّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلانَةُ! أَعْطِيهِ الّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَكِ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَكِ فَوَاللّهِ؛ لا تَحْبِسِي مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩٤].

١٣١٧ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَائِبُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩٦].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ»، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجِ». خَلَفَ الخَارِجِ».

١٣١٨ - وَعَنِ البَراءِ ضَحَيَّتُهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «عَمِلَ قَلِيلًا، وَأَجِرَ كَثِيراً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٠٨)، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٠)]، وَمَذَا لَفُظُ البُخَارِيُّ.

١٣١٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ضَعَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَا أَجَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ شَيْءٍ؛ إلا الشَّهِيدَ؛ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ».

<sup>(</sup>۱) هو كما قال، وقد خرّجه شيخُنا بتوسَّع في «التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» (۲/ ۱۹۸). أمَّا (المتعدّي): فإنَّما أُغار على طرقه وشواهده، ونَسَنفَها بغلوائِهِ المعووف!! وتشدّده المعهود!!!

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٨٧٧)].

١٣٢٠ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ إِنَّ الْعَاصِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا الدَّيْنَ».

١٣٢١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً وَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ ضَابِرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ، غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ، غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنْتَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَ

١٣٢٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ضَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

١٣٢٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ ؟ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا يُقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ » فَدَنَا المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ » قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ » قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ؟! قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: بَخِ بَخِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:

«مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ: بَخِ بِخِ؟!»، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ؛ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ! فَرَمَى بِمَا مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٠١].

(القَرَنَ) - بِفَتحِ القَافِ وَالرَّاءِ -: هُو جَعْبَةُ النَّشَابِ.

المَّدُ القُرْآنَ وَالسُّنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُمُ: القُرَّاءُ؛ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ -، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَهُ؛ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ، يَتَعَلَّمُونَ، فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثُهُمُ وَيَحْتَطِبُونَ، فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثُهُمُ النَّبِيُّ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقَينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، وَأَتَى اللَّهُمَّ! بَلِّغْ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقَينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، وَأَتَى اللَّهُمَّ! بَلِغْ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقَينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا - خَالَ أَنس - مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ حَرَامً - خَالَ أَنس - مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُونَتُ وَرَبِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا أَنْ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ وَرَضِينَا عَنْكَ عَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُ عَنَا اللَّهُ مُنْهُ عَنَا اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْفُولُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُعْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ

١٣٢٥ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَ اللَّهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَحُدٍ؛ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ؛ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ؛ النَّكَشَفَ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوْلاَءِ ـ المُشْرِكِينَ ـ، ثُمَّ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوْلاَءِ ـ يَعْنِي: المُشْرِكِينَ ـ، ثُمَّ يَعْنِي: المُشْرِكِينَ ـ، ثُمَّ يَعْنِي: المُشْرِكِينَ ـ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ ـ وَرَبِّ النَّضْرِ ـ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ ـ يَا النَّضْرِ ـ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ ـ يَا النَّصْرِ ـ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ ـ يَا

رَسُولَ اللَّهِ! \_ مَا صَنَعَ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ؛ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْح، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجْدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَمَثَّل بِهِ السَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْح، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجْدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَمَثَّل بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَ أُخْتُهُ بِبَنَّانِهِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى \_ أَوْ نَظُنُ \_ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا غَهُدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ الْآيَةِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ. . . ﴾ إلى آخِرِهَا [الأحزاب: ٢٣]. عَلَهُ أَللَهُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٠٥)، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٣). \_ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ المُجَاهَدَةِ [١١١].

١٣٢٦ \_ وَعَنْ سَمُرَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ، أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلانِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالا: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ؛ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٧٩١]، وَهُوَ بَعْضٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ أَنْوَاعُ العِلْمِ، سَيَأْتِي فِي بَابِ تَحْرِيمِ الكَذِبِ [١٥٥٤] - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.

١٣٢٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ، أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ البَرَاءِ ـ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ ـ أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْهِ، قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ ـ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ ـ، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٠٩].

١٣٢٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ مَثْلَقُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمٌ، فَدُهُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (البُخَارِيُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (البُخَارِيُ البُخَارِيُ البُخَارِيُ البُخَارِيُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ (٢٤٧١). وَمُسْلِمٌ (٢٤٧١).

١٣٢٩ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ؛ وَإِنْ مَاتَ سَأَلَ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ؛ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٠٩].

١٣٣٠ \_ وَعَنْ أَنْسِ ضَطْعُبُه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً؛ أُعْطِيهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩٠٨].

١٣٣١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». \* رَوَاهُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مَسِّ القَرْصَةِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ المَدَاءُ، وَقَالَ: «خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٣٣٢ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ العَدُوّ \_ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيةَ ؛ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ! الْهُرِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠٢٤)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢)(١).

١٣٣٣ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَفِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ثِنْتَانِ

<sup>(</sup>۱) علّق (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٣٤٩) على هذا الحديث بقوله: "قال النبيُّ هذا القولَ في غزوة الخندق... وفي ضوء هذا يتبيَّن لي أنَّ النهيَ عن تمنِّي لقاءِ العدوِ منتفِ، ولا وجه له.."!! ثم زَعَمَ أنَّ أبا هريرة (اختصره) على التمنِّي!! وكان (ا) قد كتب حول هذا الحديث في تسويدٍ له بعنوان "الجهاد وأوضاعنا المعاصرة" (ص٣٧ \_ ٢٥)!! كلاماً كثيراً لكنّه قليل البركة! وفيه من المغالطات، ووَهَنَ الفقه، وضعف النظر، والتَعَالم: الكثيرُ الكثيرُ!! ويكفي في بيان ذلك وكشفِهِ أمرانِ: الأول: ادّعاؤه على أبي هريرة وَلَيُّ \_ اختصار الحديثِ \_ بدون بيّنة \_، مع أنَّ للحديثِ شواهدَ بمثل روايته. وعلى فَرَضِ وجودِ الاختصار المدّعى؛ فما هو البُرهانُ على أنّه منه وأعلَّه الثاني: ذَكَرَ في "الجهاد" (!) شاهدين، واحداً مرسلًا، والآخرُ مسنداً، وأعلَّهما! ولم يعتبِرْهما \_ حتى \_ في الشواهد!، وفاتَهُ (!) \_ وما أكثر ما يفوتُهُ!! \_ شاهدٌ وأعرُّه وهوُ: حديث عبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص؛ رواه عبد الرزاق (٩١٨٥)، وابن أبي شبية (٢/ ٤٤١)، وأبرده السيوطي في "المر المنثور" (٣/ ١٨٩)، وزاد نسبتَهُ لابن أبي حاتم، والطبراني. أفلا تكفي هذه الشواهد لإنبات هذا الباب مع صحّة أصلِه؟! نعم؛ لكنّه التعنُّتُ والتعصُّب المُودي بصاحبه إلى مَهَاوي الغُلُوِّ تارةً، والانفلاتِ تارةً أخرى!

لا تُرَدَّانِ \_ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ \_: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ حِينَ يُلحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٤٠] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

١٣٣٤ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٣٢]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٥٨٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٣٣٥ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَهِجْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٣٧] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

١٣٣٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَيَالَةٌ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيَهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٤٩)، وَمُسْلِمٌ (١٨٧١)].

١٣٣٧ \_ وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ضَلَّيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٧٣)].

١٣٣٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ \_ إِيمَاناً بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ \_؛ فَإِنَّ شِبْعَهُ، وَرَقْهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٨٥٣].

١٣٣٩ \_ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَسِّيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ بِنَاقَةٍ مِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩٢].

١٣٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي حَمَّادٍ ـ وَيُقَالُ: أَبُو سُعَادٍ، وَيُقَالُ: أَبُو أَسَدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو أَسَدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرُو، وَيُقَالُ: أَبُو الأَسْوَدِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرُو، وَيُقَالُ: أَبُو الأَسْوَدِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرٍ . عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ فَهُوَ عَمْلُو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَبْسٍ ـ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ فَيُظِيِّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ

عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾؛ أَلا إِنَّ القُوَّة الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ القُوَّة الرَّمْيُ». \* دَوَاهُ مِسْلِمٌ [١٩١٧].

١٣٤١ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، فَلا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بَأَسْهُمِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١٨].

١٣٤٢ \_ وَعَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ؛ فَلَيْسَ مِنَّا \_ أَوْ: فَقَدْ عَصَى \_». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١٩].

١٣٤٣ ـ وَعَنْهُ ـ وَعَنْهُ ـ وَعَنْهُ مَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرِ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْمُوا ، وَمَنْ تَرَكُ الرَّمِي بِعْدَ مَا عُلِّمَهُ ـ رَغْبَةً عَنْهُ ـ ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةُ لَنْ تَرْكَهُوا، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِي بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ ـ رَغْبَةً عَنْهُ ـ ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةُ تَرَكَهَا ـ أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا ـ ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥١٣](١).

١٣٤٤ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيْظِيْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ! فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٨٩٩].

١٣٤٥ \_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ظَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو كَاوُدَ [٣٩٦٥]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٩٦٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

الم الله وعَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ وَ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهُ سَبْعُ مِئَةِ ضِعْفٍ ». \* رَوَاهُ التُرْمِذِيُ [١٦٢٥]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>۱) ضعّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٣٦/١٠ «الشرح»)، وطوّل في بيان ذلك عنه: شيخُنا العلامةُ الألباني \_ حفظه الله \_ في تعليقِه عَلَى «فقه السيرة» (ص٢٢٥) للغزالي \_ المعاصر \_!

١٣٤٧ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٨٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٣)].

١٣٤٨ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَطَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَظَیْهُ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٦٢٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

١٣٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١٠].

١٣٥٠ \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَ اللهُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَزَاةٍ ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالًا ؛ مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلا كَانُوا مَعَكُمْ ؛ حَبَسَهُمُ المَرَضُ ».

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «حَبَسَهُمْ العُذْرُ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٢٨٣٩] مِنْ رِوَايَةِ أَنسِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٩١١] مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، واللَّفْظُ لَهُ.

ا الله الله الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ مَكَانُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ عَضَباً \_ ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللّه ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٨١٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٤)].

١٣٥٢ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَإِلَّا، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) وحسّنه ـ كذلك ـ المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (۲/۲۲)، والهيثمي في «المجمع» (۳/ ۹۲)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۵۲۳).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ؛ إِلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِم، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ؛ إِلا تَمَّ لَهُمْ أُجُورُهُمْ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٩٠٦)].

١٣٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَيَّاتُهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَادُ فِي السِّيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

١٣٥٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٤٨٧] بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ.

(القَفْلَةُ): الرُّجُوعُ، وَالمُرَادُ: الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُثَابُ فِي رُجُوعِهِ
 بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الغَزْوِ.

وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٠٨٣]، قَالَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاع.

الله المَّا وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ؛ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٠٣] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٢).

<sup>(</sup>١) وكذا قال الزّبيديُّ في «الإِتحاف» (٧/ ٢٩٥)، وذكر له شواهدَ وطرقاً. وقد فصّل فيه شيخُنا في «صحيح أبي داود» (٢٢٤٧ ـ الأصل).

 <sup>(</sup>٢) هو حديثٌ صحيحٌ، وقد كان شيخُنا الألباني ضعفه في تعليقه على «رياض الصالحين»
 (١٣٥٥) بالوليد بن مسلم. . . (فقلده) ذاك (المتعدِّي) قائلًا مثلما قال شيخُنا!! ولكنَّ شيخُنا \_ بَعْدُ \_ وقف له على ما يقوّيه مِن شواهدَ وطرق فصحّحه، فانظر «الصحيحة» (٢٥٦١).
 و(معذورٌ)(!) هذا (المتعدِّي)؛ فإنّ كتابَ شيخنا لم يكن مطبوعاً عند تسويدِه كلامَهُ!!

١٣٥٧ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِاللَّهِ قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٠٤] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

١٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي عَمْرٍ و - وَيُقَالُ: أَبُو حَكِيم - النُعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَقَاتِلٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ مُقَرِّنٍ وَقَاتِلٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ مُقَرِّنٍ وَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا إِذَا لَمْ يُقَاتِلٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ أَخَرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَوَهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٦٥٧]، وَاللَّهُ مِنْ صَحِيحٌ "(١).

١٣٥٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ؛ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا﴾. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٤٢)].

١٣٦٠ \_ وَعَنْهُ، وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الحَرْبُ خُدْعَةٌ». ﴿ ١٣٦٠ \_ وَمُسْلِمٌ (١٧٣٩)].

٢٣٥ ـ بَابُ بَيَانِ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِي ثَوَابِ الآخِرَةِ، يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ بِخِلافِ القَتِيلِ فِي حَرْبِ الكُفَّارِ

١٣٦١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَّبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٨٢٩)، وَمُسْلِمٌ (١٩١٤)].

آ٣٦٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) وهو في "صحيح البخاري" (٣١٦٠) ـ بنحوه ـ عنه ـ.

١٣٦٣ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ إِيَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْقِيَّةٍ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٤٨٠)].

١٣٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي الأَعْوَرِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ـ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ؛ وَإِنْ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُو شَهِيدٌ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاهُ أَبُو دَوْنَ دَينِهِ ؛ فَهُو شَهِيدٌ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٧٧٤]، وَالتَرْمِذِيُّ [٤٤٢١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

1770 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «فَلا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ وَالَ: «هُوَ فِي قَتَلَنِي؟ قَالَ: «هُوَ فِي النّارِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [181].

#### ٢٣٦ \_ بَابُ فَضْل العِتْقِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ شَى وَمَاۤ أَدْرَىكَ مَا اَلْعَقَبَةُ شَ فَكُ رَقَبَةٍ شَيْ﴾ [البلد: ١١ \_ ١٣].

١٣٦٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّهُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةً مُسْلِمَةً؛ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّارِ؛ حَتَّى فَرْجَهُ بِفُرْجِهِ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِي (٦٧١٥)، وَمُسْلِمٌ (١٥٠٩) (٢٢)].

١٣٦٧ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ وَ الْأَعْمَالِ اللَّهِ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخاريُ (٢٥١٨)، وَمُسْلِمٌ (٨٤)].

## ٢٣٧ \_ بَابُ فَضْلِ الإِحْسَانِ إِلَى المَمْلُوكِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفَرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْحَسَنَا وَبِذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

١٣٦٨ ـ وَعَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِ ضَيَّهُ وَعَلَيْهِ حَلَيْهُ حَلَقٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّلِاً: «إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّلِاً: «إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ؛ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٠)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦١)].

١٣٦٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْطَةٍ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ؛ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥٥٧].

(والأُكْلَةُ) \_ بِضَمِّ الهَمْزَةِ \_: هِيَ اللَّقْمَةُ.

## ٢٣٨ ـ بَابُ فَضْلِ المَمْلُوكَ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ

١٣٧٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِقُ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ؛ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ؛ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٥٤٦)].

١٣٧١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِح أَجْرَانِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهَ ؛ لَوْ لا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالحَجُّ ، وِبِرُّ أُمِّي ؛ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ (١٦٦٥). \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٤٨)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦٥)].

١٣٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَمْلُوكُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ؛ لَهُ أَجْرَانِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥٥١].

١٣٧٣ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آَمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آَمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَدْمَهَا فَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَان». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَعَلَّمَهَا فَأَدْرِيُّ (٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٤)].

## ٢٣٩ ـ بَابُ فَضْلِ العِبَادَةِ فِي الهَرْجِ ـ وَهُوَ الاخْتِلاطُ وَالفِتَنُ، وَنَحْوُهَا

َ ١٣٧٤ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤٠ \_ بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاء، وَالأَخْذِ وَالعَطَاءِ، وَحُسْنِ القَضَاءِ وَالتَّقَاضِي، وَإِرْجَاحِ المِكْيَالِ وَالعَطَاءِ، وَحُسْنِ القَضَاءِ وَالتَّقَاضِي، وَإِرْجَاحِ المِكْيَالِ وَالغَهْي عَن التَّطْفِيفِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ۗ [البقرة: ٢١٥]. وقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَكِنَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُواْ النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ ﴾ [هود: ٨٥].

<sup>(</sup>١) انظر رسالتي «التعليقات الأثريّة على المنظومة البيقونيّة» (ص٦٥ ـ ٦٦).

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ الْآَيِنَ إِذَا اَكْتَالُواْ عَلَى اَلتَاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِكَ أَنَهُم مَّبَعُوثُونٌ ﴾ [المطففين: ١ - ٦]. لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ اَلنَاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١ - ٦].

١٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعَيْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيَّيْهُ يَتَفَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لا نَجِدُ إِلا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ؟ قَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». لا نَجِدُ إِلا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ؟ قَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». \* مُتَفَقٌ عَلَيهِ [البُخارِيُ [٢٣٠٦]، وَمُسْلِمٌ (١٦٠١)].

١٣٧٦ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ مَا لَا يَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ رَجُلًا سَمْحاً إذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٠٧٦].

١٣٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ هَاكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥٦٣].

١٣٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّهُ ، وَمُسْلِمٌ (٢٠٧٨). عَنَّا ، فَلَقِيَ اللَّهَ ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٧٨)، وَمُسْلِمٌ (١٥٣٦)].

١٣٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَالِيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ؛ إِلا أَنَّهُ كَانَ 
يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِراً، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ، 
قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥٦١]. 
قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥٦١].

١٣٨٠ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَا اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَتَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ بِعَبدٍ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللَّهُ مالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ

حَدِيثًا ﴿ ، قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيْتَنِي مَالَكَ ، لَمُوْسِرٍ ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ ، فَقَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ».

فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رَبِيُّ اللهُ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٥٦٠].

١٣٨١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ لَهُ؛ أَظَلّهُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ». ﴿ رَوَاهُ النّرْمِذِيُ [٣٠٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٣٨٢ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْظِهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً، فَوَزَنَ لَهُ، فَأَرْجَحَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٩٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٠٩)].

١٣٨٣ ـ وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُويْدِ بْنِ قَيْسِ وَ اللهِ ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَة الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، وَمَخْرَمَة الْعَبْدِيُّ بَزُّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٣٣٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [١٣٠٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

## ١٢ \_ كِتَابُ العِلْمِ

# ٢٤١ ـ بَابُ فَضْلِ العِلْم تَعَلُّماً وتَعْلِيماً لِلَّهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ [الزمر: ١٩].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ ﴾ المجادلة: ١١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰؤُأً ﴾ [فاطر: ٢٨].

١٣٨٤ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُردِ اللَّهُ خَيْراً، يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ». ﴿ مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣٧)].

١٣٨٥ ـ وعن أبي مَسْعُودٍ رضِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿لا حَسَدَ إِلا فِي اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٨١٦)].

وَالْمُرَادُ بِ(الحَسَدِ): الغِبْطَةُ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَهُ.

١٣٨٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَ الْهِهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الهُدَى وَالْعِلْمِ؛ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَاالنَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى؛ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لا تُمْسِكُ مَاءً، وَلا تُنْبِتُ كلاً وَلَا تُنْبِتُ كلاً وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ،

فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٨٢)].

١٣٨٧ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيهُ: "فَوَاللَّهِ؛ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٢١٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٠٦)].

١٣٨٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ إِنَّهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِداً؛ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٤٦١].

١٣٨٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٩].

١٣٩٠ \_ وَعَنْهُ أَيْضاً وَ لَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ؛ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٧٤].

١٣٩١ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ؛ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثلاثٍ: صَدقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٣١].

١٣٩٢ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا؛ إلا ذِكْرَ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً». 

﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٣٢٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

قَوْلُهُ: "وَمَا وَالاهُ"؛ أَيْ: طَاعَةُ اللَّهِ.

١٣٩٣ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْكِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ فِي

طَلَبِ العِلْمِ؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٦٤٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

١٣٩٤ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَاءً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ؛ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّةَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٦٨٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢٠).

١٣٩٥ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَلَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ؛ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ، وَمَلا يَكَتَهُ، وَمَلا يَكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ـ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الحُوتَ ـ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرِ». \* رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ [٢٦٨٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(٣).

١٣٩٦ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الأرْضِ؛ حَتَّى الحِيتَانُ فِي لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الأرْضِ؛ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء ، وَإِنَّ الأَنْبِياء لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلا دِرْهَما ، وَإِنَّما وَرَّثُوا الْعِلْم ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِلِ ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٦٤١]، وَالتَرْمِذِيُ [٢٦٨٣] (١).

١٣٩٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) بل هو ضعيفٌ؛ فانظر «الضعفاء» (٢/ ١٧) للعقيلي، و«ضعيف الترمذي» (٤٩٤) لَشيخنا.

<sup>(</sup>٢) ضعّفه شيخُنا في تعليقه على «المشكاة» (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو كما قال؛ وتخريجُهُ في «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث «المصابيح» و«المشكاة»» (٣).

<sup>(</sup>٤) هو حديثٌ حسنٌ بشواهده وطرقِهِ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٥٩/١ ـ ١٥٩) فَلْيُنْظَر. (١٦٥). وكنتُ قد خرَّجته في تعليقي على «مفتاح دار السعادة» (١/٢٥٣ ـ ٢٥٣)؛ فَلْيُنْظَر.

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءاً سمِع مِنَّا شَيْئاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ؛ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٦٥٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

١٣٩٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ؛ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٦٥٨]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٦٥٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٣٩٩ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ﷺ: عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعْني: رِيحَهَا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٦٦٤] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

١٤٠٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُولُ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمِ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ؛ النَّاسُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمِ بِقَبْضِ العُلَمَاء ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ؛ النَّاسُ رُؤوساً جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوساً جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ (١٠٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٧٣)].

# ١٣ ـ كِتَابُ حَمْدِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَشُكْرِهِ

#### ٢٤٢ ـ بَابُ وُجُوبِ الشُّكْرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَانْذُرُونِ آَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ ﴾ [إبراهيم: ٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وَقَــالَ ــ تَــعَــالَــى ــ: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

الده الحار وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بَقَدَحَيْن مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلِيْهُ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهُ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهَ عَمْرً خَوَتْ أُمَّتُكَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٨] (١٠. الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ؛ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ خَوَتْ أُمَّتُكَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٨] (١٠.

الحَمْدُ للَّهِ)؛ فَهُوَ أَقْطَعُ». \* حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠]، وَغَيْرُهُ(٢).

12.۳ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَيَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ

<sup>(</sup>١) وهو في "صحيح البخاري» (٤٧٠٩) ـ أيضاً ـ.

<sup>(</sup>٢) هو ضعيفٌ بطرقهِ وألفاظهِ، وانظر «إرواء الغليل».

عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». \* رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ [١٠٢١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

18.6 ـ وَعَنْ أَنَسَ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ؛ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ؛ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ؛ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣٤].

## ١٤ \_ كِتَابُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى

٢٤٣ ـ بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَفَصْلِهَا، وَبعضِ صِيغِها قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَيِّكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَالَ اللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿إِنَّ اللَّهِ وَالْحزابِ: ٥٦].

18.0 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَبَيْهَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صلاةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨٤].

18.7 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَليَّ صَلاةً». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٤٨٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١٠).

18.9 - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ وَ اللّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ »، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟! \_ قَالَ: يَقُولُ: بَلِيتَ \_، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٠٣٧] بِإِسْنَادِ صَحِيح (٢).

١٤٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ

<sup>(</sup>۱) وفي إسناده ضعفٌ، لكنْ؛ له شاهد \_ يُقَوِّه \_ عند البيهقي في «السنن» (٣/ ٢٤٩)، و«الشعب» (٣٠٣٠)، و«حياة الأنبياء» (١٢) عن أبي أمامة، وفيه انقطاع، كما قال المنذريُّ في «الترغيب» (٢/ ٣٠٣). وحسنه الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) وهو كما قال تَشْهُ. وفي «جلاء الأفهام» (ص١٤٩ ـ ١٥٦) ـ للإمام ابنِ القيّم ـ جوابٌ
 قَوِيٌّ على من أعلّه. وَضِمْنُهُ الردُّ على اعتداءات (المتعدِّي) عليه!!

رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٣٥٤٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

181- وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤١] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (١٠). عَلَيَّ رُوحِي ؛ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤١] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (١٠).

الدا \_ وَعَنْ عَلِيٍّ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ، يُصلِّ عَلَيَّ». ﴿ رَوَاهُ التِّرمذي [٣٥٤٠]، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

المالا وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيدِ وَ الله وَ الله وَ الله وَكُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالله وَ الله وَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالله

النّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النّبِيُّ عَجْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النّبِيُّ عَلَيْهُ، فَالْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، نُصَلّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مِبْدَدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُ مَنَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ! بَارَكْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ هَجِيدٌ» \* منفت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ» أَلَا عَلَى آلِ أَبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ»

<sup>(</sup>۱) هو حديثٌ صحيح؛ وانظر «السلسلة الصحيحة» (۲۲٦٦). وقد صحّح ابن القيّم إسناد الحديث في «جلاء الأفهام» (ص١٠٨). ولقد نقل (المتعدّي) جزءاً من كلامِهِ (ص٥٤٩)؛ لكنه حذف تصريحه بالتصحيح \_ منه \_!!!

1810 ـ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ضَيَّلَا اللَّهُ مَّا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ مَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ مَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». \* مُتَفَقَّ أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». \* مُتَفَقّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». \* مُتَفَقً

## ١٥ \_ كِتَابُ الأَذْكَارِ (١)

#### ٢٤٤ \_ بَابُ فَضْل الذِّكْر وَالحَتَّ عَلَيْهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُبُّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَذَكُرُونِ ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ٢٠٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لُفُلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ . . . ﴾ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى -:

﴿ وَالذَّاكِ مِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُوهُ وَأُصِيلًا ۞﴾ [الأحزاب: ٤١ \_ ٤٢].

والآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

1817 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ». \* مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٨٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٩٤)].

١٤١٧ \_ وَعَنْهُ رَبُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ:

 <sup>(</sup>۱) وللمصنّف كَتَلَة كتابٌ مُفْرَدٌ اسمُهُ «الأذكار» طُبع طبعاتٍ عدّةً، اعتنى محقّقوها ومخرّجوها
 بما فيها مِن الأحاديث، لكنّهم لم يعلّقوا على ما فيه من مسائل أُخر ـ وهي كثيرةٌ ـ.

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٥].

181۸ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ فِي يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى وُمُحِيَتُ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إلا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ».

وَقَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٤٠٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٩١)].

المَّاهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَفَّيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْهُ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٤٠٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٩٣)].

127 \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلامِ إِلَى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحُمْدِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣١].

المُلاً \_ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً نِـ أَو تَمْلاً \_ ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣].

 رَبِّ العَالَمِينَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ»، قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي؛ فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْخَمْنِي، وَارْزُقْنِي». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٦].

المَّهِ عَنْ ثَوْبَانَ ضَلَّهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام!».

قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ \_ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ \_: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٩١].

1878 ـ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ اللّهِ اللّهُ، وَصُدَهُ لا أَلَهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّهُمَّ! لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». \* مُتَفَقّ عَلَى عَلَيْ [البُخَادِيُّ (١٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٩٣٥)].

1870 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ عَنْهُمَا ـ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ لَهُ، لَهُ المَّلْكُ، وَلَهُ الفَضْلُ، إلا إِللَّهِ، لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ».

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٩٤].

اللّه عَلَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ الدُّهُ اللهُ الدُّهُ اللهُ الدَّهُ اللهُ ا

المُقِيم؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمُ فَضْلٌ مِنْ أَلا أَمْوَالٍ ؟ يَحُجُّونَ، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصدَّقُونَ؟! فَقَالَ: «أَلا أَعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَعَلَّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَعَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلا مَن صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟!»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ».

قَالَ أَبُو صَالِح \_ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ، قَالَ: يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٩٥٥)].

رَوْزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوال بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (سُولُ اللَّهِ يَطْلِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

(الدُّثُورُ): جَمْعُ دَثْرٍ \_ بِفَتْحِ الدَّالِ، وَإِسكَانِ النَّاءِ المُثَلَّثَةِ \_؛ وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ.

١٤٢٧ ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّر اللَّهَ ثَلاثاً وَثلاثِينَ، وَكَبَّر اللَّهَ ثَلاثاً وَثلاثِينَ، وَكَبَّر اللَّهَ ثَلاثاً وَثلاثِينَ، وَقَالَ تَمَامَ المِئَةِ: لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [90].

١٤٢٨ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ضَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ـ أُو فَاعِلُهُنَّ ـ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثاً وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثاً وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعاً وَثَلاثِينَ تَحْبِيرَةً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٩٦].

اللّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَكِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الدُّنْيا، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ». ۞ رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٦٣٧٠].

187٠ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ ضَيْظَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ إِنِّي لأَحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٢٢] بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

المَّدَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ

المَّلا وَعَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلٰهَ إلا أَنْتَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۷۷۱].

المُتَّا .. وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَثَلِثُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا؟ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۸۱۷)، وَمُسْلِمٌ (٤٨٤)].

١٤٣٤ \_ وَعَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوح». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٨٧].

الرُّكُوعُ؛ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ الرُّكُوعُ؛ فَعَظِّمُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ الرُّكُوعُ؛ فَعَظِّمُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٧٩] (١٠).

<sup>(</sup>١) وأوَّلُه: «ألا وإنِّي نُهيتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعاً أو ساجداً».

المجال وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٨٣].

١٤٣٧ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي شُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهَ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٨٣].

١٤٣٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ؛ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ \_ أَوْ سَاجِدٌ \_ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ـ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ـ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنتْ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٨٦].

الله عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟!»، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟! قَالَ: «يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ؟! قَالَ: «يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٨].

قَالَ الحُمَيْدِيُّ: كَذَا هُوَ فِي "كِتَابِ مُسْلِمٍ": "أَوْ يُحَطُّه".

قَالَ البَرْقَانِيُّ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ مُوسَى \_ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَتِهِ \_، فَقَالُوا: «وَيُحَطُّ» بِغَيْرِ أَلْفٍ.

الله عَلَيْهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ؛ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقةٌ، وَلَمُ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٢٠].

المَدُا وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَبِيًّا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْح؛ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟!»، أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ؛ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢٦].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

- وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ [٣٥٥٠]: «أَلا أُعلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟! سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ،

اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَلْكُوهُ؛ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤٠٧].

- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٧٩]، فَقَالَ: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ؛ وَالبَيتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ؛ وَالبَيتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ؛ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

اللّه عَلَيْ قَالَ: يَقُولُ اللّه عَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي تَعَالَى \_: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ». نَفْسِه؛ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (۲۵۳۷)، ومُسْلِمٌ (۲۲۷۷)].

1828 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ»، قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٧٦].

○ رُوِيَ: «المُفَرِّدُونَ»: بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا، وَالْمَشْهُورُ ـ الَّذِي قَالَهُ الجُمْهُورُ ـ: التَّشْدِيدُ.

1820 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَعِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَفْضَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ». ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [٣٣٨٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١٠).

اللّهِ عَنْ جَابِرِ رَفِيْ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ». ﴿ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ [٣٤٦٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ورواه النَّسائيُّ في "عمل اليوم والليلة" (۸۳۱)، وابن ماجه (۳۸۰۰)، والحاكم (۱/ ۹۹۸) و و (۵۰۰)، وابن حبان (۸٤٦)، وغيرهم. وفي إسناده موسى بن إبراهيم الأنصاري؛ مختلف في قبولِ روايته... وزعم (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٥٠) أنّه: "لم يوثّقه أحد"!! فكتب شيخُنا - بخطّه - مُتعقباً -: "كذبٌ من أكاذيبه؛ فقد وثقه ابن حبان نفسه، وقال ابن عبد البر - فيه - وفي شيخه طلحة -: كلاهما مدنيٌّ ثقةٌ، وقال الذهبي في كل منهما -: صالح، وقال الحافظ: صدوق، زاد في موسى: يخطئ". قلت: وانظر: "نتائج الأفكار" (۱/ ۹۵) للحافظ ابن حجر، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (۱٤٩٧) - لشيخنا -.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ صحيحٌ، له طرقٌ وشواهد، فانظر «السلسلة الصحيحة» (٦٤). وقد ضعَّفه (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) ـ على طريقته! ـ بالتعنُّتِ، وعدم بذل الجهدِ في البحث والنظر، فقد فاته شاهدان (!) لم يوردهما، أو يُشِر إليهما: الأول: حديث ابن عباس؛ وهو مخرَّج في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٨٠). الثاني: حديث أبي هريرة؛ وهو في «سنن ابن ماجه» (٣٨٧٥)، و«مستدرك الحاكم» (١/ ١٢٥) ـ وصحَّحه ـ، وصحّحه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٤٢٤ ـ بتحقيقي). قلتُ: وانظر ما بعده.

المَّذِهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبُنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُرْبَةِ، عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّه، وَالحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلٰه إِلّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ السَّلامَ، وَقَالَ: «حَديثُ حَسَنٌ» (١٠).

1889 ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُنبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟!»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ». ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [٣٣٧٤]. ـ قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [٢/٤٩٦]: "إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ».

١٤٥٠ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدِيْهَا نَوَى ـ أَوْ حَصَى ـ تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدِيْهَا نَوَى ـ أَوْ حَصَى ـ تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مِنَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا ـ أَو أَفْضَلُ ـ ؟!»، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدِ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدِ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلا فَولا فَولا فَولا بِللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا بِاللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَرُواهُ التُومِذِيُّ [٣٥٣٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا بِاللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَرُواهُ التُومِذِيُّ [٣٥٣٦]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مَثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْ إِللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْ إِللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَ وَلا عَرْلُ وَلا اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْ إِلْ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ مَالًا لَاللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ اللّهُ مِثْلُ فَلْ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ مَالًا لَا اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ عَلْكَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

1801 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟!»، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٠٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٠٤)].

<sup>(</sup>١) هو كما قال؛ وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٠٥). وقد ضعَّفه (المتعدِّي) ـ كعادتهِ! ـ من غير تَرَوِّ، ولا نظر، وفاتَتُهُ (!) الشواهدُ المذكورةُ في التعليق السابق!

 <sup>(</sup>۲) بل ضعیف، وأصله في «صحیح مسلم» (۲۷۲٦) دون ذکر النوی أو الحصی؛ وقد
 تکلمت علیه ـ بالتفصیل ـ في کتابي «إحکام المباني» (ص۱۹ ـ ۳۵)، فَلْیُنْظَر.

# ٥٤٧ ـ بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ قَائِماً وَقَاعِداً وَمُضْطَجِعاً وَمُحْدِثاً وَمُحْدِثاً وَجُنباً وَحَائِضاً، إلا القُرْآنَ؛ فَلا يَحِلُّ لِجُنبِ وَلا حَائِضٍ (١)

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّهِ وَالْخَوْدَ وَعَلَى وَالْخَوْدَا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١].

اللّه عَلَى عَائِشَةَ رَجُهُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّهَ ـ عَلَى كُلّ أَحْيَانِهِ. \* رَوَاه مُسْلِمٌ [٣٧٣].

180٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ؟ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ ﴾ . ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ ﴾ . ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (١٢٨٨) ، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٤)].

## ٢٤٦ \_ بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَاسْتِيقَاظِهِ

1808 \_ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي ذَرِّ رَجِيْنَ، قَالاً: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَوَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا السَّتَيْقَظُ؛ قَالَ إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ! أَحْيَا وَأَمُوتُ»، وإِذَا اسْتَيْقَظُ؛ قَالَ «الحَمْدُ لِلَّهِ النَّشُورُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٣٤١٣].

# ٢٤٧ ـ بَابُ فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ، وَالنَّدْبِ إِلَى مُلازَمَتِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى مُلازَمَتِهَا، وَالنَّهْي عَنْ مُفَارَقَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

<sup>(</sup>١) وفي المسألةِ خلافٌ قديمٌ، ترجّح عندي \_ فيه \_ بعد بحثٍ ونظرٍ \_ جوازُ القراءةِ، دون المَسِّ للمصحف، واللَّه أعلم.

1800 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيُّاتِه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ \_ تَعَالَى \_ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ؛ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَ اللَّهَ تَنَادَوا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَاتِكُم، فَيَحُفُّونَهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسأَلُهُمْ رَبُّهُمْ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ \_: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمُدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْكَ؛ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً، فَيَقُولُ: فَمَاذَا يَسْأَلُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَسَأَلُونَكَ الجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؛ كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؛ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهِمْ فُلانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ؛ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ؟! قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٨٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضًلاءَ يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ؛ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ؛ حَتَّى يَمْلؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا؛ عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُعَلِّونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُحَمَدُونَكَ، وَيُحَمَدُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ،

وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأُوْا جَنَّتِي؟! قَالُوا: وَأَوْا جَنَّتِي؟! قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ! قَالَ: وَمَمْ يَسْتَجِيرُونِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ! قَالَ: وَهَلْ رَأُوْا نَارِي؟! قَالُوا: لا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ؛ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ؟! فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

1807 ـ وَعَنْهُ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ؛ إلا حَفَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۷۰۰].

1٤٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ الحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ اَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ الْمَنْ فَي المَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اللَّهِ عَيْهُ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ، وَأَمَّا اللَّهِ عَيْهُ، وَأَمَّا اللَّهَ عَيْهُ، وَأَمَّا اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا النَّالِثُ؛ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ؛ فَاللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَوُ: فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَوُ: فَاسْتَحْيَا؛ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَوُ: فَاسْتَحْيَا؛ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَوُ: (٢١٧). وَمُسْلِمٌ (٢١٧٦).

1٤٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهُ، قَالَ: اللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ؟»، قَالُوا: مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي اللهُ اللهُ عَلَيْ أَقَلَ لَمُ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانِ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَقلَ لَمُ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانِ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَقلَ

عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقةٍ مِنْ أَصحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟»، قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّه، ونَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانا لِإِسْلام، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «آللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟» قَالُوا: وَاللَّهِ عَلَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ؛ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ؛ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ؛ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكَةِ». \*رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠١].

### ٢٤٨ \_ بَابُ الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْغَلِينَ ﴿ وَأَذَكُر رَّبَّكَ فِي الْغَلِينَ ﴿ وَالْأَعِرَافِ: ٢٠٥].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الآصَالُ): جَمْعُ أَصِيلٍ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ.

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠].

وَقَالَ .. تَعَالَى .: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾ [غافر: ٥٥].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (العَشِيُّ): مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا.

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۚ ﷺ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ [النور: ٣٦، ٣٧].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُم يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ [ص: ١٨].

1٤٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ \_ مِئَةَ مَرَّةٍ \_؛ لَمْ يَأْتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ \_ مِئَةَ مَرَّةٍ \_؛ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ». 
\*رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٢].

127- وَعَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرَّكَ». \*رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٠٩].

ادما \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ! بِكَ أَصْبَحَنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»، وَإِذَا أَصْبَحَنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»، وَإِذَا أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ المَصِيرُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٦٨]، وَالتَرْمِذِيُّ [٣٣٨٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

1877 ـ وَعَنْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَ اللَّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ! عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ! السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ! عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ! أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْ كِهِ»، قَالَ: "قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَحْذَتَ مَضْجَعَكَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠٥]، وَالتَّرْمِذِيُ [٣٨٨٦]، وَقَالَ: "حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

187٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ الْحَاهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ، لا إِلٰهَ إِلّا اللّه، وَحْدَهُ قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ، لا إِلٰهَ إِلّا اللّه، وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ـ قَالَ الرّاوِي: أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَ ـ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ! أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللّيْلَةَ، وَشَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللّيْلَةَ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ! بَعْدَهَا، وَسُوءِ الكَيْلَةَ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ! أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْمَبْرِ، وَإِذَا أَصْبَحَ؛ قَالَ ذَلِكَ ـ أَيْضاً ـ؛ «أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحْنَا، وَأَوْهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢٣].

1878 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ ـ بِضَمِّ الخَاءِ المُعَجَمةِ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلِاً: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ مَوَّاتُهُ أَحَدُ اللَّهُ مَوَّاتُهُ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ». ﴿ رَوَاهُ حِينَ تُصْبِحُ ؛ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٨٢]، وَالتَرْمِذِيُ المَعَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

1870 ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَفِيْ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ

يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَليمُ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ؛ إِلا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٠٨٨]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٣٨٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

#### ٢٤٩ \_ بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْم

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩١، ١٩١].

المجاء و عَنْ حُذَيْفَة ، وَأَبِي ذَرِّ رَبِيْنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ؛ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ! أَحْيَا وَأَمُوتُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٤٠٨].

الدّا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا \_ أَو إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا \_ ؛ فَكَبِّرَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ». \_ وَفِي رِوَايَةٍ: التَّمْبِيحُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (٣٧٠٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٢٧).

127۸ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِهِ؛ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي! وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ؛ إِنْ أَمْسَكْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي! وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ؛ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٢٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧١٤)].

1879 \_ وعَنْ عَائِشَةَ رَجُهُا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبُّكُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ؟ نَفَتَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣١٩)، وَمُسْلِمٌ (٢١٩٢)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿قُلْ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿قُلْ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿قُلْ المُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ مَا مَا الْعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ مَا مَا السَّطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ؛ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ؛ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ؛ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . \* مُتَفَقَ عَلَيْهِ [الخاري (٤٧٢٩))، مسلم (٢١٩٢)].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (النَّفْثُ): نَفْخُ لَطِيفٌ بِلا رِيقٍ.

العالم وَعَنْ أَنَس رَفِي اللهُ مَا النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللهُ وَاللهُ وَعَنْ اللهُ وَاللهُ وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِي لَهُ وَلا مُؤْوِيَ!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧١٥].

1877 \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ صَالَىٰهُ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدُ ؟ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٩٩٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

\_ وَرَوَاهُ أَبُوا دَاوُدَ [٥٠٤٥] مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ رَجَيُّنَا؛ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

#### ١٦ \_ كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

### ٢٥٠ ـ بَابُ الأَمرِ بِالدُّعَاءِ، وَفَصْلِهِ، وبَيَانِ جُمَلٍ مِنْ أَدْعِيَتِهِ ﷺ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي آَسْتَجِبٌ لَكُوَ ﴿ [غافر: ٦٠]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ اللَّهِ عَالَيْ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾ الآية [النمل: ٦٢].

الْحَبَادَةُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٤٩]، وَالتَّرْمِذِيُّ السَّبِيِّ وَقَالَ: ﴿ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٤٩]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٣٦٩]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسِنٌ صَحِيحٌ».

1878 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عِيْنًا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٤٨٢] بإسْنَادٍ جَيّدٍ.

اللَّهُمَّ! عَنْ أَنَسِ رَجُّ اللَّهُمَّ! قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٨٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٩٠)].

- زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ؟

دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ؛ دَعَا بِهَا فِيهِ.

اللّهُمَّ! إِنِّي مَسْعُودٍ صَلَّىٰ النَّبِيَّ وَاللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ! إِنِّي اللَّهُ اللهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ وَالغِنَى». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢١].

١٤٧٧ \_ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ ضَيْطَة، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ؛ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّلاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَارْخَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٧].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ طَارِقٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَارْزُقْنِي. فَإِنَّ هؤلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وآخِرَتكَ»..

١٤٧٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَبِّينًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ:
 «اللّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ! صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٥٤].

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦١٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٠٧)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا.

١٤٨٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي الْتَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢٠].

الله عَلِيِّ عَلِيٍّ وَعَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الله عَلَيْ وَ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

- وَفِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢].

اللّه عَيْنَ أَنَسِ وَ اللّهُ مَ اللّهُ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَةً يَقُولُ: «اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «وَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»(١). \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠٦].

18۸٣ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ مَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي الْحُمَّةِ وَعَاءً أَدَعُوا بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٢٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٠٥)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي بَيْتِي.

- وَرُوِيَ: «ظُلْمَاً كَثِيراً»، وَرُوِيَ: «كَبِيراً» ـ بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وَبِالبَاءِ المُوَحَّدةِ ـ؛ فَينْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (٢)، فَيُقَالَ: كَثِيراً كَبِيراً.

1818 ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَّافِي أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ، وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ، وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ،

اللَّهُمَّ! وَعَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا كَمْ أَعْمَلْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧١٦].

<sup>(</sup>١) هذه الرواية عند البخاريِّ (٦٣٦٩)، وليست هي في مسلم!

<sup>(</sup>٢) الأصْوَبُ أن يُدعى بهذا تارةً، وبهذا تارةً أُخرى، وأمّا الجمعُ؛ فلا دليل عليه!

اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ (اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣٩].

١٤٨٧ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ضَ الْحَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُحْلِ وَالْهَرَم، وعَذَابِ «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُحْلِ وَالْهَرَم، وعَذَابِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُحْلِ وَالْهَرَم، وعَذَابِ اللَّهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَّابُ لَهَا» \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٢٢].

12۸۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَشَرَرْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ؛ لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ».

\_ زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١٢٠)، وَمُسْلِمٌ (٧٦٩)].

18۸٩ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ وَ إِنَّيَا ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالفَقْرِ » . «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٤٣] ، وَالنَّهُ أَبِي دَاوُدَ . «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ؛ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ .

189٠ ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ ـ وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكِ رَفَّيَّهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتُعُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٥٨٥٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

ا 1891 \_ وَعَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ مَا اللَّهِ! عَلْمُنِي دُعَاءً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِي دُعَاءً، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ عَلَى مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ

شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَلْبِي». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٥١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٤٨٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

1897 - وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُذَامِ، وَسَيِّعِ الأَسْقَامِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلنَّ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُذَامِ، وَسَيِّعِ الأَسْقَامِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1008] بِإِسْنَادِ صَحِيحِ.

اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجَيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٤٧] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

1898 ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَحَيَّتُهُ، أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي ؟ فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ دَيْناً ؟ أَذَاهُ اللَّهُ عَنْكَ؟! قُلِ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [808]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ" (١٠).

1890 \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ عَلَيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بِهِمَا: «اللَّهُمَّ! أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٤٧٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) عزا (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥١٥) ـ من ضمن عزوه ـ الحديث إلى أحمد! فكتب شيخُنا ـ بخطِّه ـ مُتَعَقِّباً إيّاهُ: «قَلَّدُنِي في هذا العزو! وهو خَطَاً، والصواب: عبد الله بن أحمد». قلتُ: وفي «السلسلة الصحيحة» (١/١/٥٣١ ـ ٥٣١)، و(١/٢/٢٦ ـ ٩٣٢) بيانٌ قويٌّ في تصحيحه، والردِّ على مَن ضعّفه ـ وكشف شبهتهم في ذلك ـ بكلام مُحْكَم متين.

<sup>(</sup>٢) قال شيخُنا في مُقدّمته على «الرياض» (ص١٧) متعقّباً هذا التحسين: «كذا قال! ولعله في بعض نسخ «الترمذي»، وإلا ففي نسخة بولاق (٢/ ٢٦١): «حديث غريب»، يعني: ضعيف، وهذا هو اللائقُ بحال إسناده، فإن فيه انقطاعاً وضعفاً، ولا سيما وقد رواه ابن حبان (٢٤٣١ ـ موارد)، وأحمد (٤٤٤/٤) من طريق أخرى بلفظ: «اللهم قِنى شرَّ =

1897 \_ وَعَنْ أَبِي الفَصْلِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَ اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_، قَالَ: «سَلُوا اللَّهَ العَافِيَة»، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللَّهُ اللَّهِ! عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_، قَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ! سَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٣٥٠٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

المُؤْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

الدُّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيْظِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقُ: «كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَیْقِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَیْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ! اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَأَهْلِي، وَمِنَ المَاءِ البَارِدِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٤٨٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

المُعَنْ أَنَسِ رَفِيْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ الْطُوا بِـ: یَا ذَا الجَلالِ وَاللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُو

نفسي، واغزِمْ لي على أرشد أمري»، وسنده صحيح على شرط الشيخين». وروى أحمد
 (٢١٧/٤) عنه ﷺ، أنه قال: «اللهم اغفر لي ذنبي، خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي»، وسنده جيد.

<sup>(</sup>۱) ضعّفه الذهبيُّ في «تلخيص المستدرك» (۲/ ٤٣٣)، وانظر «السلسلة الضعيفة» (١١٢٥) ـ لشيخِنا \_.

<sup>(</sup>٢) له طرقٌ وشواهدٌ، فانظر «الصحيحة» (١٥٣٦). وأمّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة)؛ فغيّر وبدّل، وحرّف وتصرّف، وادّعى وما ارعوى!! فمن (طامّاته) ادّعاؤه الإرسالَ في رواية يحيى بن حسّان، عن ربيعة بن عامر! وقد كتب شيخُنا ـ بخطّه ـ تعقُّباً عليه ـ: «كذبٌ؛ فإنّه وإن كانَ يُرسل: فهُنا لم يُرسل، وإنّما رواه عن ربيعةَ». قلتُ: =

(أَلِظُّوا) ـ بِكَسْرِ اللامِ وَتَشْدِيدِ الظَّاءِ المُعْجَمَةِ ـ؛ مَعْنَاهُ: الْزَمُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ، وَأَكْثِرُوا مِنْهَا.

100٠ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظُ لَمْ نَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟! تَقُولُ: «اللَّهُمَّ! مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟! تَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِينُكُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِينًكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ». \* رَوَاهُ التَرْمِذِيُ [٢٥٢١]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١٠).

10.1 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهُ عَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ: «اللّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ». ﴿ رَوَاهُ لَكَا إِثْم، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ». ﴿ رَوَاهُ السَّكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [فِي «المُسْتَدرك» (١/ ٥٢٥)]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (٢).

#### ٢٥١ ـ بَابُ فَصْل الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ إِخْبَاراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيَّ وَلِوَلِدَيّ

<sup>=</sup> ويؤيدُ هذا روايةُ الحاكم (١/ ٤٩٨)، وفي «الدعوات الكبير» (١٩٦)، وفيها قولُ ابن المبارك (سمعتُ يحيى بن حسّان يحدّثُ عن ربيعةَ بن عامر...) فذكره.

<sup>(</sup>۱) هو حديثٌ ضعيفٌ؛ فانظر «ضعيف الأدب المفرد» (١٠٦)، و «ضعيف سنن الترمذي» (٧٠٣) \_ كلاهما لشيخنا \_.

<sup>(</sup>٢) بل فيه متروكٌ؛ فانظر «الضعيفة» (٢٩٠٨) وهي تحت الطبع.

١٥٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَبِي النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ؛ إلا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ»
 \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣٢].

10.٣ ـ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَاخِيهِ لِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ؛ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ؛ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ؛ قَالَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٣٣].

## ٢٥٢ \_ بَابٌ فِي مَسَائِلَ مِنَ الدُّعَاءِ

الله عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِنَّهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ صُنِعَ اللَّنَاءِ». ﴿ رَوَاهُ اللَّهُ خَيْراً ؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠٣٦]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾.

10.0 \_ وَعَنْ جَابِرٍ ضَ اللهِ عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لا تُوَافِقُوا أَنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لا تُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً؛ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٠٠٩].

10.7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤٨٢].

10.٧ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ؛ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي؛ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٤٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٣٥)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ - مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم -؛ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَطِيعَةِ رَحِم -؛ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ؛ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي! فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

10·۸ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَيْظَتُهُ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٣٤٩٤]، وَقَالَ «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

10.9 ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاهُ اللَّهُ إِلَّاهَ اللَّهُ اللْمُعْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\_ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ [فِي «المستدرك» (٤٩٣/١)] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، وَزَادَ فِيهِ: «أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهَا».

101٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْآ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إِلْهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لا إِلْهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٣٠)].

#### ٢٥٣ \_ بَابُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ وَفَصْلِهِمْ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِ الْأَخِرَةَ لَا بَدِيلَ لِكَامِنَتِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ ـ تَعَالَــى ـ: ﴿ وَهُزِّىَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ( وَهُ بَنِيًّا ﴿ وَهُ زِينًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِا رَزُقًا ۚ قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِا رَزُقًا ۚ فَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكَ عَذَا لَكَ عَمْران : ٣٧] . لَكِ هَذَا ۖ قَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِذِ أَعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ

لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِّرْفَقًا ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كُو رَبُكُم مِن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلشِّمَاكِ ﴿ [الكهف: ١٦، ١٧].

١٥١١ \_ وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّهَا ، أَنَّا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ؛ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسِ وَبِسَادِسِ» ـ أَوْ كَمَا قَالَ ـ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ ضَيًّ اللهُ جَاءَ بِثَلاثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيِّكُ إِعَشَرَةٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوْ مَا عَشَّيتِهمْ؟! قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِم، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا هَنِيئاً، وَاللَّهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَداً، قَالَ: وَايمُ اللَّهِ؛ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا! حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ، فَقَالَ لا مُرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! مَا هَذَا؟! قَالَتْ: لا وَقُرَّةَ عَيْنِي ؟ لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ! فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْر، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذلكَ مِنَ الشَّيْطَانِ \_ يَعْنِي: يَمِينَهُ \_، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُّقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَهْدٌ، فَمَضَى الْأَجَلُ، فَتَفَرَّقَنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا؛ مَعَ كُلِّ رَجِلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌّ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ؟ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُهُ، فَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ - أَوْ يَطْعَمُوهُ - حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا! فَقَالَ: يَا أُخْتَ

بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟! فَقَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِي؛ إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ! فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا.

- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ؛ فَإِنِّي مُنْظَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْظَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا؛ لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالُ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا؛ لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبُوا، فَعَلَنَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَسَكَتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَسَكَتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَسَكَتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَسَكَتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ! فَسَكَتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ! فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ! فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ! فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمُهُ اللَّيْلَةَ! فَقَالَ الآخرُونَ: وَاللَّهِ لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ! فَقَالَ الآخرُونَ عَنَا قِرَاكُمْ؟! لا نَظْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، الأُولَى مِنَ الشَيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوا. \* مُتَقَقَ عَلَهِ [البُخارِيُ (٢٥٥١]، وَمُسْلِمُ (٢٥٥١)، وَمُسْلِمُ (٢٥٥).

قَوْلُهُ: (غُنْثُرُ): بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومةٍ، ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّنَةٍ؛ وَهُو الغَبِيُّ الجَاهِلُ. - وَقَوْلُهُ: (فَجَدَّعَ): هُوَ بِكَسْرِ الجِيمِ؛ أَيْ: يَغْضَبُ.
 وَقَوْلُهُ: (فَجَدَّعَ) أَيْ: شَتَمَهُ، وَ(الجَدْعُ): القَطْعُ. - قَوْلُهُ: (يَجِدُ عَلَيَّ): هُوَ بِكَسْرِ الجِيمِ؛ أَيْ: يَغْضَبُ.

1017 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَقَدْ كَانَ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ؛ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ؛ فَإِنَّهُ عُمَرُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٦٨٩]. \_ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٩٩٨] مِنْ رِوَايَةٍ عَائِشَةِ.

وَفِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ ابْنُ وَهْبِ: (مُحَدَّثُونَ): ؟ أَيْ: مُلْهَمُونَ.

١٥١٣ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الكُوفَةِ سَعْداً \_

يَعْنِي: اِبْنَ أَبِي وَقَاصِ وَهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَهِ اَنَهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، وَاسْتَعْمَلَ عِلَيْهِمْ عَمَّاراً، فَشَكُوا؛ حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ هَوُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا - وَاللَّهِ -؛ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ تُصَلِّي، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا - وَاللَّهِ -؛ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، لا أَحْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ العِشَاء، فَأَرْكُدُ فِي الأُحْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَلِكَ الظَنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ! وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - أَوْ رِجَالًا - إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ، فَلَمْ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - أَوْ رِجَالًا - إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ، فَلَمْ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ - يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ؛ يُكْنَى: أَبَا سَعْدَةً -، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ وَلَا يُشْرِبُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يُقْسِمُ بِالسَّويَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدًا أَمَا وَاللَّهِ وَلَا يُعْرَفُ بِعُلاثٍ: اللَّهُمَّ اإِنْ كَانَ عَبْدُكُ فِي القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدًا أَمَا وَاللَّهِ وَلَا يُعْرَفُ وَا بِعْلَا فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ لِلفِتَنِ، هَا لَهُ مَا وَاللَّه وَسُمْعَةً وَاللَّهُ عَرْمُهُ وَا عُمْرَهُ وَا عَلَا فَقَرَهُ مُ وَعَرِّضُهُ لِلفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ، يَقُولُ: شَيْحُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، وَطَوْلُ فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ لِلفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُؤَلُ، يَقُولُ: شَيْحُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الملِكِ بْنِ عُميْرٍ - الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَادِي فِي الطُّرُقِ؛ يَغْمِزُهُنَّ. \* مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٧٥)، وَمُسْلِمٌ (٤٥٣)].

الله المالة المالة المالة المؤلفة الم

فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، وبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا؛ إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا؛ إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ، فَمَاتَتْ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣١٩٨)، وَمُسْلِمٌ (١٦١٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ وَأَنَّهُ مَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ؛ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوَقَعتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

1010 ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدُّ؛ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَبْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ ـ غَيْرَ نَفْسِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ ـ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً؛ فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، ودَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، ودَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ؛ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ ـ غَيْرَ أَذُنِهِ ـ؛ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [١٥٥١].

1017 \_ وَعَنْ أَنَس ضَيْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُلَّةٍ مُظُّلِمَةً، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا؟ صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ؟ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٣٨٠٥] مِنْ طُرُقٍ.

وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَفِّيْهَا.

101٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ وَلِيَّهُ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِ(الْهَدْأَةِ) بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً؛ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ \_ يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لَحْيَانَ \_، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رَام، فَاقْتَصُوا لَهُمْ: بَنُو لَحْيَانَ \_، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رَام، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ؛ لَجَأُوا إِلَى مَوْضِع، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا: انْزِلُوا، فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ

لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ! أَمَّا أَنَا؛ فَلا أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ! أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِماً، وَنَزَل إِلَيْهِمْ ثَلاثَةُ نَفَرِ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثَاقِ \_ مِنْهُمْ: خُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ - فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ؛ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلاءِ أُسْوَةً \_ يُرِيدُ: القَتْلَى \_، فَجَرُّوهُ وَعَالَجُوهُ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ، وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُم أَسِيراً؛ حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟! مَا كُنْتُ لأَفْعلَ ذَلِكَ! قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا رَأَيْتُ أَسِيراً خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ، وإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْباً، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ؛ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ؟ لَوْلا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ؛ لَزِدْتُ؛ اللَّهُمَّ! أَحْصِهِم عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بِدَداً، وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً، وَقَالَ:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَا لِللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّع

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قُتِلَ صَبْراً الصَّلاةَ، وَأَخْبَرَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى

عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ \_ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ \_ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مَنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٤٠٨٦].

قَوْلُهُ: (الهَدْأَةُ): مَوْضِعٌ. \_ وَ(الظُّلَةُ): السَّحَابُ. \_ وَ(الدَّبْرُ): النَّحْلُ. \_ وَقَوْلُهُ: (اقْتُلْهُمْ بِدَدَا): بِكَسْرِ البَاءِ وَفَتْحِهَا، فَمَنْ كَسَرَ؛ قَالَ: هُوَ جَمْع بِدَّةٍ \_ بِكَسْرِ البَاءِ \_؛ وَهُوَ النَّصِيبُ، وَمَعْنَاهُ: اقْتُلْهُمْ حِصَصاً مُنْقَسِمَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ. وَمَنْ فَتَحَ؛ قَالَ: مَعْنَاهُ: مُتَفَرِّقِينَ فِي القَتْلِ، وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ؛ مِنَ التَّبْدِيدِ.

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؛ مِنْهَا: حَدِيثُ الغُلامِ الَّذِي كَانَ يَأْتِي الرَّاهِبَ وَالسَّاحِرَ [٣٦]، وَحَدِيثٌ أَصْحَابِ الغَارِ الَّذِينَ أَطْبَقَتْ وَمِنْهَا: حِدِيثُ جُرَيْحِ [٢٦٤]، وَحَدِيثٌ أَصْحَابِ الغَارِ الَّذِينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ [٣٦]، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتاً في السَّحَابِ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ [٣٦]، وَعَيْرُ ذَلِكَ.

وَالدَّلائِلُ فِي البَابِ كَثِيرةٌ مَشْهُورةٌ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

١٥١٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْنَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رَجَيْنَ، يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُ: إِنِّى لأَظُنَّهُ كَذَا؛ إِلا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٨٦٦].

## ١٧ \_ كِتَابُ الأمُورِ المَنْهِيِّ عَنْهَا

## ٢٥٤ \_ بَابُ تَحْرِيم الغَيْبَةِ، وَالأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَكُمُ لَكُمُ أَيُعِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَالْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْمِسَرَاءَ كُلُّ أُولَٰكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِللَّهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

وَقَالَ تَعَالَى \_: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّهَ اللَّهِ الَّ

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلام؛ إلا كلاماً ظَهَرَتْ فِيهِ المَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى الكَلامُ وَتَرْكُهُ فِي المَصْلَحَة؛ فَالسُّنَةُ الإِمْسَاكُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلامُ المُباحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي العَادَةِ، وَالسَّلامَةُ لا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

1019 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٧٥)، وَمُسْلِمٌ (٤٧)].

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكَلامُ خَيْراً، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، وَمَتَى شَكَّ فِي ظُهُورِ المَصْلَحَةِ؛ فَلا يَتَكَلَّمْ.

107٠ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَعَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». \* مُتَفَقّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١١)، وَمُسْلِمٌ (٤٢)].

10۲۱ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ؛ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ(١) [البُخارِيُّ (٦٤٧٤)].

10۲۲ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّبُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٤٧٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٨٨)].

وَمَعْنَى: (يَتَبَيَّنُ): يَتَفَكَّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لا!؟

10۲۳ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا؛ يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا؛ يَهْوِي الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا؛ يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ». \* رَوَاهُ البُحَارِيُّ [٦٤٧٧].

107٤ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ وَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ وَاللَّهِ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّهِ حَيَّ اللَّهِ عَالَى ـ؛ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ لِلَّهِ يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». \* رَوَاهُ مَالِكُ فِي «المُوطَاهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». \* رَوَاهُ مَالِكُ فِي «المُوطَاهُ إلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». فَي «المُوطَاهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ».

1070 ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّىٰهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ: رَبِّي اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيًّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [۲٤۱٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>۱) ليس هو في «صحيح مسلم»، وانظر «تُحفة الأشراف» (١١٧/٤).

1077 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمْ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّهِ - تَعَالَى - قَسْوَةٌ الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّهِ - تَعَالَى - قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّهِ القَلْبُ القَاسِي». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤١٣](١).

الله عَلَيْهُ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الجَنَّة». \* رَوَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الجَنَّة». \* رَوَاهُ الترمِذِيُّ الترمِذِيُّ دَنْ .

1079 ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبِيْ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ؛ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا؛ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٤٠٩].

مَعْنَى (تُكَفِّرُ اللِّسَانَ)؛ أَيْ: تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ.

10٣٠ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ وَ اللّهُ عَنِ النّارِ؟ قَالَ: اللّهُ اللّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنّة، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنّهُ لَيُسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُعِيمُ الصّلاة، وَتُؤتِي الزّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ إِنِ الشَّوْمُ الصَّلاة، وَتُؤتِي الزّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ إِنِ السَّقَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ؟! الصَّوْمُ جُنَّة، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَة كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النّار، وَصَلاةُ الرّجُلِ مِنْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ، حَتَى بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧]، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ،

<sup>(</sup>١) ضعيفٌ؛ انظر «بيان الوَهَم والإيهام» (٢١٩٧)، و«السلسلة الضعيفة» (٩٢٠).

وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟!»، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟!، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، كُلِّهِ؟!، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهُوهِم إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ التَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ الْاَكَانَ ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». وقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ ().

1071 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللَّهُ وَكُولُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِیبَةُ؟»، قَالُ: «ذِحْرُكَ أَخَاكَ بِمَا یَحْرَهُ»، الغِیبَةُ؟»، قَالُ: «ذِحْرُكَ أَخَاكَ بِمَا یَحْرَهُ»، قِیلَ: أَفَرَأَیْتَ إِنْ كَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ؟ فَقَد بَهَتَهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٨٩].

10٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْظَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلَعْتُ؟!». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٠٥)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٩)].

المعتبد المعت

وَمَعْنَى: «مَزَجَتْهُ»: خَالَطَتْهُ مُخَالَطةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ؛ لِشِدَّةِ نَتَنِهَا وَقُبْحِهَا، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ

<sup>(</sup>۱) لم يَرِدْ فيما تقدّم، نَعَمْ، أورده المصنّفُ في كتابِه «الأذكار» (۱/ ۸۱۹، ۹۹۴ ـ بتحقيق الأخ الشيخ سليم الهلالي)؛ وشرح شيئاً منه.

الزَّوَاجِرِ عَنِ الغِيبَةِ، قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ اَلْمَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَىٌ يُوحَىٰ ۞﴾ [النجم: ٣، ٤].

1078 ـ وَعَنْ أَنَسَ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفًارٌ مِنْ نُحَاسٍ؛ يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟! قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٧٨].

1070 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٤].

٢٥٥ ـ بَابُ تَحْرِيم سَمَاعِ الغِيبَةِ، وَأَمْرِ مَنْ سَمِعَ غِيبَةً مُحَرَّمَةً بِرَدِّهَا وَالإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا؛ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مُحَرَّمَةً بِرَدِّهَا وَالإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا؛ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مُحَرَّمَةً بِرَدِّهَا وَالإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا؛ فَإِنْ أَمْكَنَهُ ـ مِنْهُ فَارَقَ المَجْلِسَ ـ إِنْ أَمْكَنَهُ ـ

قَالَ اللَّهُ .. تَعَالَى ..: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغَوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴿ الْمؤمنونَ: ٣].

وَقَالَ ـ تَعَالَى مِ: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وَقَــالَ \_ تَــعَــالَــى \_ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَقَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

10٣٦ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَّتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ؛ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٩٢٣]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٥٣٧ \_ وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ضَيْظَيْهُ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ المَشْهُورِ الَّذِي

تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ [٢٢٦] -، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَقَالَ: «أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا تَقُلُ ذَلِكَ! أَلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ؛ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟! وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إلا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟! وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إلا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٢٤٥)، وَمُسْلِمٌ (١٥٥٥)].

وَ (عِتْبَانُ): بِكَسْرِ العَيْنِ ـ عَلَى المَشْهُورِ، وَحُكِيَ ضَمُّهَا ـ، وَبَعْدَهَا تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقُ،
 ثُمَّ بَاءٌ مُوَّدَةٌ. ـ وَ (الدُّخْشُمُ): بِضَمِّ الدَّالِ، وَإِسْكَانِ الخَاءِ، وَضَمِّ الشِّينِ المُعْجَمَتَيْنِ.

10٣٨ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ \_ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ \_، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ اللَّهِ إِنْ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَيْراً، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَيْراً، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلا خَيْراً،

(عِظْفَاهُ): جَانِيَاهُ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ.

#### ٢٥٦ \_ بَابُ بَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنَ الغِيبَةِ

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيِّ، لا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْعَلَمْ أَنَّ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَمْ الْعُرَضِ صَحِيحٍ شَرْعِيِّ، لا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الأوَّلُ: التَّظَلُّمُ؛ فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالقَاضِي وَغَيْرِهِمَا؛ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَقُولُ: ظَلَمَنِي فُلانٌ بِكَذَا.

الثّانِي: الاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِير المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَعْمَلُ كَذَا؛ فَازْجُرْهُ فَيَقُولُ لِمَنْ يَعْمَلُ كَذَا؛ فَازْجُرْهُ

عَنْهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إَزَالَةِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ؛ كَانَ حَرَاماً.

الثَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ؛ فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي، أَوْ أَخِي، أَوْ رَوْجِي، أَوْ فُلانٌ بِكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الخَلاصِ مِنْهُ، وَتَحْصِيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ وَتَحْصِيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الأَحْوَطُ وَالأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَوْجِ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ مَنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ ۔ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي حَدِيثِ هِنْدٍ ۔ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۔ تَعَالَى ۔.

الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا: جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ؛ بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ.

وَمِنْهَا: المُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ، أَوْ إِيدَاعِهِ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ مُحَاوَرَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَى المُشَاوَرِ أَنْ لا يُخْفِيَ حَالَهُ؛ بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ الَّتِي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصِيحَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهَا يَتَردَّهُ إِلَى مُبْتَدِعِ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرُ المُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ، وَقَدْ يَحْمِلُ المُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ الحَسَدُ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ، فَلْيَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ الحَسَدُ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ، فَلْيَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يَقُومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهِا، إِمَّا بِأَنْ لا يَكُونَ صَالِحاً لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً، أَوْ مُغَفَّلًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَيَجِبُ ذِكْرُ صَالِحاً لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً، أَوْ مُغَفَّلًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيلَهُ، وَيُولِّيَ مَنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُحُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُكُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُكُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مَنْ يَصْلُكُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُكُ أَوْ يَعْلَمَ وَلا يَغْتَرَّ بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الاَسْتِقَامَةِ، أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ؛ كَالمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخَمْرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ، وَأَخْذِ المَكْسِ، وَجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً، وَتَوَلِّي الأَمُورِ البَاطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ؛ إلا أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبِ؛ كَالأَعْمَشِ، وَالأَعْرَجِ، وَالأَصْمِّ، وَالأَعْمَى، وَالأَحوَلِ، وَغَيْرِهمْ؛ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ، وَيَحْرُمُ إِطلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ كَانَ أَوْلَى.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ، وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَشْهُورَةٌ؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

10٣٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهِا، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ؟!». ﴿ مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٩١)].

احْتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ فِي جَوَازِ غِيبَةِ أَهْلِ الفَسَادِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ـ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: هَذَانِ الرَّجُلانِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ.

1011 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَ إِنْنَا، قَالَتْ: أَتيتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ؟ فَصُعْلُوكُ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ؟ فَلا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ». \* فَطُعْلُوكُ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ؟ فَلا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ(۱) [مُسْلِمٌ (۱٤٨٠)].

<sup>(</sup>١) انفرد بإخراجه مسلمٌ، ولم يُخرجه البخاريُّ؛ وانظر «تحفة الأشراف» (٢١/ ٤٦٩).

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ؛ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ».

وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِرِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ﴾ . ۞ ـ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: كَثِيرُ الأسْفَارِ .

1027 ـ وَعَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ رَفِيْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ: ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾ [السنافقون: ٧]، وقَالَ: ﴿لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَنُ مِنْهَا اللَّذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨]، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ١]، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: كَذَب زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالُوا: كَذَب زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالُوا: اللَّهِ عَلِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَا جَآءَكَ الْمُنَفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُ عَلِي لَيْسَتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَ وْلَهُمْ . ﴿ مُثَقَلُ عَلَيْ [البُخَارِيُ (٤٩٠٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٢)].

10٤٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدُ ـ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ ـ لِلنَّبِيِّ وَكَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي لِلنَّبِيِّ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي؛ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي؛ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي؛ إِللهَ مُرُوفِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٣٥٩)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٤)].

# ٢٥٧ - بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ - وَهِيَ نَقْلُ الكَلامِ بَيْنِ النَّاسِ عَلَى جِهَةِ الإِفْسَادِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ هَمَّازِ مَّشَّاءَ بِنَمِيمِ ۞ ﴿ [القلم: ١١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿مَّا يُلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ۞ ۞ [ق: ١٨].

1028 \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٥٦)، وَمُسْلِمٌ (١٠٥)].

١٥٤٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَليًّا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ:

﴿إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (۱۳۷۸)، وَمُشْلِمٌ (۲۹۲)]، وَهَذَا لَفْظُ إِحْدَى رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ.

قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى: (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ)؛ أَيْ: كَبِيرِ فِي زَعْمِهِمَا، وقِيلَ: كَبِيرِ تَوْكُهُ عَلَيْهِمَا.

1057 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ النَّاسِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٠٦].

(العَضْهُ): بِفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ، وَبِالهَاءِ ـ عَلَى وَزْنِ الوَجْهِ ـ، وَرُويَ: (العِضَةُ): بِكَسْرِ العَيْنِ، وَفَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ ـ عَلَى وَزْنِ العِدَّةِ ـ؛ وَهِيَ الكَذِبُ وَالبُهْنَانُ. ـ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأولَى: العَضْهُ مَصْدَرٌ، يُقَالُ: عَضَهَهُ عَضْهَاً؛ أَيْ: رَمَاهُ بِالعَضْهِ.

٢٥٨ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْلِ الحَدِيثِ وَكلامِ النَّاسِ إِلَى وُلاةِ الأَمُورِ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ \_ كَخَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَنَحْوِهِا \_ قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

10٤٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ؛ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٦٠]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٨٩٣](١).

#### ٢٥٩ ـ بَابُ ذَمّ ذِي الوَجْهَيْن

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ يَسۡ تَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلْقَوۡلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ﷺ [النساء: ١٠٨].

108٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْحَاهِلَةِ وَيَالُ وَسُولُ اللَّهِ وَ الْحَادُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ؛ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا،

<sup>(</sup>١) في سنده مجهولان؛ فهو ضعيفٌ.

وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤلاءِ بِوَجْهٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤلاءِ بِوَجْهٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٤٩٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٢٦)].

1029 ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ نَاساً قَالُوا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَيُّمَا: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطِينِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ؟ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ [٧١٧٨](١).

#### ٢٦٠ \_ بَابُ تَحْرِيم الكَذِب

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ [الإسراء: ٣٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ ال

100٠ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ المَلْقُ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ اللهِ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَابًا». \* مُثَقَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦٠٤)، وَمُسْلِمُ (٢٦٠٧)].

1001 \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَاقَ النَّبِيَّ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٥٥)]. عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٥٥)].

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً - بِنَحْوِهِ - فِي بَابِ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ [٦٩٤].

1001 \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْهِا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّهُ، قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ

<sup>(</sup>١) زيادة [على عهد رسول الله] في «مسند الطيالسي» (١٩٥٥)، وليست هي عند البخاري!

يَرَهُ؛ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ؛ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ؛ وَلَيْسَ بِنَافِخِ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧٠٢٤].

(تَحَلَّمَ): أَيْ: قَالَ: إِنَّهُ حَلَمَ فِي نَوْمِهِ، وَرَأَى كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ كَاذِبٌ. \_ و(الآنُكُ):
 إللَّمَّذُ، وَضَمِّ النُّونِ، وَتَخْفِيفِ الكَافِ؛ وَهُوَ الرَّصَاصُ المُذَابُ.

100٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْرَى الفِرَى؛ أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٧٠٤٣].

وَمَعْنَاهُ: يَقُولُ: رَأَيْتُ؛ فِيمَا لَمْ يَرَهُ.

١٥٥٤ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَبْطُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ الْأَصْحَابِهِ: ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ »، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيثْلَغُ رَّأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ، فَيَأْخُذُهُ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَمَا فَعَل المَرَّةَ الأُولَى»، قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَانِ؟! قَالا لِي؛ انْطَلِق، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخِرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأُوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُولَى»، قَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَانِ؟! قَالا لِي: انْطلِقِ،

انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، \_ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ؛ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ؛ ضَوْضَوا، قُلْتُ: مَا هَؤُلاءِ؟! قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وإذا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَة، وَإِذَا ذلك السابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَر لَهَ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كَلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟! قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ - أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْأًى \_؛ فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَخُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قُلْت لَهُمَا: مَا هَذَا؟! قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ مَا رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟! وَمَا هَؤُلاءِ؟! قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةِ (١) عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلا أَحْسَنَ، قَالَ لِي: ارْقَ فِيهَا، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب، وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي؛ كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَياضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ - قَالَ: -

<sup>(</sup>١) روايةُ البخاري: «روضة»، ما في الكتاب روايةٌ عند أحمد (٩/٥)، وغيره.

قَالًا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ، قَالَا لي: هذاك مَنْزلُكَ، قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، فَذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالا؛ أَمَّا الآنَ فَلا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً! فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟! قَالا لِي: إِنَّا سَنُخْبِرُكَ؛ أَمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ، فَيْرِفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْل بنَاءِ التَّنُورِ؛ فَإِنَّهُمُ الزِّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ؛ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا؛ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ؛ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ؛ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ - وَفِي رِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ: وُلِدِ عَلَى الْفِطْرَةِ -، فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله! وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً؛ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٧٠٤٧].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «رَأَيْتُ اللَّيلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةِ...»، ثُمَّ ذَكَرَهُ، وقَالَ: «فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ مِثْلِ التنُّورِ، أَعْلاهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا، حَتَّى ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وَإِذَا خَمَدَتْ؛ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ»، وَفِيهَا: «حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَم - وَلَمْ يَشُكَّ -، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهرِ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ عَلَى وَسَطِ النَّهرِ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ عَلَى فِيهِ، الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ؛ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ،

فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ ؛ جَعَلَ يَرْمِي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ»، وَفِيهَا: «فَصَعِدَا بِي الشَّجَرةَ، فَأَدْخَلانِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ»، وَفِيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ: فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ، حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ شِدْقُهُ: فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ، حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَفِيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ؛ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، فيفْعَلُ بِه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ لَكُ عُمُلُ فِيهِ بِالنَّهَارِ، فَيُغْتُلُ بِه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ فَلُومُ الْقَيْامَةِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ فَرَالُكُ، فَلُو فَيْ رَأُسِي وَ فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُكَ السَّكَمُ لُتُهُ وَالْكِ مَنْزِلِي، قَالا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكُمُ لُهُ، فَلُو السَّكَمُ مُنْ لَهُ وَلَا مَنْزِلِكِ، قَالًا: إِنَّهُ بَقِي لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكُمِلْهُ، فَلُو السَّتَكُمُلْهُ وَالْكَابُ وَالْهُ الْخَارِيُ الْكَارِي الْكَارِي الشَّكُمُ وَلَاهُ الْخَارِي الْكَارِي السَّلَهُ وَالْمَالَةُ وَلَا عَنْ إِلَى السَّكَمُ وَلَهُ الْمُعْرِقِي الْمَالَةُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْلِكِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ وَلَوْلُو اللَّهُ وَلَا الْمَلْتَ وَالْمُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِهُ الْفَالِدُ الْفَالَةُ وَلَا الْمُؤْمِلُولِ الْمَالِقُولُولُ الْمُولِي الْمُؤْمِقُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ ا

O قَوْلُهُ: (يَثْلَغُ رَأْسَهُ) \_ وَهُوَ بِالنَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وَالغَيْنِ المُعْجَمَةِ \_؛ أَيْ: يَشْدَخُهُ؛ وَيَشُقُهُ. \_ قَوْلُهُ: (يَتَدَهْدَهُ): أَيْ: يَتَدَحْرَجُ. \_ وَ(الكَلُوبُ): بِفَتْحِ الكَافِ، وَضَمَّ اللامِ المُسَلَّدَةِ، وَهُو مَعْرُوفَ . \_ قَوْلُهُ: (فَيُشَرْشِرُ)؛ أَيْ: يَقْطَعُ. \_ قَوْلُهُ: (ضَوْضَوْا) \_ وَهُوَ بِضَادَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ \_؛ أَيْ: مَعْرُوفَ . \_ قَوْلُهُ: (المَرْآةِ): \_ هُو مِاحُوا. \_ قَوْلُهُ: (فَيَشْرْشِرُ)؛ أَيْ: يَقْطَعُ. \_ قَوْلُهُ: (ضَوْضَوْا) \_ وَهُوَ بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَالشِّينِ مَاحُوا. \_ قَوْلُهُ (يَحُشُّها): هُو بِفَتْحِ النَّاءِ، وَضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَالشِّينِ المُعْجَمَةِ؛ أَيْ: يَوْقِدُهَا. \_ قَوْلُهُ (يَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ): هُو بِضَمِّ المِيمِ، وَإِسْكَانِ العَيْنِ، وَفَتْحِ التَّاءِ، وَالشِّينِ المُعْجَمَةِ؛ أَيْ: وَافِيَةِ النَّبَاتِ طَويلَتِهِ. \_ قَوْلُهُ: (دَوْحَةٍ) \_ وَهِيَ بِفَتْحِ المَيْنِ، وَفَتْحِ التَاءِ، وَالسَّكَانِ العَيْنِ، وَفَتْحِ التَّاءِ، وَإِلْكَاءِ المُهْمَلَةِ، وَإِلْكَاءِ المُهُمَلَةِ، وَالشَّينِ، وَهُو اللَّبَنُ. \_ قَوْلُهُ: (المَحْضُ): هُو بِفَتْحِ المِيمِ، وَإِسْكَانِ الوَاوِ، المُهْمَلَةِ، وَبِالضَّادِ المُعْجَمَة؛ وَهُو اللَّبَنُ. \_ قَوْلُهُ: (المَحْضُ): هُو بِقَتْحِ المِيمِ، وَإِسْكَانِ الحَاءِ المُهُمْمَةِ المُعْجَمَة؛ وَهُو اللَّبَنُ. \_ قَوْلُهُ: (المَحْضُ): هُو بِقَتْحِ المِيمِ، وَإِسْكَانِ الحَاءِ المُهُمْمَةِ وَالْمُونَةِ مُعْجَمَة؛ وَهُو اللَّبَنُ. \_ قَوْلُهُ: (فَسَمَا بَصَرِي)؛ أَي: الْمُوحَدِقُ مُكَرَّرَةً؛ وَهِيَ السَّحَابَةُ. الطَّادِ وَالعَيْنِ -؛ أَيْ: مُرْتَفِعاً. \_ وَ(الرَّبَابَةُ): بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَبِاللَاءِ المُوحَدَةِ مُكَرَّرَةً؛ وَهِيَ السَّحَابَةُ.

#### ٢٦١ \_ بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنَ الكَذِبِ

اعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ؛ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّماً؛ فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُرُوطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي كِتَابِ «الأَذْكَارِ» [(١٢/٢) - ٩١٢)]، وَمُخْتَصَرُ

ذَلِكَ: أَنَّ الكَلامَ وَسِيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِن تَحْصِيلُهُ إِلا تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ؛ يَحْرُمُ الْكذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلا يَعْرِبُ بَخَرْ الْكَذِبِ؛ جَازَ الْكَذِبُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحاً؛ كَانَ الكَذِبُ وَاجِباً، فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلمٌ الْكَذِبُ مُبَاحاً، وَإِنْ كَانَ وَاجِباً؛ كَانَ الكَذِبُ وَاجِباً، فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلمٌ الْكَذِبُ مُبَاحاً، وَإِنْ كَانَ وَاجِباً كَانَ الكَذِبُ وَاجِباً، فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلمٌ وَنَ ظَالِم يُرِيدُ قَتْلَهُ، أَوْ أَخْذَ مَالِهِ، وَأَخْفَى مَالَهُ، وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ؛ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا؛ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا؛ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا؛ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا؛ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِنْسُونَ عَلْدُهُ أَنْ يُورِيَةٍ إَنْ يُورِيَةٍ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً فِي هَذَا كُلِهِ مَا يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ، وَلَوْ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَبِالنِّسْبِةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ، وَلَوْ وَلَا التَّوْرِيَةَ، وَأَطْلَقَ عِبَارَةً الكَذِبِ؛ فَلَيْسَ بِحَرَام فِي هَذَا الحَالِ.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِجَوَازِ الكَذِبِ فِي هَذَا الحَالِّ بِحَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَنْمِي خَيْراً ، أَوْ يَقُولُ خَيْراً » . ﴿ مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦٩٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٥)].

\_ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ كُلْثُوم: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلا فِي ثَلاثٍ؛ تَعْنِي: الْحَرْبَ، وَالإِصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ المَّرْأَةِ زَوْجَهَا (١١).

<sup>(</sup>۱) ادّعى (المتعدِّى على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٠٥ ـ ٤٠٦) إدراجَ هذا الحديثِ وضعفَه؛ مشيراً إلى أن رواية مسلم(!) أوضحت من ذلك من طريق يونس عن ابن شهاب بسنده! وقد ادَّعى في كلامه دَعْوَيَيْنِ: الأولى: أنّ يُونس من أوثق الناس في الزهري كما في «شرح العلل»! والثانية: أنّ الرافعين للحديث ـ عبد الوهاب بن أبي بكر وابن جريج، وصالح بن كيسان، ليسوا بالأثبات في حديثِ الزهري ـ كما في «شرح العلل»! قلتُ: أمّا الكلامُ في رواية يونُس فقد أخفى (المدّعي) ما ذكره ابنُ رجب من أن الإمام أحمد كان سَيِّءَ الرأي في يُونُس بن يزيدَ جدّاً! أقول: وبخاصة في هذا المقام، الذي خالفه فيه ثلاثة ـ بل أربعةٌ ـ من الثقات؛ زادوا عليه. أمّا أنَّ أولئك الثلاثة ليسوا بالأثبات في حديث الزهري: فهذا ـ بجملته ـ كذبٌ على ابن رَجَب: أمّا الثلاثة ليسوا بالأثبات في حديث الزهري: فهذا ـ بجملته ـ كذبٌ على ابن رَجَب: أمّا عبد الوهاب بن أبي بَكُر؛ فلم يذكره ابن رجب مطلقاً!! مع أنّه وكيلُ الزُّهْريِّ الخَصِيصُ =

## ٢٦٢ \_ بَابُ الحَثِّ عَلَى التَّثَبُّتِ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَحْكِيهِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿

اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَقَطْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥].

1007 \_ وَعَنْ سَمُرَةً رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧٩].

100٧ \_ وَعَنْ أَسْمَاءَ وَعِيْنَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي ضَرَّةً؛ فَهَلَ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَهَلَ عَلَيْهِ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَم يُعْظَ؛ كَلابِسِ ثَوْبَي زُورٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٣٠)].

(المُتَشَبِّعُ): هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشِّبَعَ، وَلَيْسَ بِشَبْعَانِ، وَمَعْنَاهَا هُنَا: أَنَّهُ يُظْهِرُ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضِيلَةٌ،
 وَلَيْسَتْ حَاصِلَةٌ. وَ(لابِسِ ثَوْبَي زُورٍ)؛ أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُوَ الَّذِي يُزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ؛ بِأَنْ يَتَزَيَّى بِزِيِّ أَهْلِ
 الزُّهْدِ، أَوْ العِلْم، أَوِ الثَّرْوَةِ؛ لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# تَعُلَّمُ مَ مَهَادَةِ الزُّورِ الحج بَابُ بَيَانَ غِلَظِ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّورِ الحج قَالَ اللَّهُ مَ تَعَالَى مَ : ﴿ وَأَجْتَ نِبُوا فَوْلَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ الحج : ٣٠]. وَقَالَ مَ تَعَالَى مَ : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ الإسراء: ٣٦].

به... ـ أمّا ابن كَيْسَان؛ فقد ذكر ابنُ رَجَب قولَ يحيى بن مَعِين فيهِ: مَعْمَر أحبَّ إلى صالح بن كَيْسان ـ يعني في الزُّهْري ـ. فأيْن فيه: أنه ليس بالثبت!؟. ـ أمّا ابنُ جُريج؛ فنعم، قال: ليس بشيء في الزُّهْري. قلتُ: وهناك راو رابعٌ ذَكرَ الزيادة مسندة؛ هو الزُّبَيْديُّ؛ كما رواها عنه النَّسائي في «الكبرى» (٢٣٧ ـ «عِشرة النساء»). وزيادة في الفائدة؛ أقولُ: قد ذكر شيخُنا للحديثِ شاهدين ـ مرسلًا، ومرفوعاً ـ في «السلسلة الصحيحة» (٥٤٥) بما يزيده ثبوتاً، فَلْيُنْظر.

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّهَ اللَّهِ ال

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ ﴿ [الفجر: ١٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٧].

100۸ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَهِيهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُنبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟!»، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ! \* مُتَّفَق عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ! \* مُتَّفَق عَلَيْهِ وَالبُخَارِيُّ (٢٦٥٤)، وَمُسْلِمُ (٨٧)].

## ٢٦٤ \_ بَابُ تَحْرِيم لَعْنِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ دَابَّةٍ

1009 \_ عَنْ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ \_، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّب غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً؛ فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّب غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً؛ فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّب غِيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً؛ فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذَّب عَدْنُ المُؤْمِنِ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٦٣)، وَمُسْلِمٌ (١١٠)].

107٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٧].

1071 \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضِيَّتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٩٨].

1077 \_ وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلا بِالنَارِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٠٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [١٩٧٧]، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

107٣ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا الفَاحِشِ، وَلا البَذِيِّ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا الفَاحِشِ، وَلا البَذِيِّ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

107٤ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيْبُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا؛ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ؛ وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ؛ وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٠٥].

1070 \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ » .

قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ؛ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٩٥].

1077 \_ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ضَيَّتِهُ، قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَيَّيْهِ، وَتَضَايَقَ بِعِمُ الجَبَلُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّيْهِ: «لا بِهِمُ الجَبَلُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّيْهِ: «لا يُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٩٦].

وَقُولُهُ: (حَلْ): بِفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ اللامِ؛ وَهِيَ كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الإِبلِ. - وَاعْلَمْ أَنَّ مَذَا الحَدِيثَ قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ، وَلا إِشْكَالَ فِيهِ؛ بَلِ المُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ؛ بَلِ المُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا، وَرُكُوبِها فِي غَيْرِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ يَعَيْقُ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جَائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ؛ إلا مِنْ مُصَاحَبَتِهِ عَيْقٍ بِهَا؛ لأنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا كَانَتْ جَائِزَةً، فَمُنِعَ بَعْضٌ مِنْهَا، فَبِقِيَ البَاقِي عَلَى مَا كَانَ؛ وَالله أَعْلَمُ.

# ٢٦٥ ـ بَابُ جَوَازِ لَعْنِ بَعْضِ أَصْحَابِ المَعَاصِي غَيْرِ المُعَيَّنِينَ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [مود: ١٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤].

- وَثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" [مُسْلِمٌ (۲۱۲۲)] (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ اَكِلَ الرِّبَا" [مُسْلِمٌ (۲۰۸۷)]، وَأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ اَكِلَ الرِّبَا" [مُسْلِمٌ (۲۰۸۷)]، وَأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرْضِ" لَعَنَ المُصَوِّرِينَ [البُحَادِئُ (۲۰۸۲)]، وَأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]؛ وَأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنَ وَالِدَيْهِ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]، وَ"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَحَدِثًا إلَيْهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى (۱۲۸۷)]، وَأَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحَدِثًا ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]، وأَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]، وأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]، وأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۸)]، وأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۷)]، وأَنَّهُ قَالَ: "لَعَنْ اللَّهُ اليَهُودَ؟ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۹)]، وأَنَّهُ لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ؟ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" [مُسْلِمٌ (۱۹۷۹)]، وأَنَّهُ لَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ ال

وَجَمِعُ هَذِه الأَلْفَاظِ فِي «الصَّحِيحِ»، بَعْضُهَا فِي «صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمَسْلِم»، وَبَعْضُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الاخْتِصَارَ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهَا، وَسَأَذْكُرُ مُعْظَمَهَا فِي أَبْوَابِهَا مِنْ هَذَا الكِتَابِ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_.

## ٢٦٦ \_ بَابُ تَحْرِيم سَبِّ المُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّ

قَالَ اللَّهُ - تعَالَى -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا

<sup>(</sup>۱) وهو في «صحيح البخاري» (٥٩٣٥)، و«صحيح مسلم» (٢١٢٤) بلفظ: «لَعَنَ رسولُ اللَّه...».

أَخْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا تُمُيينًا ۞ [الأحزاب: ٥٨].

107٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِم فَسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٤)].

١٥٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفِسْقِ أَوْ الْكُفْرِ؛ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٠٤٥].

1079 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُتَسَابَّانِ \_ مَا قَالا \_ ؛ فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا، حَتَّى يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٨٧].

10٧٠ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرُبُوهُ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَوْبِهِ، فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: «لا تَقُولُوا هَذَا؛ لا تُعَينُوا عليه الشَّيْطَانَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٧٨١]، وَمُسْلِمٌ [٢٦٦٠].

10۷۱ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا؛ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٨٥٨)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦٠)].

٢٦٧ ـ بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقِّ وَمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ ـ وَهُوَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاءِ بِهِ فِي بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَفِسْقِهِ، وَفِسْقِهِ، وَفِسْقِهِ، وَفِسْقِهِ،

وَفِيهِ الآيَةُ، وَالأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي البَابِ قَبْلَهُ.

١٥٧٢ \_ وَعَنْ عَائِشَة رَبِيُهُا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسُبّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ البُخَادِيُّ [١٣٩٣].

## ٢٦٨ \_ بَابُ النَّهْي عَنِ الإِيذَاءِ

قَالَ اللَّهُ - تعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ لَكُؤُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَرَابِ: ٥٤].

10٧٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (١٠)، وَمُسْلِمٌ (٤٠)].

107٤ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَيْهِ، وَيَالَّهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ». ﴿ رَوَاهُ مُسِلْمُ [١٨٤٤]؛ وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثِ طَوِيلٍ سَبَقَ فِي بَابٍ طَاعَةِ وُلاةِ الأمُورِ [٢٧٢].

# ٢٦٩ ـ بَابُ النَّهٰيِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُ ۗ [الفتح: ٢٩].

10۷٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِهُ قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَالَ لِمُسْلِم، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِم، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِم، أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ» \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٦٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٩)].

1077 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً؛ إلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى إلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى

يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٥].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ...» وَذَكر نَحْوَهُ.

# ٢٧٠ ـ بَابُ تَحْرِيمِ الحَسَدِ ـ وَهُوَ تَمنِّي زَوَالِ النَّعْمَةِ عَنْ صَاحِبها؛ سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِينِ أَوْ دُنْيَا ـ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ ﴾ [النساء: ٥٤].

وَفِيهِ حَدِيثُ أَنسِ السَّابِقُ فِي البَابِ قَبْلَهُ [١٥٧٥].

١٥٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ! فَإِنَّ الحَسَدَ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَدَ يَأْكُلُ الخَشْبَ \_ الْوَقَالَ: العُشْبَ \_ " \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٠٣](١).

# ٢٧١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ، وَالتَّسَمُّعِ لِكَلامِ مَنْ يَكْرَهُ التَّسَمُّعِ لِكَلامِ مَنْ يَكْرَهُ النَّبَمَاعَهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

10۷۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَخَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَذَابَرُوا، وَكُونُوا ـ عِبَادَ اللَّهِ!

<sup>(</sup>۱) ضعَّف الحديثَ شيخُنا في «السلسلة الضعيفة» (۱۹۰۱)، و(۱۹۰۲). ولكن وقفتُ له على طُرُقِ ينبغى النظر فيها، ولم يتيَسَّر لي ذلك الآن! واللَّه المستعان.

- إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَخْفِرُهُ، التَّقُوى هَهُنَا»، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَل المُسْلِم حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَلا إِلَى صُورِكُمْ، وَلا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَحَسَّسُوا، وَكُونُوا \_ عِبَادَ اللَّهِ! \_ إِخْوَاناً».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، - وَكُونُوا عِبَادَ! - اللَّهِ إِخْواناً».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَهَاجَرُوا، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٥٦٣)، (٢٥٦٤)] أَكْثَرَهَا.

10٧٩ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةً ضَعِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ \_ أَوْ: كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ \_ ". \* خَدِيثُ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٨٨] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

10٨٠ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَيْطَة، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقِيلَ لَهُ؛ هَذَا فُلانٌ تَقْطُرُ لِحَيْتُهُ لَحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَا خُذْ بِهِ. \* حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٩٠] بإسْنَادِ عَلَى شَرْطِ البُخَادِيِّ وَمُسْلِمٍ.

٢٧٢ ـ بَابُ النَّهْي عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالمُسْلِمِينَ ـ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْنَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

١٥٨١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». ۞ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٦٤)، وَمُسْلِمٌ (٣٥٦٣)].

#### ٢٧٣ \_ بَابُ تَحْرِيم احْتِقَارِ المُسْلِمِينَ

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسْاَةٌ مِن فِسْاَةٌ مِن فِسْاَةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ الْفُسْكُورُ وَلَا نَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِشْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شَلَى ﴿ الحجرات: ١١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَثِلٌ لِّكُلِّ هُمَزُةٍ لَمُزَةٍ لَهُ اللهمزة: ١].

١٥٨٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَتِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٤] وَقَدْ سَبَقَ قَرِيباً بِطُولِهِ.

10٨٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟! فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ؛ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩١].

وَمَعْنَى (بَطَرُ الحَقِّ): دَفْعُهُ. \_ وَ(غَمْطُهُمُ): احْتِقَارُهُمْ. \_ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا
 فِي بَابِ الكِبْرِ [٦١٦].

1006 وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَجُلٌ: وَاللَّهِ ؟ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، فَقَالَ اللَّهُ وَجُلٌ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟! إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ». ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢١].

# ٢٧٤ - بَابُ النَّهِي عَنْ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالمُسْلِم

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا ۖ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

١٥٨٥ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ضَلِّيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا

تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكِ؛ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٥٠٨]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١٠٠٠).

وَفِي البَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقُ فِي بَابِ التَّجَسُّسِ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ...» الحَدِيثَ [١٥٧٨].

# ٧٧٥ ـ بَابُ تَحْرِيمِ الطَّعْنِ فِي الأنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ قَالَ السَّابِ الثَّابِتَةِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ قَالَ السَّهُ مَا السَّهُ مَا السَّهُ مَا السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَينِ بِعَيْرِ مَا الْحَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَكَا وَإِثْمًا ثَبِينًا آلَ اللَّهِ الاحزاب: ٥٥].

10**٨٦** \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٧].

#### ٢٧٦ ـ بَابُ النَّهٰي عَنِ الغِشِّ وَالخِدَاع

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهُتَانَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ ﴿ [الأحزاب: ٥٥].

١٥٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠١].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [١٠٢]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!» قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢١٣ \_ ٢١٤): «لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ». قلتُ: وعلّته القاسم بن أُميّة. وهنا فائدتان: الأولى: أنّ كلام الترمذي وقع في بعض النسخ: «حديث حسن غريب»، وهو أَلْيَقُ بحال هذا الحدِيث. الثاني: أنّ (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) نقل عن أبي حاتم نفيهُ سماعَ مكحولٍ من واثلةً! وفاته (!) أنّ ابنَ مَعين، والبخاري، والترمذي أثبتوه!! فانظر «تُحفة التحصيل» (ص٢١٤ ـ ٣١٥) لابن العراقي.

الطَّعَام حَتَّى (١) يَرَاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّنَا (٢) فَلَيْسَ مِنَّا».

١٥٨٨ \_ وَعَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَنَاجَشُوا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٦٤)، وَمُسْلِمٌ (١٥١٥)].

10٨٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ النَّجَشِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٦٤)، وَمُسْلِمٌ (١٥١٦)].

109٠ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ؛ فَقُلْ: لا خِلابَةَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ فَقُالَ: لا خِلابَةَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٣٣)].

(الخِلابَةُ): بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ، وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ؛ وَهِيَ الخَدِيعَةُ.

1091 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ؛ فَلَيْسَ مِنَّا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥١٧٠].

(خَبَّبَ) \_ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُكَرَّرَةٍ \_؛ أَيْ: أَفْسَدَهُ وَخَدَعَهُ.

#### ۲۷۷ \_ بَابُ تَحْرِيم الغَدْرِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا اللَّهُ لِهِ المَائِدة: ١]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَوْفُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَاللَّالَّالَاللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

1097 \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ إِنَّا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَانِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤٥) وَمُسْلِمٌ (١٥٥). وَافِذَا خَاصَم فَجَرَ " . \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٣٤)، وَمُسْلِمٌ (١٥٥)].

109٣ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ عَلَى، قَالُوا: قَالَ

<sup>(</sup>۱) في «الصحيح»: «كي».

<sup>(</sup>٢) في «الصحيح»: «مَنْ غَشَّ».

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يوْمَ القِيامةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣١٨٦)]، وَمُسْلِمٌ (١٧٣٧) عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ (٢١٧٧)، وَمُسْلِمٌ (١٧٣٧) عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ (٢١٧٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ].

109٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لِكُلِّ عَادِرَ عَدْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرَ غَادِرَ لِواءٌ عِندَ اسْتِهِ يَوْمَ القِيامةِ؛ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٧٣٨)].

1090 ـ وَعَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ هَا اللّهُ عَـن الـنَّـبِـيِّ وَاللّهُ قَـالَ: «قَالَ اللّهُ ـ تَعَالَى ـ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْظَى بِي؛ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا؛ فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً؛ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً؛ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمُ لُعُطِهِ أَجْرَهُ». \* رَوَاهُ البُخَادِئُ [٢٢٢٧](١).

### ٢٧٨ \_ بابُ النَّهْي عَنِ المَنِّ بِالعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَيُّ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

1097 \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِليْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ

<sup>(</sup>۱) نقل (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٥٥) ـ في هذا الحدِيث ـ تضعيفَ شيخِنَا له!! فكتبَ شيخُنا ـ بخطّه ـ راداً عليه: «حَديثُ للبخاريِّ كنتُ ضعّفتُه؛ يتقوّى بي فيقول: ضعّفه الألباني! وعشرات الأحاديث الأخرى، يسرقُ تضعيفي إيّاها ولا يقول ذلك». قلتُ: وقد علّق شيخُنا في «رياض الصالحين» (ص٥٦٥) على الحديثِ بقوله: «فيه رجلٌ ضعّفه الحافظ ابن حجر وغيره...». ومال إلى هذا ـ له ـ في تعليقٍ مطوّلٍ على «مختصر البخاري» (٢/ ٧٣ ـ ٤٧)، وقال في «الإرواء» (١٤٨٩) ـ مُتَوقيًا ـ: «حَسَنٌ أو قريبٌ منه»!

أَلِيمٌ»، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٦].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ».

و يَعْنِي: المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَنَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنِ الكَعْبَيْنِ لِلْخُيلاءِ<sup>(١)</sup>.

## ٢٧٩ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ الافْتِخَارِ وَالبَغْي

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [النجم: ٣٢].

وَقَـالَ \_ تَـعَـالَـى \_: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِلَيْهُ السَّاهِ وَالشورى: ٤٢].

109٧ \_ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ؛ حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٦٥].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (البَغْيُ): التَّعَدِّي وَالاسْتِطَالَةُ.

109۸ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكُ النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٢٣].

الرَّوَايَةُ المَشُهُورَةُ: «أَهْلَكُهُمْ» بِرَفْعِ الكَافِ، وَرُوِي بِنَصْبِهَا. وَهَذَا النَّهْيُ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ، وَتَصَاغُراً لِلنَّاسِ، وَارْتِفَاعاً عَلَيْهِمْ؛ فَهَذَا هُوَ الحَرَامُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، وَقَالَهُ تَحَزُّناً عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الدِّينِ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ. هَكذا فَسَّرهُ النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، وَقَالَهُ تَحَزُّناً عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الدِّينِ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ. هَكذا فَسَّرهُ العُلمَاءُ وَفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ: مَالِكُ بْنُ أنسٍ، وَالخَطَّابِيُّ، وَالحُمَيْدِيُّ، وَأَخْرُونَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ «الأَذْكَارِ» [(٨٦٩/٢)].

<sup>(</sup>١) تقدّم بيانُ أنَّ العُمومَ أَقْرَبُ للصوابِ.

# ٢٨٠ ـ بَابُ تَحْرِيمِ الهِجْرَانِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؟ إِلا لِبِدْعَةٍ فِي المَهْجُورِ أَوْ تَظَاهُرٍ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نُعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُوانِّ ﴾ [المائدة: ٢].

1099 \_ وَعَنْ أَنس وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا \_ عِبَادَ اللَّهِ! \_ وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا \_ عِبَادَ اللَّهِ! \_ إِخْوَاناً، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ إِخْوَاناً، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٠٦٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٩)].

17.٠ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَيَّاتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٠٧٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٦٠)].

17·۱ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إلا امْرَءً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٦٥].

17.۲ \_ وَعَنْ جَابِرِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّه

(التَّخرِيشُ): الإِفْسَادُ، وَتَغْيِيرُ قُلُوبِهِمْ، وَتَقَاطُعُهُمْ.

17.٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ ضَالَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثَلاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَمَاتَ؛ دَخَلَ

النَّارَ». ۞ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩١٤] بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ.

17.٤ ـ وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ ـ وَيُقَالُ: السُّلَمِيُّ ـ وَيُقَالُ: السُّلَمِيُّ ـ الصَّحَابِيِّ ضَعِيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ؛ «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَّةً؛ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩١٥] بِإِسْنَادِ صَحِيح.

17.0 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لِهُ اللّهِ مَا اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ؛ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ الْسَلامَ؛ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ المُسَلِّمَ مِنَ الهِجْرَةِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩١٢] بإِسْنَادٍ حَسَنِ (١٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا كَانَتِ الهِجْرَةُ لِلَّهِ \_ تَعَالَى \_؛ فَلَيْس مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ».

٢٨١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذْنِهِ إِلْا لِحَاجَةٍ ـ وَهُوَ أَنْ يَتَحَدَّثَا سِرَّا بِحَيْثُ لا يَسْمَعُهُمَا ـ وَفِي مَعْنَاهُ مَا إِذَا تَحَدَّثَ اثْنَانِ بِلسَانٍ لا يَفْهَمُهُ.

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطُنِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

<sup>(</sup>۱) أورده (المتعدي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤١٨) في متن الكتاب بدون تعليق (!)، ثم أورده في (فَصْل الأحاديث الضعيفة) (ص٥٥)!!! مُضَعِفاً إيّاهُ! ثم ذكر (!) أنّ لأوله شواهدَ!! قلتُ: ولآخرو - أيضاً -! فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣٠ مصر)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (٢/ ١٦٥) عن ابن عباس، مرفوعاً - به -. قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٧): «رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخِه المِقدام بن داود، وهو ضعيف، وقال ابنُ دقيق العيد في «الإمام»: «إنّه وُثِق». قلتُ: وقد توبع عند الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٦٣)، وصحّحه، ووافقه الذهبي، والمنذري في «الترغيب» (٣/ ٢٨١). وأمّا حديثُ الباب حديثُ أبي هريرة -؛ فقد صحّحه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٩٥)؛ فلعلّه لشاهدِهِ. فالحديث - بحمد الله - حسنٌ على أقلِّ أحواله. (تنبيه): كتب شيخُنا - بخطّه المنافرة على (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) بقولِةِ: «تكلم عليه في (ضعيفته) (٥٥٧)

17.7 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ؟ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٨٨)، وَمُسْلِمٌ (٢١٧٣)] \_ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٥٢]؛ وَزَادَ: قَالَ أَبُو صَالِح: قُلْتُ لابْنِ عُمَرٍ ؟ فَأَرْبَعَةٌ ؟ فَالَ: لا يَضُرُّكَ.

- وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّالِ» [(٢/ ٩٨٨)]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ كُنْتُ أَنْ يُنَاجِيهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا؛ فَإِنِّي صَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَرَا اللَّهِ يَا يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

17.٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً؛ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٨٤)].

# ٢٨٢ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَعْذِيبِ العَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَالمَرْأَةِ وَالمَرْأَةِ وَالمَرْأَةِ وَالوَلَدِ؛ بِغَيْرِ سَبَبِ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى قَدْرِ الأَدَبِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَسَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «عُذّبتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا - إِذْ هِي حَبَسَتْهَا - وَلا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٤٨٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٢)].

﴿ خَشَاشُ الأرْضِ): بِفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَبِالشِّينِ المُعْجَمَةِ المُكَرَّرَةِ؛ وَهِيَ هَوَامُّهَا
 وَحَشَراتُهَا.

17.٨ ـ وَعَنْهُ، أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا! إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهِ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهِ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ [البُخارِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخارِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّوحُ غَرَضاً. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(الْغَرَضُ): بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ؛ وَهُوَ الهَدَفُ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ.

17·9 \_ وَعَنْ أَنَسٍ رَهِيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ آلنُ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٥١٣)، وَمُسْلِمٌ (١٩٥٦)].

وَمَعْنَاهُ: تُحْبَسُ لِلْقَتْلِ.

١٦١٠ ـ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ
 سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقرِّنٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرنَا
 رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ أَنْ نُعْتِقَهَا. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥٨].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي.

1711 ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ ضَلَّيْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاماً لِي بِالسَّوْطِ، فَسمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ!»، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي؛ إِذَا هُوَ رَسُولُ اللِّهِ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ يَتُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامِ»، فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَيهِ.
- وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ؛ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ: «لَمَسَّتَكَ النَّارُ -». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥٩] بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ.

1717 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمر رَجِيْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلاماً لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ: فَإِنَّ كَفَّارتَهُ أَنَّ يُعْتِقَهُ ((). \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥٧].

1717 \_ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَ إِللهَّامِ عَلَى أَنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟! قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الخَرَاجِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حُبِسُوا فِي الجَزْيَةِ \_، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَالِيُّ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَلِيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَلِيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَلِيْهُ وَمَدَّتُهُ، فَأَمَرَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّنْيَا»، فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٦١٣)].

(الأنْبَاطُ): الفَلاحُونَ مِنَ العَجَم.

1718 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِنَّا، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ! فَقَالَ: فَوَاللَّهِ؛ لا أَسِمُهُ إِلا في أَقْصَى شَيْءٍ مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَمْرَ بِحِمَارٍ له، فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَى

(الجَاعِرتَانِ): نَاحِيتَا الوَرِكَيْن حَوْلَ الدُّبُرِ.

1710 \_ وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١١٧].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم - أَيْضاً -: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْم فِي الوَجْهِ.

<sup>(</sup>۱) وبمعنى هذا الحديثِ حديثُ مَعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَمي ﴿ اللهُ الذي رواه مُسلمٌ (٥٣٥) ـ وفيه عِثْقُ الجَارِيَةِ التي ضُربت بعد سؤال النبيِّ ﷺ لها: «أين الله؟»، وقولها له: في السماء. وفي الحديثِ إثباتُ عُلُوِّ اللَّهِ على خلقِه؛ على ما يليقُ بجلاله وعظمتِه. وسيُوردُ المصنَّفُ ـ بعد ـ (١٦٨٠) طرفاً منه، ليس فيه هذا!!

# ۲۸۳ ـ بَابُ تَحْرِيمِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ حَتَّى النَّمْلَةِ وَنَحْوِهَا

1717 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَالَتُهُ ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاناً وَفُلاناً \_ لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَ ؛ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللّهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٢٠١٦].

قَوْلُهُ: (قَرْيَةَ نَمْلٍ)؛ مَعْنَاهُ؛ مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.

## ٢٨٤ ـ بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الغَنِيِّ بِحَقِّ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنْنَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

١٦١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ضَطْحُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظْمَةٍ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ فَالْمُ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ؛ فَلْيَتْبِعُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٢٨٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٦٤)].

مَعْنَى (أُتبعَ): أُحِيلَ.

٧٨٥ ـ بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدَةِ الإِنْسَانِ فِي هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ، وَفِي هِبَةٍ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ وَسَلَّمَهَا أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهَا، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِي يُسَلِّمْهَا، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِي يُسَلِّمْهَا، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ

1719 \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦٢٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٠)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ؛ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».

171٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ مَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْص، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَإِنَّ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم النَّبِيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: ولا تَشْتَرِه، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَإِنَّ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم الْمَائِد فِي صَدَقَتِه كَالْعَائِد فِي قَيْئِهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٦٢٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٠)].

قَوْلُهُ: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)؛ مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ المُجَاهِدِينَ.

### ٢٨٦ \_ بَابُ تَأْكِيدِ تَحْرِيم مَالِ اليَتِيم

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنْمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَبُمْلُونَ سَعِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا نَقُرَنُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِنْكُمُ أَلُمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

1771 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّبْعَ السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْسِم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٢٧٦٦)، وَمُسْلِمٌ (٩٨)].

(المُوبِقَاتِ): المُهْلِكَاتِ.

#### ٢٨٧ ـ بَابُ تَغْلِيظِ تَحْريم الرِّبَا

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ فِي «الصَّحِيحِ»؛ فَهِيَ مَشْهُورَةٌ، وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقُ فِي البَابِ قَبْلَهُ [١٦٢١].

17۲۲ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِي اللهِ عَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۱۰۹۷].

\_ زَادَ التُّرْمِذِيُّ [١٢٠٦] وَغَيْرُهُ: وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ(١).

<sup>(</sup>۱) بل هي روايةٌ في «صحيح مسلم» (۱۵۹۸) من حديث جابر.

#### ۲۸۸ \_ بَابُ تَحْرِيم الرِّيَاءِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَمَا أُمِنُ وَأَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ كَغُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ؟ [البينة: ٥] .

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

الله عَلَيْ يَقُولُ: هَرَيْرَة هَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَالَ اللَّهُ عَمِلَ عَمَلًا اللَّهُ - تَعَالَى -: أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّركِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٨٥].

1978 ـ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ بِغْمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْت، وَلِكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ كَذَبْت، وَلِكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلِّ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: هُو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَاعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا وَمُعَلَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قِالَ: فَمَا عَمْلَة فِيهَا؟ إلا أَنْفَقْتُ عَمْلَتَ فِيهَا؟ قَالَ: هُو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». ﴿ وَوَادُهُ مُسْلِمٌ [190].

 <sup>(</sup>جَرِيءٌ) \_ بِفَتْحِ الجِيمِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَبِالمَدِ \_؛ أَيْ: شُجَاعٌ حَاذَقٌ.

النَّبِيُّ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ رَبِّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ رَبِّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَعَنْ يَرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ». \* مُتَفَنِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۶۹۹)، ومُسْلِمٌ (۲۹۸۷)، (۲۹۸۷)].

١٦٢٧ ـ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ أَيْضاً ـ [٢٩٨٦] مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِلَٰهُا .

(سَمَّعَ): بِتَشْدِيدِ المِيمِ؛ وَمَعْنَاهُ؛ أَشْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً. \_ (سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ)؛ أَيْ: فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. \_ وَمَعْنَى: (منْ رَاءَى)؛ أَيْ: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ؛ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ \_ (رَاءَى اللَّهُ بِهِ)؛ أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ.

١٦٢٨ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ﷺ: لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

يَعْنِي: رِيحَهَا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٦٦٤] بِإِسْنَادِ صَحِيحِ.

وَالْأَحَادِيثُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

### ٢٨٩ ـ بَابُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ رِيَاءٌ وَلَيْسَ بِرِيَاءٍ

17۲۹ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ صَلِّى ، قَالَ: قِيل لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٤٢].

<sup>(</sup>١) أي: لابن عُمر. وانظر الحديث الثاني (١٥٤٩) تحت الباب (٢٥٩) فيما تقدّم.

## ٢٩٠ ـ بابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى المَوْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَالأَمْرَدِ المَحْرَةِ الخَبْبِيَّةِ وَالأَمْرَدِ الحَسَنِ \_ لِغَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ \_

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]. وَقَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ إِنَّ إِغَافِر: ١٩]. وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ إِنَّ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَى لَا اللهِ عَالَى لَا اللهِ عَالَى لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

17٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْنَبِيِّ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا النَّظَرُ، وَالأَذُنانِ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا النَّظَرُ، وَالأَذُنانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأَذُنانِ زِنَاهُمَا الاَسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكلامُ، وَالْيدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالمِّبْلُ (اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ ال

17٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلِ رَهِيْ الله الله عَلَيْنَا، قَالَ: كُنَّا قَعُوداً بِالأَفْنِيةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ»، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسِ؛ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، قَالَ: «إِمَّا لا؛ فَأَدُّوا حَقَّهَا؛ لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، قَالَ: «إِمَّا لا؛ فَأَدُّوا حَقَّهَا؛

غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَّلام، وَحُسْنُ الكَلام». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١٦١].

(الصُعُدَاتُ): بِضَمِّ الصَّادِ وَالعَيْنِ -؛ أي: الطُّرُقَاتُ.

الفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرَفْ بَصَرَكَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥١٩].

177٤ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة عَلَيْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى؛ لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟! أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!». وَلا يَعْرِفُنَا؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟! أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!». « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤١١٢]، وَالتَّرْمِذِيُ [٢٧٧٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١).

1700 ـ وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ رَفِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ عَلَيْ قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، وَلا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الرَّجُلِ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الوَاحدِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٢٨].

#### ٢٩١ ـ بَابُ تَحْرِيم الخُلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَتَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

1777 ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النّسَاءِ!»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «النّحَمْوُ المَوْتُ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۳۲ه)، وَمُسْلِمٌ (۲۱۷۲)].

(الْحَمْوُ): قَرِيبُ الزَّوْجِ؛ كَأْخِيهِ، وَابْنِ أُخِيهِ، وَابْنِ عَمِّهِ.

<sup>(</sup>١) · بل هو حديثٌ ضعيفٌ، انظر تخريجَهُ في «الإرواء» (١٨٠٦) ـ لشيخنا ـ.

١٦٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْهِمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ (١٣٤١)].

177٨ - وَعَنْ بُرِيْدَةَ ضَيْظَهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ؛ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ؛ إِلاَ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ؛ إِلاَ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى»، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا ظَنْتُكُمْ؟!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩٧].

## ۲۹۲ ـ بَابُ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ بِالرِّجَالِ؛ فَرَكَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي لِبَاسِ وَحَرَكَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ. العَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينِ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهِينِ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. \* رَوَاهُ البُخارِيُّ [٥٨٨٥].

17٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللهِ عَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٠٩٨] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

مَعْنَى (كَاسِيَاتٌ)؛ أَيْ: مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ \_ (عَارِيَاتٌ): مِنْ شُكْرِهَا. \_ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَعْضَهُ؛ إِظْهَاراً لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوْباً رَقِيقاً يَصِفُ لَوْنَ

بَدنِهَا (''). \_ وَمَعْنَى (مَائِلاتٌ)؛ قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ وَمَا يَلْزَمُهُنْ حِفْظُهُ. \_ (مُمِيلاتٌ)؛ أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ. \_ وَقِيلَ: (مَائِلاتٌ): يَمْشِينَ مُتَبحْتِرَاتٍ، (مُمِيلاتٌ): لأَكْتَافِهِنَّ ('')، وقيل: (مَائِلاتٌ): يَمْتَشِطْنَ المِشْطَةَ المَيْلاءَ، وَهِيَ مِشْطَةُ البَغَايَا، وَرُمُويلاتٌ): يُمَشِطْنَ الْمِشْطَةَ المَيْلاءَ، وَهِيَ مِشْطَةُ البَغَايَا، وَرُمُويلاتٌ): يُمَشِطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ المِشْطَةَ. \_ (رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ)؛ أَيْ: يُكبِّرْنَهَا، وَيُعطِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ، أَوْ نَحْوِهِ.

## ٢٩٣ \_ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالكُفَّارِ

الله عَلَيْهِ: «لا تَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠١٩]. بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠١٩].

1767 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضُولَ اللّهِ عَيْ قَالَ: «لا يَأْكُلُنَّ الْمَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَشْرَبُنَّ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيشْرَبُ إِهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٢٠].

1788 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبِغُونَ؛ فَخَالِفُوهُمْ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٩٩)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٣)].

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللَّحْيةِ وَالرَّأْسِ الأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وَأَمَّا السَّوَادُ؛ فَمَنْهِيُّ عَنْهُ
 لَكَمَا سَنَذْكُرُ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ.

# ٢٩٤ ـ بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ

17٤٥ \_ عَنْ جَابِرِ رَفِي ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا اللَّا مُعَالِمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلَّمُ مِنْ مُنْ مُل

<sup>(</sup>١) وهذا هو الراجحُ، وإن كَانَ مُتَضمِّناً لما قبلَه؛ فإنَّه لا يتنافى مَعَه.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح - والله أعلم -.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١٠٢](١).

## ٢٩٥ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ القَزَعِ ـ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ المَرْأَةِ دُونَ المَرْأَةِ دُونَ المَرْأَةِ

1727 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْنِهَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ القَزَعِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٢١)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٠)].

١٦٤٧ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [٤١٩٥] بإسنادِ صَحِيحِ على شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

17٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَجْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ رَجْهُمْ فَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ ، فَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ» ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لَي بَعْدَ الْيَوْمِ» ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاقَ» ، فَأَمَرَهُ لِي بَنِي أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاقَ» ، فَأَمَرَهُ فَعَلَى بَنِي أَخِي الحَلاقَ» ، فَأَمَرَهُ فَعَلَى بَنِي أَخِي الحَلاقَ » ، فَأَمَرَهُ فَعَلَى ثَرْطِ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٍ .

المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٥٥) على فقرة: "واجتنبوا السواد"؛ مُعلَلًا إيّاها!! وقد (رَجَّع) - من ضمن كلامه -: أنَّ ليثاً - الذي في إسنادِ مسلم - هو ابن أبي سُلَيم، ثم قال: وروايات ابن عُليّة، ومَعْمَر صريحةٌ في أنّه ابن أبي سُلَيْم». فكتب شيخنا - بخطّه - معلّقاً: "وفيه تدليس خَبيثٌ؛ لأنه ليس في رواية ابن عُليّة ومَعْمَر التصريحُ المزعومُ، وإنّما هو حَملَها - على ما في "التهذيب» - أنهما رَوَيًا عن ليث بن أبي سليم. نعم؛ صرّح به داود بن الزّبْرِقَان، فقال: عن مَظر الورّاق، وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير، عن جابر، رواه الطبراني (٩/ ٢٦/ ٨٣٨) لكنْ: داود متروك؟». قلتُ: وأمّا إعلالهُ لفقرة: "واجتنبوا السواد»؛ فقد كتب شيخُنا - بخطّه -: "لماذا أعرضت عن شاهده الصحيح من حديث أنس؛ المخرّج في "الصحيحة» (١٩٦)، أعرضت عن شاهده الصحيح من حديث أنس؛ المخرّج في "الصحيحة» (١٩٦٥)، والمشار إليه في "غاية المرام» (١٠٥)». وأمّا التمسُّك برواية زهير بن معاوية في نفي زيادة: "واجتنبوا السواد»! ففي القلب منها شيءٌ - بل أشياء -؛ فقد روى أبو عَوانة (٥/ زيادة الزيادة! ووافق هؤلاء - جميعاً - على إثباتها الأجلح؛ كما رواه أبو يعلى كلُها تُثْبِتُ الزيادة! ووافق هؤلاء - جميعاً - على إثباتها الأجلح؛ كما رواه أبو يعلى (١٨١٥)، وعَزْرَةُ بن ثابت؛ عند النسائي (٨/ ١٨٥)؛ إضافةً لليث في رواية مسلم!

17٤٩ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَيْظِيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ أَنْ تَحْلِقَ المَوْأَةُ وَأَسْهَا. \* رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [٥٠٤٩] (١).

## ۲۹۲ \_ بَابُ تَحْرِيمِ وَصْلِ الشَّعْرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ \_ وَهُوَ تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ \_ تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ \_

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَا مَرِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن عَبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا إِلَّا شَيْطُكُنَا مَرِيدًا ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ اللَّهُ عَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ عَاذَاكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

170٠ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ عَنِيْا، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَالْمَّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؛ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٥٩٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٢)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

قَوْلُهَا: (فَتَمرَّقَ): هُوَ بِالرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ: انْتَشَرَ وَسَقَظ. \_ وَ (الْوَاصِلَةُ): الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا
 أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. \_ و (المَوْصُولَةُ): الَّتِي يُوْصَلُ شَعْرُهَا. \_ وَ (المُسْتَوْصِلَةُ): الَّتِي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَهَا.

1701 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْهُمْا نَحْوُهُ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٢)].

170٢ \_ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً رَفِي اللَّهُ عَامَ حَجَّ \_ حَجَّ \_ \_ عَلَى المِنْبَرِ \_، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسيٍّ، فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «السلسلة الضعيفة» (٦٧٨)، ففيه بيانٌ مفِيدٌ في تضعيفِهِ. وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٩٥)، و«الدراية» (٢/ ٣٢).

أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٩٣٢)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٧)].

170٣ \_ وَعَنْ ابْنِ عُمر رَفِي اللهِ اللهُ الله

170٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن؛ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه عَقَالَ: وَهُو فِي كِتَابِ اللَّه؟! قَالَ اللَّه \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا يَكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَادِيُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعُلَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(المُتَفَلِّجَةُ): هِيَ الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا؛ لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ قَلِيلًا، وَتُحَسِّنُهَا، وَهُوَ الْوَشْرُ. \_ وَ(النَّامِصَةُ): هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ(١) غَيْرِهَا وتُرَقِّقُهُ؛ لِيَصِيرَ حَسَناً. \_ وَ(المُتَنَمِّصَةُ): الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهِا ذَلِكَ.

# ٢٩٧ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ مِنَ اللَّحْيَة وَالرَّأْسِ وَعَنْ نَتْفِ الأَمْرَدِ شَعْرَ لِحْيَتِهِ عِنْدَ أَوَّلِ طُلُوْعِهِ

النَّبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَلَّىٰ الْهَهُ، عَنِ النَّيْ عَنْ جَدِّهِ صَلَّىٰ الْقَيَامَةِ». النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* جَدِيْتٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٢٢]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٢٨٢٢]، وَالنَّسَائِيُ [٥٠٨٣] بِأَسَانِيدَ

<sup>(</sup>١) الأصلُ في (النَّمْصِ): أخذُ الشعر - مُطْلَقاً -، وَحصرُهُ بالحَاجِبِ أو الوجهِ أَغْلَبِيٍّ، فالأصلُ العمومُ.

حَسَنَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١١).

1707 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُو رَدُّ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧١٨](٢).

# ۲۹۸ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ وَمَسَّ الفَرْجِ بِاليَمِينِ وَمَسَّ الفَرْجِ بِاليَمِينِ؛ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

170٧ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَالَىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ، قَالَ: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ: فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٧)].

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ.

# ٢٩٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ المَشْيِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفِّ وَاحِدٍ لَوَ الْحِدِ لَا اللَّهْ فَا اللَّهُ فَا الللللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْمُوالِمُ الللللِهُ فَا الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ فَا الللْمُولُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

١٦٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْشِ أَخَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ؛ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً؛ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أُو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً». ۞ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٩٧)].

<sup>(</sup>۱) ضعّفه (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٣١) بقوله: "وفي حديث عمرو بن شُعيب ضَعْف". قلت: أمّا هذا؛ فقد سبق ردّه. أمّا الحديث؛ فله شاهدٌ حسنٌ جيدٌ؛ رواه ابن حبان في "صحيحه" (٢٩٨٥) عن أبي هُريرة. وله \_ أيضاً \_ شاهدٌ ثان: رواه أحمد (٢٤٠٦١)، والطبراني في "الكبير" (٢١٨٤)، و"الأوسط" (٤٢٨٥) - «مجمع الزوائد»)، والبيهقي في "الشعب" (١٧٤١)، وسنده جيدًد. فهو صحيحٌ لغيره. وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٢٤٣)، و(١٢٤٤).

 <sup>(</sup>٢) وهو مرويٌّ بلفظ: «من أحدث في أمرنا هَذَا ما ليس منه فهو ردٌ» عند البخاريِّ
 (٢٦٩٧)، ومُسلم (١٧١٨).

1709 \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلا يَمْشِ فِي الأَخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٠٩٨].

177٠ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤١٣٥] بإشنادِ حَسنِ.

# ٣٠٠ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ النَّارِ فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي سِرَاجِ أَوْ غَيْرِهِ

١٦٦١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّنَا مُونَ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٩٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٠١٥)].

1777 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَيُكُنِهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ؛ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٢٩٤٤)، وَمُسْلِمٌ النَّارَ عَدُوٌ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٢٩١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠١٦)].

1777 ـ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السَّمَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً، وَأَعْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلا يَفْتَحُ بَاباً، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ؛ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ؛ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٠١٢)(١)].

(الفُوَيْسِقَةُ): الفَأْرةُ. \_ وَ(تُضْرِمُ): تَحْرِقُ.

<sup>(</sup>١) وكذلك البخاري (٦٢٩٦).

# ٣٠١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ ـ وَهُوَ فِعْلُ وَقَوْلُ مَا لا مَصْلَحَةَ فِيهِ بِمَشَقَّةٍ ـ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿قُلْ مَا أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ﴿ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦].

1778 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي اللَّهِ عَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. ﴿ رَوَاهُ البُّخَارِيُّ [٧٢٩٣].

1770 ـ وَعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ؟ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْئًا؛ فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ؛ فَإِلَّ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِنَبيِّهِ ﷺ: فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِنَبيِّهِ ﷺ: فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِنَبيِّهِ ﷺ: فَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُمِّلِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْلُكُمِّلِفِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّ مَا أَسْعَلُمُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنِهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ كَالِمُ اللَّهُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَيْعُوا لِنَا لَا لَهُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ا

# ٣٠٢ - بَابُ تَحْرِيمِ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ وَلَطْمِ الخَدِّ وَشَقِّ الجَيْبِ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ وَالدُّعَاءِ بِالوَيْلَ وَالثُّبُورِ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ وَالدُّعَاءِ بِالوَيْلَ وَالثُّبُورِ

1777 \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ إِلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «المَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ عَلَيْهِ » مُتَفَقٌ عَلَيْهِ » مُتَفَقٌ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ : «مَا نِيحَ عَلَيْهِ » \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ أَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالِيُّ (١٢٩٧) وَمُسْلِمٌ (١٢٩٧) (١٠).

<sup>(</sup>۱) ألمح (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٣٣) إلى ردِّ هذا الحديث بِضَرْبِهِ بحديث عائشة ـ عند البخاريِّ (١٢٨٨) ـ: "إن اللَّه يزيدُ الكافرَ عذاباً ببكاء أهلِه عليه"!! وهذا من قِلَّةِ فقهه، ووهاءِ نظره؛ ولقد قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميّة ﷺ في "مجموع الفتاوى" (٣٧١/٢٤) ـ بعد بحثِ ونقاشٍ ـ: "وهذا موافقُ لحديثِ عُمر؛ فإنّهُ إذا جاز أن يَزيدَهُ عذاباً بكاء أهله؛ جَاز أن يعذّب غيره ابتداءً ببكاء أهلِه». ثم قال عن حديثِ عُمر: "ليس فيه أن النائحة لا تُعاقبُ، بل النائحة تُعاقبُ على النياحةِ... فلا يحملُ عمن ينوحُ وِزْرَهُ أحدٌ. وأمّا تعذيبُ الميّت؛ فهو لم يقُل: (إن الميت يُعاقب ببكاء أهلِه عليه)، بل قال: "يُعذّبُ..."؛ والعذابُ أعمُّ من العقاب؛ فإنَّ العذابَ هو الألم، عليه)، بل قال: "يُعذّبُ..."؛ والعذابُ أعمُّ من العقاب؛ فإنَّ النبيَّ عَلَى قال: وليس كلُّ مَن تألَّمَ بسبب؛ كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب؛ فإنَّ النبيَّ عَلَى قال: "السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدَكم طعامَهُ وشرابه» [متفق عليه]؛ فسمّى السفر =

١٦٦٧ \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ آلْبُخَارِيُّ (١٢٩٤)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣)].

177٨ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَ فَيُهُ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْعًا، فَلَمَّا أَفَاقَ؛ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالصَّالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ؛ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (١٢٩٦)(١)، وَمُسْلِمٌ (١٠٤)].

(الصَّالِقَةُ): الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ. \_ وَ(الحَالِقَةُ): الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ
 المُصِيبَةِ. \_ وَ(الشَّاقَةُ): الَّتِي تَشُقُ ثَوْبَهَا.

1779 \_ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ (١٢٩١)، وَمُسْلِمٌ (٩٣٣)].

١٦٧٠ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا فَيْ إِنَّا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٠٦)، وَمُسْلِمٌ (٩٣٦)].

١٦٧١ \_ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ إِلَيْهَا، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَة وَ الْكَبْهُ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ؛ وَاجَبَلاهُ! وَاكَذَا، وَاكَذَا! وَاكَذَا! تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟! \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٤٢٦٧].

<sup>=</sup> عذاباً، وليس هو عقاباً على ذنب. والإنسان يعذّب بالأمورِ المكروهةِ التي يشعرُ بها - مثل الأصوات الهائلة، والأرواح الخبيثة، والصور القبيحة -؛ فهو يتعذّب بسماع هذا، وشمّ هذا، ورؤية هذا؛ ولم يكن ذلك عملًا له عُوقبَ عليه؛ فكيف يُنكر أن يُعذّب الميت بالنياحة - وإنْ لم تكن النياحة عملًا له يُعاقبُ عليه؟!»... في كلامٍ مطوّلٍ دقيق. (١) وهو عنده مُعَلَّقٌ.

17٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ شَكُوى، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ، فَقَالَ: «أَقَضَى؟»، قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللّهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي فَشْيَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللّهَ لا فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَكُوا، قَالَ: «أَلا تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللّهَ لا يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِيُعَدِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِيسَانِهِ -، أَوْ يَرْحَمُ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٠٤)، وَمُسْلِمٌ (١٢٤)].

اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَرِيِّ طَهُ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٣٤].

1778 \_ وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ \_ التَّابِعِيِّ \_، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي المَعْرُوفِ \_ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لا نَحْمِشَ وَجْهاً، وَلا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلا نَشُقَّ جَيْبًا، وَأَنْ لا نَتْمُ شَعْراً. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣١٣١] بِإِسْنَادِ حَسَنٍ.

1770 ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى هَ إِنَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلا وُكِّلَ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِم، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟!». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٠٠٣]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ».

(اللَّهٰزُ): الدَّفْعُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ.

1777 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي النَّسَبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ؛ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [77].

## ٣٠٣ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِ الكُهَّانِ وَالمُنَجِّمِينَ وَالعُرَّافِ وَأَصْحَابِ الرَّمْلِ وَالطَّوَارِقِ بِالْحَصَى وَبِالشَّعِيرِ وَنَحْو ذَلِكَ

17٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ فِيْ اللهُ عَائِشَةَ فِيْ اللهُ عَائِشَةَ فِيْ اللهُ عَائِشَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا الكُهَّانِ، فَقَالُ: «لَيْسُوا بِشَيءٍ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا أَخْيَاناً بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقَّا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَيَاناً بِشَيْءٍ فَيَخُوفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ». اللّهَ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۲۱۳)، وَمُسْلِمٌ (۲۲۲۸)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ -، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُصْنِيَ فِي السَّمْعَ، فَيَسْمَعُهُ، فَيُوْحِيهِ إِلَى قُضِيَ فِي السَّمْعَ، فَيَسْمَعُهُ، فَيُوْحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةً كَذْبةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ».

قَوْلُهُ: (فَيَقُرُّهَا): هُو بِفَتْحِ اليّاءِ، وَضَمّ القَافِ وَالرَّاءِ؛ أَيْ: يُلْقِيهَا. \_ وَ(الْعَنَانُ): بِفَتْحِ العَيْنِ.

17٧٨ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَاجًا النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ ؟ وَوَجَهُا ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ ؟ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَاً ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣٠].

17٧٩ ـ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ المُخَارِقِ رَفِي اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ وَالطَّرْقُ ؛ مِنَ الجِبْتِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٩٠٧] بِإِسْنَادِ حَسَنِ (١٠).

وقال: «الطَّرْقُ: هُوَ الزَّجْرُ»، أَيْ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَهُوَ أَنَّ يَتَيَمَّنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيرَانِهِ، فَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ تَشَاءَمَ. \_ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَالْعِيافَةُ: الخَطُّا». \_ قَالَ الْجَوْهِرِيُّ فِي «الصِّحَاحَ»: «الجِبْتُ: كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ، وَالكَاهِنِ، وَالسَّاحِرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>۱) انظر تضعيفَه في «غاية المرام» (۳۰۱) ـ لشيخنا ـ.

17.٨٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيُّهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمُا مِنَ النَّهُ عِبَّاسِ رَبِيُّهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عِلْماً مِنَ النَّهُ مَحِيجِ. [٣٩٠٥] بِإِسْنَادِ صَحِيجِ.

17۸۱ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ بْنِ الحَكَمِ ضَيْظَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ بِالإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: «فَلا تَأْتِهِم»، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: «فَلا تَأْتِهِم»، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتُطَيَّرُونَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلا يَصُدَّنَّهُمْ»، وَجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ؛ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» (١٠). \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٧٥].

١٦٨٢ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَبِيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبَى مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَبِيْ اللَّهِ عَنْ الْكَاهِنِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٣٧)، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٣٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٦٧)].

### ٣٠٤ \_ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّطَيُّرِ

فِيهِ الأحَادِيثُ فِي البَابِ قَبْلَهُ.

١٦٨٣ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَنْ أَنَسِ رَفَيْ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَدْوَى،
 وَلا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ»، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيَّبَةٌ».
 \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٢٥٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٢٤)].

17.8 \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَإِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٧٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٢٥)].

<sup>(</sup>١) انظر توجيه المصنّف لهذا الحديثِ في «شرح مسلم» (٢٣/٥).

17۸0 \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيُّ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٩٢٠] بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

17٨٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ عَالَى: ذُكِرَتِ الطّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأَلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأَلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ! لا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلا أَنْتَ، وَلا يَدْفَعُ السّيّئَاتِ إِلا أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إِلا بِكَ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو السّيّئَاتِ إِلا أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إِلا بِكَ». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٩١٩] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١٠).

٣٠٥ ـ بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ الحَيَوَانِ فِي بِسَاطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ وَسَادَةٍ وَغَيْرِ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتَحْرِيمِ اتَّخَاذِ الصُّورِ فِي حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَسِتْرِ فَلِكَ، وَتَحْرِيمِ اتَّخَاذِ الصُّورِ فِي حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَسِتْرِ وَعِمَامَةٍ وَثَوْبِ وَنَحْوِها، وَالأَمْرِ بِإِثْلافِ الصُّورَةِ

17٨٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ؛ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٩٥١)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٨)].

17٨٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ؛ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلُوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ، وِسَادَةً، ـ أَوْ يُسَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ»، قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ، وِسَادَةً، ـ أَوْ وَسَادَتًىن ـ . \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِئُ (٥٩٥٤)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦٨)].

(القِرَامُ) ـ بِكَسْرِ القَافِ ـ: هُوَ السَّتْرُ. ـ وَ(السَّهْوَةُ): بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ، وَهِيَ الصَّفَةُ

<sup>(</sup>١) هو ضعيفُ الإسنادِ \_ لإرساله \_، فانظر «السلسة الضعيفة» (١٦١٩).

تَكُونُ بَيْنَ يَدَي الْبَيْتِ، وَقِيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ فِي الحَائِطِ.

17٨٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُّهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ، فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلًا؛ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لا رُوحَ فِيهِ. \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٢٢٥)، ومُسْلِمٌ (٢١١٠)](١).

١٦٩٠ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً
 فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٩٦٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١١٠)].

1791 \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٥٩٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٩)].

١٦٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٩٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢١١١)].

1797 \_ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ضَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ». \* مُتَّفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٤)].

١٦٩٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِيْهَا، قَالَ: وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ،

<sup>(</sup>۱) علّق (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) هنا (ص٤٣٧) مؤوّلًا أحاديثَ تحريم التصوير بقولِه: «الصورة حُرِّمت لِعِلَّةِ العبادة»!! وهو كلامٌ باطلٌ ورأيٌ عاطلٌ؛ وقد خفي عنه ـ مِن ضمن ما خفي ـ أنَّ قاعدةَ سدّ الذريعة هي الأصلُ في هذا التحريم، وأنَّ (العبادة) هي نهايةُ المآلِ الذي (قد) يصل إليه أُولئك المصوّرون، أو المصوَّر لهم! كما دلّت عليه نصوصٌ عدّةٌ. انظر ـ لمزيد من البيان ـ: «شرح مسلم» (١٤/ ٥٥)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٩٧).

فَرَاثَ عَلَيْهِ؛ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَظَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٩٦٠].

(رَاثَ): أَبْطَأً؛ وَهُوَ بِالنَّاءِ المُثلَّثَةِ.

1790 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَفِيْنَا، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جِبْرِيلُ عَلَيْ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ، فَجَاءَتْ تَلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُو يَقُولُ: «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ولا رُسُلُهُ!»، ثُمَّ الْتَفَت، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُو يَقُولُ: «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ولا رُسُلُهُ!»، ثُمَّ الْتَفَت، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟!»، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ! فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلِي الْكَلْبُ اللَّهِ عَلَيْةِ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ! فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلِي الْكَلْبُ اللَّذِي كَانَ فِي وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ! فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ: (وَعَدْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةِ: (وَعَدْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةِ: (وَعَدْتَنِي، فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ: (وَعَدْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةِ: (وَعَدْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةِ: (وَعَدْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ: (وَعَدْتَنِي، وَإِلَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١٠٤].

1797 - وَعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَيَّيْهُ: أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْراً مُشْرِفاً إِلا سَوَّيْتَهُ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [979].

## ٣٠٦ ـ بَابُ تَحْرِيم اتِّخَاذِ الكَلْبِ؛ إِلا لِصَيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعِ

١٦٩٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْهِا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً - إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٤٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٥٧٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «قِيرَاطٌ».

١٦٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِّظُنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا وَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاظٌ وَإِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٣٢٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٧٥) (٥٩)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً \_ لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلا مَاشِيَةٍ،

وَلا أَرْضٍ \_؛ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَومٍ».

٣٠٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَعْلِيقِ الجَرَسِ فِي البَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ اللَّوَابِ، وَكَرَاهِيَةِ اسْتِصْحَابِ الكَلْبِ وَالجَرَسِ فِي السَّفَرِ الدَّوَابِ، وَكَرَاهِيَةِ اسْتِصْحَابِ الكَلْبِ وَالجَرَسِ فِي السَّفَرِ ١٦٩٩ ـ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢١١٣].

١٧٠٠ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ»، \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) [٢١١٤].

٣٠٨ \_ بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ \_ وَهِيَ البَعِيرُ أَوِ النَّاقَةُ الَّتِي تَأْكُلُ العَذِرَةُ \_ ؛ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلَفاً طَاهِراً فَطَابَ لَحْمُهَا لَتِي تَأْكُلُ العَذِرَةُ \_ ؛ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلَفاً طَاهِراً فَطَابَ لَحْمُهَا زَالَتِ الكَرَاهَةُ وَلَاتِ الكَرَاهَةُ المَاتِ الكَرَاهَةُ المَاتِ الكَرَاهَةُ المَاتِ المِنْ المَاتِ المَاتِ المُعْتَلِقِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المُنْ المِنْ المَاتِ ا

١٧٠١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُمْ ا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الجَلَّالَةِ فِي الإِبِلِ؛ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٥٨] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

٣٠٩ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ البُصَاقِ فِي المَسْجِدِ، وَالأَمْرِ بِإِزَالَتِهِ مِنْهُ ـ إِذَا وُجِدَ فِيهِ ـ وَالأَمْرِ بِتَنْزِيهِ المَسْجِدِ عَنِ الأَقْذَارِ مِنْهُ ـ إِذَا وُجِدَ فِيهِ ـ وَالأَمْرِ بِتَنْزِيهِ المَسْجِدِ عَنِ الأَقْذَارِ النَّهُ عَنْ أَنَسٍ ضَلِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «البُصَاقُ فِي المَسْعِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «البُصَاقُ فِي

<sup>(</sup>۱) وقَعَ في عددٍ مِنَ الطَّبعاتِ عَزْوُ الحديثِ إلى أبي داودَ (بإسنادٍ صحيحٍ على شرطِ مسلمٍ)! ووقعَ عِندَنا في المخطوط مُجَوَّداً ملعزوُ إلى مُسْلِم على الصواب ملكواب من ولقد دَمَّجَ (المتعدّي على المحاديث الصحيحة) (ص٤٣٩) هذا الحديث، والذي قبلَه معاً (!) بعزو واحدٍ إلى مسلم!! فكتب شيخنا مُتَعَقِّباً: «هذا في «الأصل» مفصولٌ عن الذي قبله، ومعزوً لأبي داود مقط بإسنادٍ صحيح على شرطِ مسلم، فكان ينبغي إِثباتُهُ! وهذا من سوء تصرُّفِهِ بدالأصل»! قلتُ: نعم؛ الحديث في «صحيح مسلم» (٢١١٤) ما تقدَّم من

المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤١٥)، وَمُسْلِمٌ (٥٥٢)]

وَالمُرَاد بِ «دَفْنِهَا»: إِذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَاباً أَوْ رَمْلاً وَنَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ. \_ قَالَ أَبُو المَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «البَحْرُ»: وَقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا: إِخْرَاجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبلَّطاً، أَوْ مُجَصَّصاً؛ فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ، أَو بِغَيْرِهِ \_ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ كَانَ المَسْجِدُ مُبلَّطاً، أَوْ مُجَصَّصاً؛ فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ، أَو بِغَيْرِهِ \_ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ ـ ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ؛ بَلْ زِيادَةٌ فِي الخطِيئَةِ، وَتَكْثِيرٌ لِلْقَذَرِ فِي المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَوْبِهِ، أَوْ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَغْسِلَهُ.

اللّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً
 أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً \_؟ فَحَكَّهُ. \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٠٧)، وَمُسْلِمٌ (٤١٥)].

17.5 \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ؛ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ وَقَراءَةِ الْقُرْآنِ» \_ أَوْهُ مُسْلِمٌ [٢٨٥].

# ٣١٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الخُصُومَةِ فِي المَسْجِدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيهِ وَنَشْدِ الضَّالَّةِ وَالبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالإِجَارَةِ \_ وَنَحْوِهَا مِنَ المُعَامَلاتِ \_

1۷۰٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٦٨].

1۷۰٦ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ؛ فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارِتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا: لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [۱۳۲۱]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>١) قال المصنَّفُ هذا؛ لأنّه \_ والله أعلم \_ أورد الحديثَ مِن حفظِه، فبين ما هُنا والروايةِ فروقٌ يسيرةٌ.

١٧٠٧ \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ضَيْظَهُ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا وَجَدْتَ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٦٩].

١٧٠٨ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ضَالَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٠٧٩]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٢٢]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

1۷۰۹ \_ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ \_ الصَّحَابِيِّ رَهُانَ ، قَالَ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظُرْتُ؛ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَهِ اللهُ، فَقَال: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالاً: مِنْ أَهْلِ الْجَلْدِ لأَوْجَعْتُكُمَا؛ تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا؛ تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟! \* رَوَاهُ البُخَادِئُ [٤٧٠].

## ٣١١ \_ بَابُ نَهْي مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاثاً \_ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ \_ عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ قَبْلَ زَوَالِ رَائِحَتِهِ؛ إِلا لِضَرُورَةٍ

١٧١٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ــ يَعْنِي: الثُّومَ ـ؛ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٦١)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «مَسَاجِدَنَا».

١٧١١ ـ وَعَنْ أَنَس رَفِيْ اللهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ ؛
 فَلا يَقْرَبَنَا ، وَلا يُصَلِّينَ مَعَنَا ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٨٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٥)].

١٧١٢ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا \_ أَوْ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا \_ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٨٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٤٥)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ؛ فَلا يَقْرَبَنَّ مِ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةً تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

1۷۱٣ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهِ اللّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ؛ أَمَرَ بِهِ؛ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا؛ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [370] (١٠).

# ٣١٢ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الاحْتِبَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، لأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، فَيُفَوِّتُ اسْتِمَاعَ الخُطْبَةِ، وَيُخَافُ انْتِقَاضُ الْأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، فَيُفَوِّتُ اسْتِمَاعَ الخُطْبَةِ، وَيُخَافُ انْتِقَاضُ الوُضُوءِ

1۷۱٤ \_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ ضَوَّى النَّبِيَّ وَالنَّهِ النَّبِيَّ وَالنَّرُوذِيُّ النَّبِيَ وَالنَّرُوذِيُّ النَّبِيَ وَالنَّرُوذِيُّ الْحَبُوةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١١١٠]، وَالتَّرُوذِيُّ [٥١٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ولقد قصّر ابنُ الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٤٤٤) في عزوه للنَّسائيِّ ـ وحده ـ!!

<sup>(</sup>۲) حذف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤١) هذا الحديث، ونقله إلى حاشيته رادّاً له، مُضَعِّفاً إيّاهُ!! فكتب شيخُنا - بخطّه - ردّاً عليه: «هذا من سوءِ تصرُّفِهِ في «الأصل»...». ثم أشار إلى الشاهدين الآتيين... والتعليق على كلام هذا (المتعدي) من وجهين: أولًا: أنّ الحديث حسّنه الترمذيُّ (٥١٤)، وصحّحه الحاكم (٢٨٩/١) ووافقه الذهبيُّ -، وصحّحه - كذلك - ابن خُزيمة (٣/٨٥/). ثانياً: أنّ للحديث شاهدين: الأول: رواه ابن ماجه (١١٣٤) عن عبد الله بن عَمْرو. الثاني: رواه ابن عدي في «الكامل» (١٥٠٥) عن جابر. قلتُ: وأسانيدها ضعيفة؛ لكنّها تصلُحُ للشواهد، ويَتَقَوَّى بها الحديثُ. وأمًا ما ورد عن بعض الصحابة أنّهم كانوا لا يَرَوْنَ في الحَبْوَةِ شيخُ الإسلام في رسالته «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ فانظُرْها على طَرَفِ الثُمَّام...

٣١٣ \_ بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ \_ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي لِيُضَحِّي \_ عَنْ أَخْدِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ ؟ حَتَّى يُضَحِّي يُضَحِّي لِيُضَحِّي \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِي الْحِجَّةِ ؛ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً، حَتَّى يُضَحِّي ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(١٩٧٧)].

# ٣١٤ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ الحَلِفِ بِمَخْلُوقِ ـ كَالنَّبِيِّ وَالكَعْبَةِ وَالمَلائِكَةِ وَالحَيَاةِ وَالرُّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلانٍ ـ وَالمَلائِكَةِ وَالحَيَاةِ وَالرُّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلانٍ ـ وَالمَلائِكَةِ وَالحَيَاةِ وَالرُّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلانٍ ـ وَالمَلائِكَةِ وَالرَّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلانٍ ـ وَالمَلائِكَةِ وَالرَّوحِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلانٍ ـ وَالمَدِينَةِ فَلانٍ ـ وَالمَدْوَ وَالمُوالِقِينَ مِنْ أَشَدِّهَا نَهْياً

1۷۱٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ إِلَّهَا كُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفَا ؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٤٦)، وَمُسْلِمٌ (١٦٤١)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحِ»(۱): «فَمَنْ كَانَ حَالِفَاً؛ فَلا يَحْلِفْ إِلا بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ».

١٧١٧ \_ وَعَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَفِيْكِنِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلا بِآبَائِكُمْ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٤٨].

(الطَّوَاغِي): جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وَهِيَ الأَصْنَامُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هَذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» [البُخَارِيُّ (۲۹۰۳)، وَمُسْلِمٌ (۲۹۰۳)]؛ أَيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ.

وَرُوِيَ فِي غَيْرِ «مُسْلِمِ» [النَّسَائِيُّ (٧/٧)]: «بِالطَّواغِيتِ»: جَمْعُ طَاغُوتٍ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.

<sup>(</sup>۱) هي في «سنن الترمذي» (۱۵۳٤)، و«سنن أبي داود» (۳۲٤۹)، والخَبَرُ مع عُمَرَ، وهو سببُ ورود الحديث.

اللّه وَعَنْ بُرَيْدَةَ ضَطْعُبُه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا». \* حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٣] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ<sup>(١)</sup>.

1۷۱۹ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلامِ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً؛ فَلُنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلامِ سَالِماً». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۲۲۵۸](۲).

علَّق عليه .. بعد حذفه! (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) مُعَلِّلًا إيَّاه بالانقطاع بين عبد الله بن بُرَيدةَ وأبيه! ثم أشارَ إلى حديثه الآخرِ ـ التالي لهذا ـ!! وقد كتب شيخُنا ـ حفظه اللَّه \_ بخطِّه \_ معلِّقاً على هذا (المتعدّي) بقولِه: «قد احتجَّ بروايتهِ عن أبيه الشيخان، وصرّح بالتحديثِ عن أبيه في كثير من أحاديثِه، ولذلك صحّح الحديثُ ابنُ حِبَّان، والحاكم، والذهبي، وصحّح له النوويُّ أحاديثَ؛ حذفها هذا المُتعالمُ مِن «رياضه»! وَفَاتَهُ حديثُ: «لَا تقولوا لَّلمنافق: سيّدنا» فذكر فيه برقم (١٣١٢)!». وقد خرِّج الحديثَ \_ مصحّحاً \_ شيخُنا الألباني في «السلسة الصحيحة» (٩٤) فكان ممّا قال: «فما قيل [في عبد الله بن بُريدة]: إنّه لم يسمع من أبيه؛ مرجوحٌ، ولذلك لم يذكره العلائيُّ في «المراسيل»». وقال ـ حفظه الله ـ أيضاً ـ مشيراً إلى هذا (المتعدّي): «فلا تغتر \_ بعد هذا \_ بذاك العابث بـ«الرياض» الذي حذف منه أحاديثَ كثيرةً صحيحةً؛ بزعم أنّها معلولةٌ! فأوردها في «الضعيفة» التي ذيَّل بها على «رياضه»، منها هذا (رقم ١١٩)؛ بدعوى الانقطاع بين أبن بُريدة وأبيه؟». ثمّ استدلّ لذلك بقولٍ للبخاريّ في أخيه سليمان، أنّه (لم يذكر سماعاً من أبيه)! فكتب شيخُنا - بخطّه - رادّاً: «ما أفسده من إعلال! لأنه لا يَلْزم من ذلك تضعيفُ كل أحاديث الأخوين عن أبيهما، وما أكثرها عند البخاري ومسلم، وغيرهما من أصحاب «السُّنن»!». قلتُ: وقد أشار المِزِّي في «تحفة الأشراف» (٢/ ٩٢)، وابن كثير في «جامع المسانيد» (٢٠٦/٢) إلى رواية سُليَمان بن بُريدة \_ هذا الحديثَ \_ أيضاً \_ عن أبيه. قلتُ: وهي مُسْنَدَةٌ \_ عنه \_ في «مسند الروياني» (٧)، و(١١)، و«مسند أبي يعلى» \_ كما في «إتحاف السادة المهرة» (٦٥٩٨)، و(٢٥٩٩)، و(٦٦٠٠)، و«مختصره» (٥٤٨١) \_ كلاهما للبوصيري \_. أقول: أمّا الحديثُ الثاني \_ "من حلف فقال: إنِّي بريء..»؛ فهو الآتي بعده، ومعه الردُّ عليه!

عزا (المتعدّي) الحديث ـ سوى أبي داود ـ للنَّسائي وابن ماجه! وأعلّه بعدم سماع عبد الله بن بُريدة من أبيه! وما قيل في الحديث السابق يُقالُ هنا ـ ردّاً عليه ـ ويُزاد عليه ما كتبه شيخُنا ـ بخطّه ـ ردّاً عليه ـ؛ قال: «هو في «الإرواء» (٨/ ٢٠١/ ٢٥٧٦) معزوّاً لمن ذَكرَ، ولأحمد! ولم يعزه لأحمد لأنَّ فيه (٥/ ٣٥٦) تصريح ابن بُريدة بسماعه من أبيه». قلتُ: والحُسين بن واقد لا ينزلُ حديثُهُ عن رتبة الحسن، وهو من رواة مسلم. وانظر: «مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (٩٨٩) لابن الملقّن، وتعليق أخينا الفاضل الشيخ سَعْد آل حُمَيدً عليه.

1۷۲۰ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّهُ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لا وَالْكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا تَحْلِف بِغَيْرِ اللَّهِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عُمَرَ: لا تَحْلِف بِغَيْرِ اللَّهِ ؛ فَقَدْ كَفَر \_ أَوْ أَشْرَكَ». ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [١٥٣٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ: «كَفَرَ ـ أَوْ أَشْرَكَ ـ» عَلَى التَّعْلِيظِ؛ كَمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: «الرِّيَاءُ شِرْكٌ» (۱).

#### ٣١٥ \_ بَابُ تَغْلِيظِ اليَمِين الكَاذِبَةِ عَمْداً

ا ۱۷۲۱ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَعْدِ اللَّهِ وَعَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَعْدُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ۷۷] إلَى آخِرِ الآيةِ. \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُ اللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ (١٥ عمران: ۷۷] إلَى آخِرِ الآيةِ. \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُ اللَّهُ وَأَيْمَنِهُمْ (١٦٧٧)، وَمُسْلِمٌ (١٣٨)].

الله وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ وَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ وَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلِيْهِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «وَإِنْ [كَانَ](٢) قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [١٣٧].

النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ إِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْكَافِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٦٧٥].

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩) \_ بنحوه \_ بسند جوّده المنذريُّ في «الترغيب»(١/ ١٨ \_ - «صحيحه»).

<sup>(</sup>٢) ليست في «الصحيح»!

مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْراكُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ»، قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئِ مُسْلِمِ»؛ يَعْنِي: يِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.

٣١٦ ـ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ـ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ـ أَنْ يَفْعَلَ خَنْ يَمِينِهِ مِنْهَا ـ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ

1778 عنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَمُرة وَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَمُرة وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٢٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ عَلَى يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٥٠].

1۷۲٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَالَ: "إِنِّي - وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا ؛ إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا ؛ إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٢٣)، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٢٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٤٩)].

١٧٢٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّالَةِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ؛ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ \_ تَعَالَى \_ مِنْ أَنْ يُعْطِى كَفَّارَتَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٦٢٤)، وَمُسْلِمٌ (١٦٥٥)].

قَوْلُهُ: (يَلَجَّ) - بِفَتْحِ اللامِ، وَتَشْدِيدِ الجِيمِ -؛ أَيْ: يَتَمَادَى فِيهَا وَلا يُكَفِّرَ. - وَقَوْلُهُ:
 (آثَمُ) - بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ -؛ أَيْ: أَكْثَرُ إِثْماً.

٣١٧ ـ بَابُ العَفُو عَنْ لَغْوِ اليَمِينِ، وَأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ـ وَهُوَ مَا يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِ اليَمِينِ؛ كَقَوْلِهِ عَلَى العَادَةِ: لَا وَاللَّهِ ـ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَدَّتُمُ الْأَيْمَنَ فَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَلَا عَقَرَتُهُمُ اللَّهُ وَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَشُوتُهُمْ أَلَا يُعَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّنْرَةُ أَو كَشُوتُهُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ ﴿ [المائدة: ٨٩].

١٧٢٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةِ رَبِيْنَا، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي أَيْمَنِكُمُ ﴾؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لا وَاللّهِ، وَبَلَى وَاللّهِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٦٦٣].

٣١٨ \_ بَابُ كَرَاهَةِ الحَلِفِ فِي البَيْعِ \_ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً \_

1۷۲۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَبِي اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ (١) لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٠٨٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٠٦)].

اللّه عَلَيْ يَقُولُ: هَ وَعَنْ أَبِي قَتَادَة وَ إِلَيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِيّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنّهُ يُنَفِّقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٦٠٧].

٣١٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يَسْأَلَ الإِنْسَانُ بِوَجْهِ اللَّهِ عَلَى غَيْرَ الْجَنَّةِ، وَكَرَاهَةِ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَتَشَفَّعَ بِهِ الجَنَّةِ، وَكَرَاهَةِ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَتَشَفَّعَ بِهِ ١٧٣١ ـ عَنْ جَابِرٍ هَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلا الجَنَّةُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٦٧١] (٢).

<sup>(</sup>١) ليست هكذا الروايةُ في «الصحيحين»، وإنّما هي روايةٌ عند الإسماعيلي، والنَّسائي؛ فانظر «فتح الباري» (٢٦٦/٤ ـ طبعة بولاق).

<sup>(</sup>٢) هو ضعيفٌ؛ فانظر «هداية الرواة» (١٩٤٤)، و«السلسلة الضعيفة» (١/٥).

١٧٣٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٠ ـ بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ: شَاهِنْشَاهْ؛ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ: مَلِكُ المُلُوكِ، وَلا يُوْصَفُ بِذَلِكَ غَيْرُ اللَّهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ وَتَعَالَى ـ وَتَعَالَى ـ

١٧٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٠٥)، عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٢٠٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٤٣)].

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: (مَلِكُ الأَمْلاكِ)؛ مِثْلُ (شَاهِنْشَاه)

## ٣٢١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُخَاطَبَةِ الفَاسِقِ وَالمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا بِ (سَيِّدِي) وَنَحْوِهِ

1۷۳٤ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ ضَطِّبُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا لِللَّهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا لِللهُ اللَّهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ٣٢٢ \_ بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الحُمَّى

1۷۳٥ عَنْ جَابِرٍ ضَيْظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ المُسَيَّبِ - ا تُزَفْزِفِينَ؟!»، المُسَيَّبِ -، فَقَالَ: «مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ -! تُزَفْزِفِينَ؟!»، قَالَتِ: الحُمَّى؛ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا! فَقَالَ: «لا تَسُبِّي الحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ فَالَتِ: «لا تَسُبِّي الحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٥٧٥].

(تُتَوَفْزِفِينَ)؛ أَيْ: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً، وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ؛ وَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ، وَبِالزَّايِ المُكَرَّرَةِ، وَالْفَافَيْنِ (١).
 المُكَرَّرَةِ، وَالْفَاءِ المُكَرَّرَةِ وَرُوِيَ ـ أَيْضاً ـ: بِالرَّاءِ المُكَرَّرَةِ وَالْقَافَيْنِ (١).

## ٣٢٣ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ، وَبَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ هُبُوبِهَا هُبُوبِهَا

١٧٣٦ عَنْ أَبِي المُنْذِرِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ضَعْظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٢٥٣]، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

١٧٣٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ؛ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُ حَسَنٍ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مِنْ رَوْحِ اللَّهِ): هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ أَيْ: رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

١٧٣٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَجِيُّنَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ؛ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٨٨٩)].

#### ٣٢٤ \_ بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّيكِ

١٧٣٩ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَبِّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاةِ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٥١٠١] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

<sup>–</sup> (١) أي: تُرَقْرِقِينَ.

### ٣٢٥ \_ بَابُ النَّهْي عَنْ قَوْلِ الإِنْسَانِ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا

الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ - فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -، فَلَمَّا انْصَرَفَ ؛ أَقْبَلَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ - فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -، فَلَمَّا انْصَرَفَ ؛ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: هُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ، \* مُتَفَقُ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». \* مُتَفَقّ عَلَى البُخَارِيُ (١٤٤٨)، وَمُسْلِمٌ (١٧)].

وَ(السَّمَاءُ) هُنَا: المَطَرُ.

## ٣٢٦ - بَابُ تَحْرِيمُ قَوْلِهِ لِمُسْلَم: يا كَافِرُ

الرَّجُلُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْنَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ النَّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا قَالَ: وَإِلاَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاء بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٠٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٠)].

1۷٤٢ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَّهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَعا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِلا حَارَ عَلَيْهِ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٠٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٦١)].

0 (حَارَ): رَجَعَ.

## ٣٢٧ - بَابُ النَّهِي عَنِ الفُحْشِ وَبَذَاءِ اللِّسَانِ

المُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا الْفَاحِشِ، وَلا الْبَذِيءِ». \* رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْقِ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا الْفَاحِشِ، وَلا الْبَذِيءِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [۱۹۷۸]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

1٧٤٤ \_ وَعَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ». \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [١٩٧٥]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

# ٣٢٨ ـ بَابُ كَرَاهَةِ التَّقْعِيرِ فِي الكَلامِ ـ بِالتَّشَدُّقِ وَتَكَلُّفِ الفَصَاحَةِ وَاسْتِعْمَالِ وَحْشِيِّ اللَّغَةِ وَدَقَائِقِ الإِعْرَابِ ـ في مُخَاطَبَةِ العَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ

1٧٤٥ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَيْطَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»، قَالَهَا ثلاثاً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٧٠].

(المُتَنَطِّعُونَ): المُبَالِغُونَ فِي الأُمُورِ.

1۷٤٦ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَإِنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُنْفِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ النَّهُ وَاوُدَ [٥٠٠٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٨٥٧]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٧٤٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْثَارُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْثَارُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيْهِ قُونَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠١٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي وَالمُتَفَيْهِ قُونَ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٢٠١٩]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي اللَّهُ عَلَى النَّوْدِيقُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعُلْمِ اللهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْقُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُتَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُرْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ ا

#### ٣٢٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِهِ: خَبُثَتْ نَفْسِي

١٧٤٨ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي». ﴿مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٧٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٥٠)].

قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى (خَبْئَتْ): : غَثِيَتْ، وَهُوَ مَعْنَى (لَقِسَتْ)، وَلَكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبْثِ.

#### ٣٣٠ ـ بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْماً

العِنَبَ الكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٨٣)، وَمُسْلِمٌ الْعِنَبَ الكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٨٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٧)]، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

- وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: «يَقُولُونَ: الكرْمُ؛ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِن».

١٧٥٠ \_ وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: العِنَبُ، وَالحَبَلَةُ». ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٤٨].

(الحَبَلَةُ): بِفَتْحِ الحَاءِ وَالبَاءِ، وَيُقَالُ: \_ أَيْضاً \_ بِإِسْكَانِ البَاءِ (١٠).

٣٣١ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَصْفِ مَحَاسِنِ المَرْأَةِ لِرَجُلِ؛ إِلا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لِغَرَضِ شَرْعِيِّ \_ كَنِكَاجِهَا وَنَحْوِهِ \_ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لِغَرَضِ شَرْعِيٍّ \_ كَنِكَاجِهَا وَنَحْوِهِ \_ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لِغَرَضِ شَرْعِيٍّ \_ كَنِكَاجِهَا وَنَحْوِهِ وَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ اللهُ عَلَيْهِ: «لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ؛ فَتَصِفَهَا لَزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». \* مُتَقَنِّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢٤٠٥)(٢)].

# ٣٣٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الإِنْسَانِ فِي الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي السَّلَبِ إِللَّهَمَّ اغْفِرْ لِي إِللَّلَبِ

1۷۵۲ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ! الْخَهْرِ إِنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِمِ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ! الْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ». ﴿ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٣٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٧٩)].

<sup>(</sup>١) وهي النَّتاجُ.

<sup>(</sup>۲) هو مِن أفراد البخاري ـ حَسْبُ ـ، وانظر «تحفة الأشراف» (٤٠/٤) و(٧/٥٥).

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ، وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ لا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءٌ أَعْطًاهُ».

المَّا مَوْدُ الْمَالِّ الْمُعْدِمِ الْمَالُةُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ! إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ؛ فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرهَ لَهُ ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٣٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٧٨)].

## ٣٣٣ \_ بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ

1۷۵٤ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ. مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ. \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٩٨٠]، بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

#### ٣٣٤ \_ بَابُ كَرَاهَةِ الحَدِيثِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ

وَالمُرَادُ بِهِ: الحَدِيثُ الَّذِي يَكُونُ مُبَاحاً فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ، وَفِعْلَهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُحَرَّمُ، أَوِ المَكْرُوهُ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ؛ فَهُوَ فِي هَذَا الوَقْتِ أَشَدُ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً، وَأَمَّا الحَدِيثُ فِي الخَيْرِ؛ فَهُوَ فِي هَذَا الوَقْتِ أَشَدُ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً، وَأَمَّا الحَدِيثُ فِي الخَيْرِ؛ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ، وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَالحَدِيثِ مَعَ كُمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ، وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَالحَدِيثِ مَعَ الضَّيْفِ، وَمَعَ طَالِبِ حَاجَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ بَلْ هُو مُسْتَحَبُّ، وَكَذَا الحَدِيثُ لِعُذْرٍ وَعَارِضٍ لا كَرَاهَةَ فِيه، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الطَّحَدِيثُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ.

١٧٥٥ \_ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَهُ النَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٦٤٧)](١).

<sup>(</sup>۱) ضعّف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٥٠) ـ في الحاشية ـ حديثَ ابن مسعودٍ عند ابن ماجه (٧٠٣) في النهي عن الحديث والسَّمَرِ بعد العشاء!! قلتُ: و(لعلّ) تضعيفَه له من جهة راويهِ عطاء بن السائب؛ فهو مختلطً! وقد خفي عليه ـ من ضمن ما خفي! ـ روايةُ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٣٠) ـ ووقع في متنه تصحيفٌ عنده! ـ من =

1۷07 ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْ صَلَّى العِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ كَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ اليَوْمَ أَحَدٌ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ اليَوْمَ أَحَدٌ». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١١٦)، وَمُسْلِمٌ (٣٥٥٧)].

1۷۵۷ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيَّهُ ، أَنَّهُمُ انْتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَجَاءَهُمْ قَرِيباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ـ يَعْنِي: العِشَاءَ ـ ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا ، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلاةَ ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٠٠].

## ٣٣٥ ـ بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ المَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ

١٧٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْئِه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٣٢٣٧)، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٦)].

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى تَرْجِعَ».

## ٣٣٦ - بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ المَرْأَةِ تَطَوُّعاً وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ

١٧٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢٦)].

طريق حماد بن سَلَمة؛ عن عطاء، به. وحمّادٌ ممّن سمع من عطاء قبل الاختلاط \_
 وقيل: بعده أيضاً \_، فهي مِن المؤيّدات على الأقلّ \_. وانظر \_ للوقوف على طرقه
 وشواهده \_: «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٤)، و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٤٣٥).

# ٣٣٧ - بَابُ تَحْرِيمِ رَفْعِ المَأْمُومِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ قَبْلَ الإِمَامِ

177 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ \_ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ \_؟!». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٩١) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢٧)].

٣٣٨ ـ بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَة فِي الصَّلاةِ الْكَاصِرَة فِي الصَّلاةِ الْكَا ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاةِ. \* مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٢١٩)، وَمُسْلِمٌ (٥٤٥)].

٣٣٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَيْهِ، أَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الأَخْبَقَيْنِ \_ وَهُمَا البَوْلُ وَالغَائِطُ \_ ١٧٦٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُو يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٦٠]،

حَتَّى ُّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَٰلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَاً رُهُمْ». ﴿ رَواهُ البُخَارِيُ [٥٠٠].

## ٣٤١ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

1778 - عَنْ عَائِشَةَ فِي الْأَنْ اللَّهِ عَائِشَةَ فَي الْأَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ: هُوَ الْخَبْلِسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ». \* رَوَاهُ البُجَارِيُّ [٧٥١].

1٧٦٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ ضَعِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِيَّاكَ وَالاَلْتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ؛ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الْفَرِيضَةِ». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [٨٨٥]، وَقَالَ: ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾ (١٠).

## ٣٤٢ \_ بَابُ النَّهِي عَنِ الصَّلاةِ إِلَى القُبُورِ

1777 \_ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رَفِيْ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٧٢].

## ٣٤٣ ـ بَابُ تَحْرِيم المُرُورِ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي

١٧٦٧ \_ عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَي الأَنْصَارِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَي الأَنْصَارِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ الللْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قَالَ الرَّاوِي؛ لا أَدْرِي؛ قَالَ: أَرْبَعين يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً! ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥١٠)، وَمُسْلِمٌ (١٥٠٧)].

# ٣٤٤ \_ بَابُ كَرَاهَةِ شُرُوعِ المَأْمُومِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ المَؤَذِّنِ فِي إِقَامَةِ الصَّلاةِ؛ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّافِلَةُ سُنَّةَ تِلْكَ المُؤَذِّنِ فِي إِقَامَةِ الصَّلاةِ أَوْ غَيْرَهَا الصَّلاةِ أَوْ غَيْرَهَا

١٧٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ؛ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧١٠].

<sup>(</sup>۱) قال شيخُنا في مقدّمته على «الرياض» (ص۱۸ ـ ۱۹): «كذا «الأصل»، ولعله نسخة من «الترمذي»، وإلا فالذي في طبعة بولاق منه (۱۱۲/۱): «حديثٌ حسَنٌ»، وعلى هامشها: «في نسخة بدل حسن: غريب». قلت: يعني: أنَّه ضعيف، وهذا هو اللائق بحال إسناده، فإن فيه ضعفاً وانقطاعاً، وبيان ذلك في التعليق على «المشكاة» (۱۷۲، ۹۵)، و«الترغيب» (۱/۱۹).

## ٣٤٥ ـ بَابُ كَرَاهَةِ تَخْصِيصِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِصيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ بِصيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ بِصيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ بِصَلَاةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

١٧٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، ولا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، ولا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٤٤](١) الأيَّامِ، إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١١٤٤](١)

١٧٧٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمَعَةِ؛ إِلا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٨٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٤٤)].

النّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً وَ اللَّهِ: أَنَهَى النّبِيُّ عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٨٤)، وَمُسْلِمٌ (١١٤٣)].

1۷۷۲ ـ وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُويْرِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ وَالنَّبِيَ الْمُسْرِ؟»، قَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». لا، وَاهُ البُخَارِيُ [١٩٨٦].

٥٧٨

## ٣٤٦ ـ بَابُ تَحْرِيمِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ـ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ـ وَلا يَأْكُلَ وَلا يَشْرَبُ بَيْنَهُمَا ـ

١٧٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَبِيْهِمْ)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَلَيْقِهُ نَهَى عَنِ الوِصَالِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٩٦٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٠٣)].

1۷۷٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَيْهُمْ ا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنْكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ﴾. ﴿ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۱۹۲۲)، وَمُسْلِمٌ (۱۱۰۲)]، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.

#### ٣٤٧ ـ بَابُ تَحْرِيم الجُلُوسِ عَلى قَبْرِ

١٧٧٥ ـ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ رَخِيْجُهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ الـلَّـهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جَلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٧١].

#### ٣٤٨ ـ بَابُ النَّهْي عَنْ تَجْصِيصِ القُبُورِ وَالبِنَاءِ عَلَيْهَا

١٧٧٦ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. ۞ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٩٧٠].

#### ٣٤٩ ـ بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيم إِبَاقِ العَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ

١٧٧٧ \_ عَنْ جَرِيرٍ ضَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٦٩].

١٧٧٨ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ: "إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ؛ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً».
 \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٠].

وفِي رِوَايَةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».

### ٣٥٠ \_ بَابُ تَحْرِيم الشَّفَاعَةِ فِي الحُدُودِ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنَعِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ [النور: ٢].

الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ الْتَبِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ \_ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ \_؟!» فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ من حَدُود الله أَسَامَةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ من حَدُود الله \_ تعالى \_؟!»، ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّما أَهْلَكَ لَلْفَيْنَ وَبْلِكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ رَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيقُ لَعَمْ عَلَيْهِ [البُحَارِيُ (٢١٨٨ )، وَمُسْلِمٌ (١٦٨٨)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!»، قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِيلْكَ المَرْأَةَ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

### ٣٥١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّغَوُّطِ فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظِلَّهِمْ وَظِلَّهِمْ وَظِلَّهِمْ وَظِلَّهِمْ وَطَلِّهِمْ وَمَوَارِدِ المَاءِ وَنَحْوهَا

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَصَّكُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهُتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

١٧٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللّاعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللّاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩].

٣٥٢ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ \_ وَنَحْوِهِ \_ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ١٧٨١ \_ عَنْ جَابِرٍ رَبُّيُكُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكَدِ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨١](١).

### ٣٥٣ ـ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الوَالِدِ بَعْضَ أَوْلادِهِ عَلَى بَعْضِ فِي الهِبَةِ

١٧٨٢ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَبِيْ الْنَّا أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟»، فَقَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟!»، قَالَ: لا، هَذَا؟!»، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟»، قَالَ: «فَلا إِذاً». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٥٨٦)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٣)].

٣٥٤ ـ بَابُ تَحْرِيمِ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَنَّامٍ، إلا عَلَى زَوْجِهَا: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيَّامٍ ١٧٨٣ ـ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَيْ اللهُ عَلَى أُمِّ ١٧٨٣ ـ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَى أُمِّ

<sup>(</sup>١) ورواه (٢٨٢) عن أبي هُريرة بلفظٍ آخر.

حَبِيبَةَ وَ إِنَّا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ تُؤفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ عِينَ تُؤفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَ الْمَاتُ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رِسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبِرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ؛ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُمٍ وَعَشْراً».

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ إِنَّا حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيب، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ؛ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ؛ إلا عَلَى زَوْجٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ؛ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤٨٦)، (١٤٨٧)].

# ٣٥٥ ـ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الحَاضِرِ لِلْبَادِي وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَالبَيْعِ عَلَى جَطْبَتِهِ ؛ إِلا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ يُرَدَّ عَلَى خِطْبَتِهِ ؛ إِلا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ يُرَدَّ

١٧٨٤ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٦)، وَمُسْلِمٌ (١٥٢٣)].

١٧٨٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «لا تَتَلَقَّوْا السِّلَعَ؛
 حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسْوَاقِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢١٦٥)، وَمُسْلِمٌ (١٥١٨)].

١٧٨٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

فَقَالَ لَهُ طَاوُوسُ: مَا «لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٦٣)، وَمُسْلِمٌ (١٥٢١)].

١٧٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيعَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ عَلَى سَوْمٍ أُخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٢١٦٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥١٥)].

١٧٨٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢١٦٥) ، وَمُسْلِمٌ (١٤١٢)]، وَمَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

1۷۸۹ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «المُؤْمِنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي قَالَ: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ؛ فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۱٤١٤].

## ٣٥٦ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الَّتِي أَذِنَ الشَّرْعُ فِيهَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِيهَا

1۷۹٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللهَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ يَرْضَى لَكُمْ ثلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثاً، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإضَاعَةَ المَال». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧١٥].

وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ (١).

١٧٩١ \_ وَعَنْ وَرَّادٍ \_ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً \_، ۚ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) ِ الذي تقدّم شرحُه (٣٤٥)؛ هو حديثُ المغيرة بن شعبة ـ التالي ـ لا هذا الحديث؛ فتنبُّه!

المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لا مَانَعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لا مَانَعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجِدُّ»، وَكَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجِدُّ»، وَكَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ: وَإِضَاعَةِ المَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأَمَّهَات، وَقَالَ: وَإِضَاعَةِ المَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأَمَّهَات، وَقَالَ: وَإِضَاعَةِ المَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأَمَّهَات، وَوَأَدِ الْبُنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَات». \* مُتَفَقَ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (١٣٤١)].

وَسَبَقَ شَرْحُهُ [٣٤٥].

## ٣٥٧ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ إِلَى مُسْلِم بِسِلاحٍ وَنَحْوِهِ ؟ سَوَاءٌ أَكَانَ جَادًاً أَوْ مَازِحاً وَالنَّهْي عَنْ تَعَاطِّي السَّيْفِ مَسْلُولاً

1۷۹۲ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ؛ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ!». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۷۰۷۲)، وَمُسْلِمٌ (۲٦١٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فإنَّ المَلائِكَةً تَلْعَنْهُ؛ حَتَّى، \_ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ \_».

قَوْلُهُ ﷺ: (يَنْزِعُ): ضُبِطَ بِالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ، وَبِالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مَعَ فَتْحِهَا،
 وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ، مَعْنَاهُ بِالمُهْمَلَةِ: يَرْمِي، وَبِالمُعْجَمَةِ ـ أَيْضاً ـ: يَرْمِي، وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.

١٧٩٣ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا . \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٦٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(١).

<sup>(</sup>١) أعلَّ (المتعدِّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٥٦٢) إسنادَه بعنعنةِ أبي الزبير! ثم ذكر له شاهداً عن أبي بَكْرَةَ ـ عند الحاكم ـ (٢٩٠/٤)؛ وأعلّه بعنعنة المبارك بن فضالة =

### ٣٥٨ \_ بَابُ كَرَاهَةِ الخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ إِلا بِعُذْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ

المَسْجِدِ، فَأَذَّنَ المؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو المَسْجِدِ، فَأَذَّنَ الموذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا؛ فَقَدْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ؛ حَتَّى خَرجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ . \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٢٥٣].

#### ٣٥٩ \_ بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

١٧٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَطْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكَالِكَ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ؛ فَلا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمَلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٢٥٣].

١٧٩٦ ـ وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا
 يَرُدُّ الطِّيبَ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٧٥٢].

# ٣٦٠ ـ بَابُ كَرَاهَةِ المَدْحِ فِي الوَجْهِ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ مِنْ إِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ، وَجَوَازِهِ لِمَنْ أُمِنَ ذَلِكَ فِي حَقّهِ

١٧٩٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهُ مَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَجُلًا يُشْنِي عَلَى رَجُلٍ ، وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَةِ ، فَقَالَ: «أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهْرَ الرَّجُلِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٦٦٣)، وَمُسْلِمٌ (٣٠٠١)].

وَ(الإِطْرَاءُ): المُبَالَغَةُ فِي المَدْحِ.

والحسن»، ثم قال: "ولولاهُ لقوّيت الحديثَ به»!!! قلتُ: أمّا عنعنهُ أبي الزبير: فمدفوعَةٌ بتصريحهِ بالتحديث في "مسند الإمام أحمد» (١٤٩٨١)، والحمدُ للَّه. وأمّا حديثُ أبي بَكرةً؛ فإنّ له طريقاً عند أحمد في "مسنده» (٢٠٣٧٦) فيها تصريحُ المبارك والحسن بالتحديث، وللَّه الحمدُ. فالحديثُ بالطريقين المذكورَين كلُّ منهما صحيحٌ. أقولُ: فإذا عَلِمَ ذاك (المتعدِّي) وأخفى: فهي كبيرةٌ! وإذا جَهِلَ وتطاولَ: فهي عظيمةٌ!!

1۷۹۸ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَلَيْهُ، أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ! عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ! \_ عَقُولُهُ مِرَاراً \_ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ؛ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا يَقُولُهُ مِرَاراً \_ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ وَكَذَا \_ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُحَارِيُّ (٢٦٦٢)، وَمُسْلِمٌ (٣٠٠٠)].

1۷۹۹ \_ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ المِقْدَادِ وَ الْحَالَةِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ وَ هَانَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ وَ هَانَ وَكَانَ رَجُلًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ \_ وَكَانَ رَجُلًا خَدْمانَ وَخُلَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ \_ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْماً وَ عُنْمَانُ : مَا ضَخْماً وَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ؟! فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : "إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ؛ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِ مِ وَهُ مُسْلِمٌ [٢٠٠٢].

وَ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ، وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ صَحِيحَةٌ. قَالَ العُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لا يَفْتَتِنُ، ولا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ، ولا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ؛ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلا مَكُرُوهٍ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدةً، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ثُنَزَّلُ الأَحاديثُ المُخْتَلِفَةُ فِي ذَلِكَ.

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإِبَاحَةِ: قَوْلُهُ ﷺ لأبِي بَكْرٍ ضَلَيْهُ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ جَمِيعِ مِنْهُمْ» [البُخَارِيُّ (۱۸۹۷)، وَمُسْلِمٌ (۱۰۲۷)]؛ أَيْ: مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا، وَفِي الحَدِيثِ الآخَرِ: «لَسْتَ مِنْهُمْ» [البُخَارِيُّ أَبُوَابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا، وَفِي الحَدِيثِ الآخَرِ: «لَسْتَ مِنْهُمْ» [البُخَارِيُّ (مُعَمْ خُيلاء، وَقَالَ ﷺ (مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَّا إِلا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِكَ» لِعُمَرَ ضَلِيهُ: «مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجًّا إِلا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِكَ» [البُخَارِيُّ (۲۲۹۶)، وَمُسْلِمٌ (۲۳۹۲)].

والأحاديثُ في الإبَاحَةِ كَثِيرةٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلةً مِنْ أَطْرَافِهَا فِي كِتَابِ «الأَذْكَارِ» [٢/ ١٨٥ ـ ١٨٨)].

## ٣٦١ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الخُرُوجِ مِنْ بَلَدٍ وَقَعَ فِيهَا الوَبَاءُ فِرَاراً مِنْهُ، وَكَرَاهَةِ القُدُومِ عَلَيْهِ

قَالَ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَٰلِكُةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

١٨٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَإِنَّهُ خَرَجَ إِلَى الشَّام، حَتَّى إِذًا كَانَ بِ(سَرُّغَ)؛ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ \_ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح وَأَصْحَابُهُ \_ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهاجِرِينَ الأوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْر، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأنْصَارِ، فَدعوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاس، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟! فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! \_ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ \_ نَعَمْ ؛ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِيلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؛ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ؛ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟!، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ -، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ؛ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ»، فَحَمِدَ اللَّه عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب، وَانْصَرَفَ. \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٢٢٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢١٩)].

وَ(الْعُدُوةَ): جَانِبُ الْوَادِي.

١٨٠١ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ضِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا؛ فَلا الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا؛ فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٢٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٢١٨)].

#### ٣٦٢ \_ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَحْرِيم السِّحْرِ

قَـالَ الـلَّـهُ ـ تَـعَـالَــى ــ: ﴿وَمَا كَـفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ الشَّيَطِينَ كَفَـرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّـاسَ ٱلسِّحْرَ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].

10.7 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

## ٣٦٣ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُسَافَرَةِ بِالمُصْحَفِ إِلَى بِلادِ الكُفَّارِ إلى الكُفَّارِ إلى المُثَادِ الكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِي العَدُوِّ إِنْ الْعَدُوِّ

اللّه عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٢٩٩٠)، وَمُسْلِمٌ (١٨٦٩)(١)].

<sup>(</sup>١) وعنده زيادةُ: «مَخَافَةَ أن ينالَهُ العَدُوُ».

### ٣٦٤ ـ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ، وَسَائِر وُجُوهِ الاسْتِعْمَالِ

١٨٠٤ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَجُّنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٥٦)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب. . . ».

١٨٠٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَ إِنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَاللَّهِ بَالِحَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٣٣ه)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٧)].

- وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِ اللَّهِ عَنْ مُنَابَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَل

١٨٠٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللّهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلُهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ، وَجِيءَ بِهِ، فَأَكَلَهُ. \* رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [(٢٨/١)] بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

0 (الخَلَنْجُ): الجَفْنَةُ.

### ٣٦٥ \_ بَابُ تَحْرِيم لُبْس الرَّجُلِ ثَوْباً مُزَعْفَراً

۱۸۰۷ \_ عَنْ أَنْسٍ ضَعْيَّهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيَّكِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٨٤٦)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠١)].

١٨٠٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ

عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟!»، قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلِ أَحْرِقْهُمَا».

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ؛ فَلا تَلْبَسْهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۰۷۷].

### ٣٦٦ \_ بَابُ النَّهِي عَنْ صَمْتِ يَوْم إِلَى اللَّيْلِ

١٨٠٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَيَّتُهُ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ: «لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامِ، وَلا صُمَاتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٣] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١٠).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «كَانَ مِنْ نُسُكِ الْجَاهِلِيَّةِ الصَّمَاتُ، فَنُهُوا فِي الإسْلاَم عَنْ ذَلِكَ، وَأُمِرُوا بِالذِّكْرِ، وَالْحَدِيثِ بِالْخَيْرِ».

١٨١٠ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَ الْكُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَا أَةِ مِنْ أَحْمَسَ ـ يُقَالُ لَهَا: أَرْيْنَبُ ـ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «مَا لَهَا لا تَتَكَلَّمُ؟!»، فَقَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فَقَالَ لَهَا: «تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لَهَا لا تَتَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَجِلُّ؛ هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ»؛ فَتَكَلَّمَتْ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٣٨٣٤].

### ٣٦٧ ـ بَابُ تَحْرِيمِ انْتِسَابِ الإِنْسَانِ إَلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلِّيهِ عَيْرَ مَوَالِيهِ

ا ۱۸۱۱ \_ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ وَهَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ؛ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». \* مُتَفَّقُ عَلَيْهِ الْبَخَارِيُّ (٢٧٦٦)، وَمُسْلِمٌ (٦٣)].

<sup>(</sup>۱) وله طرقٌ متعددةٌ، يجزم الباحثُ (المنصف) \_ معها \_ أنّه ثابتٌ؛ فانظر «إرواء الغليل» (۱۲٤٤) \_ لشيخنا \_. ويُزاد عليه شاهدٌ آخر: رواه الطبراني في «الكبير» (٣٥٠٢)، بسندٍ رجاله ثقات \_ كما قال الهيثمي في «المجمع» (٢٢٦/٤) \_. وأمّا (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة): فأعرض، ونأى بجانبه، كعادتِه!

١٨١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آِبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ؛ فَهُوَ كُفْرٌ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٧٦٨)، وَمُسْلِمٌ (٦٢)].

المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا وَاللَّهِ؛ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابُ نَقْرَؤُهُ إِلا المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا وَاللَّهِ؛ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابُ نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَمَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَمَا السَّهِ عَيْدٍ إِلَى تَوْدٍ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْدٍ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرُفًا وَلا عَدُلًا، وَمَن أَحْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرُفًا وَلا عَدُلًا، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلًا، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلًا». \* مُتَفَق عَلَيْهِ آالبُخارِيُّ (١٧٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١٣٧٠).

(فِمَّةُ المُسْلِمِينَ)؛ أيْ: عَهْدُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ. \_ و(أَخْفَرَهُ): نَقَضَ عَهْدَهُ. \_ وَ(الصَّرْفُ): التَّوْبَةُ، وَقِيلَ: الحِيلَةُ. \_ وَ(الْعَدْلُ): الفِدَاءُ.

1018 ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيَّاهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتِهُ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ؛ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ وَهُعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إلا حَارَ عَلَيْهِ ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٥٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٦)]، وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ.

### ٣٦٨ ـ بَابُ التَّحْذِيرِ مِن ارْتِكَابِ ما نَهَى اللَّهُ ﷺ وَرَسُولُهُ ﷺ عَنْهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ البروج: ١٢].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلْمَدُهُ وَاللَّهُ إِنَّا أَخُذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِ

1A10 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ يَغَارُ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٦١)].

#### ٣٦٩ \_ بابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَن ارْتَكَبَ مَنْهِياً عَنْهُ

قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ شَا﴾ [الأعراف: ٢٠١].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسَتَغْفَرُوا لِلْالْوَلِيهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ فَيَ أَوْلَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لَهُ مَا وَعَلَمُ الْعَلَمِلِينَ اللّهُ الله وَالله وَالله وَاللّهُ الله الله الله الله الله الله الله وَكُمْ الله الله الله الله وَكُمْ الله الله الله وَكُمْ الله الله وَلَهُ اللهُ اللهُ الله وَكُمْ الله الله وَكُمْ الله الله وَكُمْ الله الله وَكُمْ اللهُ الله وَكُمْ اللهُ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ

وَقَالَ تَعَالَى ..: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

الماع وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ حَلَف فَقَال فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ». \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٦٦٥٠)، وَمُسْلِمٌ (١٦٤٧)].

### ١٩ \_ كِتَابُ المَنْثُورَاتِ وَالمُلَحِ

#### • ٣٧ - بَابُ أَحَادِيثِ الدَّجَّالِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَغَيْرِهَا.

١٨١٧ \_ عَن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ضَيَّاتِهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ؛ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ؛ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفَنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ؛ فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ؛ فَلْيَقْرأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ! فَاثْبُتُوا»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لَبْتُهُ فِي الأرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْماً؛ يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَسَنَةٍ؛ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوْم؟ قَالَ: «لا؛ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِيِّ الأرْض؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، والأرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ

بِالخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئاً شَباباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ؟ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاء شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ (لُدِّ)، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ قَوْماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهُمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ؛ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ إِلَى عِيسَى ﷺ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لا يَدَانِ لأحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ (طَبَرِيَّةَ)، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ؛ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى ﷺ، وَأَصْحَابُهُ وَإِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ \_ تَعَالَى \_، فَيُرْسِلُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى ﷺ، وَأَصْحَابُهُ ﴿ فَيْ اللَّهُ الْأَرْضِ، فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إلا مَلاهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُّهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْ، وَأَصْحَابُهُ وَلِي اللَّهِ \_ تَعَالَى \_، فَيُرْسِلُ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَلَى لَ مَطَراً لا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ؛ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْبِلِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ الْإِلِ لَتَكْفِي الْفَبِيلَةَ مِنَ الْإِلِ لَتَكْفِي الْفَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ رِيْحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آباطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ لِذْ بَعَثَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ رِيْحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آباطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُوْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُونِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمُ [٢٩٣٧].

0 قَوْلُهُ: (خَلَّةُ بَيْنَ الشَّامُ وَالْعِرَاقِ)؛ أَيْ: طَرِيقاً بَيْنَهُمَا. \_ وَقَوْلُهُ: (عَاثَ): بِالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَالنَّاءِ المُغْلَقَةِ، وَ(المَيْثُ): أَشَدُّ الفَسَادِ. \_ وَ(الذَّرَى): بِضَمِّ الذَّالِ المُعْجَمَةَ؛ وَهُو أَعَالِي الأَسْنِمَةِ، وَهُو جَمْعُ ذُرْوَةٍ؛ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا. \_ وَ(اليَعَاسِيبُ): ذُكُورُ النَّحْلِ. \_ وَ(جَزْلَتَيْنِ)؛ أَيْ: قِطْعَتِيْنِ. \_ وَ(الغَرَضُ): الهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بِالنَّشَّابِ؛ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيةً كَرَمْيِ النَّشَّابِ إِلَى الهَدَفِ. \_ وَ(العَرْضُ): الهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بِالنَّشَّابِ؛ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيةً كَرَمْيِ النَّشَّابِ إِلَى الهَدَفِ. \_ وَ(العَرْضُ): الهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بِالنَّشَابِ؛ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيةً وَوَهِيَ النَّوْبُ المَصْبُوغُ. \_ وَ(النَّقَابُ: (لا يَدَانِ)؛ أَيْ: لا طَافَةَ (١). \_ وَ(النَّعَفُ): دُودُ. \_ وَ \_ (فَرْسَى): جَمْعُ فَرِيسٍ، وَهُوَ الْقَتِيلُ. \_ وَ(الزَّلَقَةُ): بِفَتْحِ الزَّايِ وَاللامِ وَالقَافِ \_ وَرُويِيَ (الزُّلْفَةُ) بِضَمِّ الزَّاي، وَإِسْكَانِ اللامِ، وَبِالفَاءِ \_ وَرُاللَّفَحَةُ): اللَّبُونُ. \_ وَ(اللِّعَضَابَةُ): اللَّمُ مَوْةً \_ . وَ(الرَّسُلُ) \_ بِكَسْرِ الرَّاءِ \_ : اللَّبَنُ. \_ وَ(اللَّفَحَةُ): اللَّبُونُ. \_ وَ(الْفَطَةُ فَلَامُ ) \_ بِكَسْرِ الفَاءِ وَبَعْدَهَا هَمْرَةٌ \_ : الجَمَاعَةُ. \_ وَ(الْفَخِذُ) مِنَ النَّاسِ: دُونَ الْقَبِيلَةِ.

١٨١٨ - وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ إِلَى الْمَالُ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ: حَدِّنْنِي مَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الدَّجَّالِ، قَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ يَحْرُجُ، وَإِنَّ سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الدَّجَّالِ، قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالَ يَحْرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً؛ فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَراهُ النَّاسُ نَاراً؛ فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً؛ فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَاراً؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبُ».

فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٣٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٣٤)، (٢٩٣٥)].

<sup>(</sup>١) واليدان موضع القُدرة والطاقة \_ أصلًا \_.

١٨١٩ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ العَاصِ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عاماً؟ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرَ أَوْ إِيمَانٍ إِلاّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ؛ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلام السِّبَاع؛ لا يَعْرِفُونَ مَغُرُوفاً، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلا أَصْغَى لِيتاً، وَرَفَعَ لِيتاً، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِهِ، فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ \_ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللَّهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ \_ أَوِ: الظِّلُّ \_، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاس، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى؛ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، ﴿وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّشُولُونَ ﴾ ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَلِكَ يَوْمَ ﴿يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ وذلك ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾". ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٤٠].

(اللِّيتُ): صَفْحَةُ العُنُقِ، وَمَعْنَاهُ: يَضَعُ صَفْحَةَ عُنْقِهِ، وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الأخْرَى.

1۸۲٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ضَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ، إِلا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٤٣].

١٨٢١ \_ وَعَنْهُ ضَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً؛ عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٤٤].

١٨٢٢ \_ وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ فَيْ إِنَّا، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْتُ يَقُولُ: «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الجِبَالِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٤٥].

اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَيْقِهُمْ اللَّهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ : هَمَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٤٦].

١٨٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِيُ اللهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيِيلٍ قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ، فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ؛ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيقُولُونَ لَهُ: إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تَؤْمِن بِرَبِّنَا؟! فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتَلُوا أَحداً دُونَهُ؟! فَينطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بهِ، فَيُشَبَّحُ، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، فَيَقُولُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بي؟! فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَيُؤْمَرُ بهِ، فَيُؤْشَرُ بِالمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْن، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلا بَصِيرَةً، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقْبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحاساً، فَلا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الجَنَّةِ»، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٣٨]. ـ وَرَوَى البُخَارِيُّ [٧١٣٢] بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ.

(المَسَالِحُ): هُمُ الخُفَرَاءُ وَالطَّلائِعُ.

١٨٢٥ ـ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ضَلَّيْهُ، قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ؟»، قُلتُ: إِنَّهُمْ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ؟»، قُلتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ، وَنَهْرَ مَاءٍ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ، وَنَهْرَ مَاءٍ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ». \* مُتَفَقّ عَلَيْهِ [البُخَارَيُ (٢١٢٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٣٩)].

١٨٢٦ ـ وَعَنْ أَنَسَ وَ إِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَا وقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَ اللَّهُ الْمُعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (ك ف ر)». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٧١٣١)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٣٣)].

١٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةُ؛ هِيَ النَّارُ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُ (٣٢٣٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٣٦)].

١٨٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَيْنِ النَّاسِ، فَقَالَ: عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ». \* مُتَّقَ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٢٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٧)].

١٨٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّتِهِ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ حَتَّى يُخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُوديٌّ خَلْفِي؛ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ؛ إلا الْغَرْقَدَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٢٩٢٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٢٢)].

١٨٣٠ ـ وَعَنْهُ رَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللَّهُ تَلَاهُ اللَّهُ وَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالقَبْرِ ؛ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ! وَلَيْسَ بِهِ الدَّينُ ؛ إلا الْبَلاءُ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ! وَلَيْسَ بِهِ الدَّينُ ؛ إلا الْبَلاءُ ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١١٥)، وَمُسْلِمٌ (١٥٧)].

المَّا \_ وَعَنْهُ وَلِيَّاهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ؛ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَسُعَةٌ وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ؛ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (٧١١٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٩٤)].

١٨٣٢ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لا يَغْشَاهَا إِلا العَوَافِي ـ يُرِيدُ: عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـ، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ ؛ يُرِيدَانِ المَدِينَةِ ؛ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهَا ، فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ ؛ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا » . \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخارِيُّ (١٨٧٤) ، وَمُسْلِمٌ (١٣٨٩)].

١٨٣٣ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِيُّهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ في آخِرِ الزَّمَان: يَحْثُو المَالَ ولا يَعُدُّهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩١٤].

١٨٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: «لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ؛ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّهَبِ، فَلا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْراَةً يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠١٢].

١٨٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُه، قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارُ: خُذْ ذَهَبَكَ؛ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، فَقَالَ لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيةٌ، قَالَ: أَنْكِحَا الغُلامَ الجَارِيةَ، وَأَنْفِقَا

عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٤٧٢)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢١)](١).

١٨٣٦ ـ وَعَنْهُ وَلِيَّهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا؛ جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِلَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِلَى وَقَالَتِ الأَحْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بَابْنِكَ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ ﷺ، وَقَالَتِ الأَحْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ وَالله فَقَالَ: التَّهُ بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ فَقَالَ: الشَّعْرَى؛ لا فَقَالَ: التَّهُ إِللسِّكِينَ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّعْرَى؛ لا تَفْعَلْ ـ رَحِمَكَ اللَّهُ! ـ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّعْرَى». ﴿ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ لَلصَّعْرَى». ﴿ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٨٣٧ \_ وَعَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ؛ الأَوَّلَ فَالأُوَّلَ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ؛ لا يُبَالِيهِمْ اللَّهُ بَالَةً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٢٥١٦].

١٨٣٨ ـ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ضَّيَّا اللهُ وَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ وَعَيْ اللهُ وَالَ : هَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ»؛ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ المَلائِكَةِ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٩٩٢].

١٨٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيُهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِقَوْمِ عَذَاباً ؛ أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». \* مُثَقَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧١٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٧٨)].

١٨٤٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ ـ يَعْنِي:

<sup>(</sup>۱) كتبَ شيخُنا \_ بخطِّه \_ على هذا الحديثِ والذي يليه \_ وهما غَيْرُ مَوْجُوديْنِ في طبعة (المتعدّي)! \_: «هنا حديثان متفق عليهما: حُذفا \_ أو سَقَطًا \_: لا أدري!!».

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث السابق.

فِي الخُطْبَةِ -، فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ؛ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ؛ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَسَكَنَ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ؛ قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَى المِنْبَرِ، فَصاحَتِ النَّخِلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ حَتَّى أَخَذَهَا، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ؛ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ؛ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ». \* رَوَاهُ البُخَادِيُّ [٣٥٨٤](١).

١٨٤٢ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللَّهِ عَلْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَ خَزَوَاتٍ؛ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

ــ وَفِي رِوَايَةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الحَرَادَ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٤٩٥)، وَمُسْلِمٌ (١٩٥٢)].

١٨٤٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ إِنْهُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ
 مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ» \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦١٣٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٩٨)].

 <sup>(</sup>۱) كتب شيخنا ـ بخطّه ـ هنا ـ مُتَعقباً (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) ـ: «في «الأصل» ثلاث روايات لهذا الحديثِ لم يُبقِ منها إلا هذه!»! قلتُ: هكذا يكون التحقيق! والاختصار (الدقيق)!!!

<sup>(</sup>٢) ضعيفٌ \_ بهذا اللفظ \_ ؛ كما قال شيخُنا في «غاية المرام» (٤). ولكنُ ؛ ورد له لفظٌ آخر، وهو : «ما أحلّ اللَّه في كتابِهِ فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عفوٌ ؛ فاقبلوا من الله عافيتَهُ ؛ فإنَّ اللَّه لم يكن لينسى شيئًا». وانظر «غاية المرام» (٢) و(٣). وأمّا (المتعدّي) فضعّف الجميع! بأُسلوبٍ مُربع!! ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّه العليم السميع. . .

الْقِيَامَةِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يِالْفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إلا لِدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مَنْهَا لَمْ يَعْطِهِ اللهِ عَلْهِ [البُخارِيُ (٢٦٧٢)، وَمُسْلِمٌ (١٠٨)].

1۸٤٥ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ»، قَالُوا: يَا أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإنْسَانِ إِلا عَجْبَ الذَّنَبِ؛ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَعْلِيُ [البُخارِيُّ (٤٨١٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٥٥)].

المدار وعَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَجْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ؛ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِه مَا قَالَ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هِا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هِا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهُ! قَالَ: هَا أَنْ عَنْ إِلَا مَانَةُ وَانَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

١٨٤٧ \_ وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ (١)؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٩٤](١).

<sup>(</sup>۱) كتبَ شيخُنا على هذا الموضع - بخطّه - ردّاً على (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) ما نصُّه: «هنا في «الأصل» زيادة: «ولهم»؛ فنبّهتُ في التعليق أنّها ليست في «البخاري» -؛ فاستفادها حسّان فحذفها، ولكنّه كتم ما ذكرتُهُ هناك مِنْ أنّها ثابتةٌ في «المسند» لكي لا يُظْهِرَ سرقتَه!».

١٨٤٨ ـ وَعَنْهُ ضَلِيْهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾؛ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ ؛ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ؛ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإسْلامِ.

١٨٤٩ \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ ، قَالَ: «عَجِبَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ ، قَالَ: «عَجِبَ اللَّهُ وَعَلْقُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ». \* رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ [٣٠١٠].

مَعْنَاهَا: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّة.

1۸۵٠ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۷۱].

َ ١٨٥١ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَفِيْ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ؛ قَالَ: لا تَكُونَنَّ ـ إِنِ اسْتَطَعْتَ ـ أَوَّلَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا اسْتَطَعْتَ ـ أَوَّلَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصُبُ رَايَتَهُ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٤٥١] هَكَذَا.

- وَرَوَاهُ البَرْقَانِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (٦١٣١)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٠١)، وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ١٠٠) مِن طريق يزيدَ بن سفيانَ، عن سُلَمان النَّيْمي، عن أبي عُثمان النَّهْدي، عن سَلْمان ـ مرفوعاً ـ. وأعلّه ابنُ الجوزيِّ بيزيدَ، ونقل عن ابن حبان تضعيفَه له، وإعلالَه به. وكذا قال ابنُ طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ» (رقم ٩٧١). قلتُ: لكنّه مُتابَعٌ: فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١١٨)، والخطيب في «تاريخه» (٢٢/ ٢١)، والبَرْقاني في «مستخرجه» ـ كما في «الفتح» (٩٧٥) ـ من طريق القاسم بن يزيد الوزّان، عن محمد بن فُضَيْل، عن عاصم، عن أبي عثمان النَّهْدي. وهذا إسنادٌ قريبٌ مِن الحَسَن، فالقاسم: ترجمه الخطيبُ، ناقلًا فيه قولَ عبد اللَّه الورّاق: «كان شيخَ صدقِ من الأخيار»، وبقية رجاله ثقات. قلتُ: وقد غلط في تحديده الهيثميُّ في «المجمع» (٤/ ٧٧)! ظانّا إيّاه آخر!! فالحديثُ ثابتٌ ـ إن شاء الله ـ موقوفاً ومرفوعاً. (تنبيه): لم تُخرَّج هذه الروايةُ ـ المرفوعةُ ـ في جُلِّ الطبعات التي وقفتُ عليها من هذا الكتاب!!

١٨٥٢ \_ وَعَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رَبْطُهُ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: «وَلَكَ». قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ إَنَّا رَسُولَ اللَّهِ! غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، قَالَ: «وَلَكَ».

قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَال: نَعَمْ؛ وَلَكَ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْكِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّاللَّالَا لَلَّالِمُواللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالّ

١٨٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ وَلَيْنِهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ؛ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦١٢٠].

1**٨٥٤** \_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيْجُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فِي الدِّمَاءِ». \* مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٨٦٤)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٨)].

المَلائِكَةُ مِنْ غَائِشَةَ عَيْنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُلِقَتِ المَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩٩٦].

١٨٥٦ \_ وَعَنْهَا رَبِيْهِا، قَالَتْ: كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ القُوْآنَ. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٧٤٦] فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ طَوِيلِ.

١٨٥٧ ـ وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ؟ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ؟ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَوْرَةً! قَالَ: "لَيْسَ كَذَلِكَ، رَسُولَ اللَّهِ! أَكْرَاهِيَةُ المَوْتِ؟! فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: "لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ؟ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّه، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ؟ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّه، فَلَكِنَّ المَّوْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ؟ كَرِهَ فَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ " يَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لِكَاهِ].

١٨٥٨ \_ وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ عَلِيًّا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً

مُعْتَكِفاً، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ وَيُهِمَّا، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا! إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ»، فَقَالاً: سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «عَلَى «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا ـ أَوْ قَالَ: شَيْئًا \_». \* مُتَفَقُ عَلَيْهِ [البُخادِئُ (٢٠٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٧٥)].

١٨٥٩ \_ وَعَنْ أَبِي الفَضْلِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ بْن عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ؛ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ؛ وَلَّى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّادِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ»، فَقَالَ عَبَّاسٌ \_ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتاً \_: فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ فَوَاللَّهِ؛ لَكَأَنَّ عَطْفَتُهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيْكَ! يَا لَبَّيْكَ! فَاقْتَتَلُوا وَالكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأنْصَارِ؛ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ! يَا مَعْشَر الأنْصَارِ! ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْن الخَزْرَج: يَا بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج! يَا بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج! فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى مَعْلَتِهِ كَالَمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ»، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَيَاتٍ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا ـ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ـ»، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ؛ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى؛ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٧٧٥].

(الوَطِيسُ): التَّنُّورُ، ومَعْنَاهُ: اشْتَدَّتِ الحَرْبُ. \_ وَقَوْلُهُ: (حَدَّهُمْ): هُوَ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ؟
 أَيْ: بَأْسَهُمْ.

1۸٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ مَالَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «أَيُّهَا النّاسُ! إِنَّ اللّهَ طَيِّبُ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا، وإِنَّ اللّهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ السَّمُوْسَلِينَ، فَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ﴾، وقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِينَ ءَامَنُوا صَكُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا صَلِحًا ﴾، وقال ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا صَكُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا صَلِحًا ﴾، وقال ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا صَكُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا مَرَاقًا ﴾، وقال ـ تَعَالَى ـ: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّهِ مَا اللّهُ مَا أَغْبَرَ ؛ يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى مَلْكُمُ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ (يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ؛ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمَثْرَبُهُ مَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمَثْرَبُهُ مَرَامٌ ، وَمَثْرَبُهُ اللّهُ مَرَامٌ ، وَمَثْرَبُهُ مَرَامٌ ، وَمَثْرَام ؛ فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠١٥].

١٨٦١ \_ وَعَنْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٠٧].

(الْعَائِلُ): الفَقِيرُ.

١٨٦٢ \_ وَعَنْهُ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ؛ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٣٩].

التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ، فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الأَّدْبَةِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الأَثْنَنِ، وَخَلَقَ المَّكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ الاَثْنُنِ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العُصِرِ إلَى اللَّيْلِ». وَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٨٩](١٠).

<sup>(</sup>۱) حديثٌ صحيحٌ؛ وقد فصّل في إثباتِ ذلك شيخُنا الألباني في «الصحيحة» (۱۸۳۳). ولفضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيبِ اللَّهِ السِّندي \_ رحمه الله تعالى \_ جزءٌ مُفْرَدٌ في =

١٨٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ وَ اللَّهُ الْ الْقَلِدِ الْقَطَعَتْ فِي يَدِي إِلا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. في يَدِي إِلا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٤٢٦٥].

١٨٦٥ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَفِيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأً؛ فَلَهُ أَجْرً». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٧٣٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٦)].

١٨٦٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَقِيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَابْرُدُوهَا (١) بِالمَاءِ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٦٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٢١٠)].

١٨٦٧ \_ وَعَنْهَا رَبِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيَالِيُّ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٩٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١١٤٧)].

وَالمُخْتَارُ: جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ (٢)؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالمُرَادُ بِالوَلِيِّ: القَرِيبُ؛ وَارِئاً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

١٨٦٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ، أَنَّ عَائِشَةَ وَ الْمُعَنَّ أَنَّ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمِ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ا

<sup>=</sup> تصحيحهِ، والردّ على مُضعّفيهِ، بعنوان: «إزالة الشبهة عن حديث التربة»، وهو مطبوعٌ. وأمّا (المتعدّي) فَغَلا \_ كعادتِهِ \_، واختار قولَ المضعّفِ على المصحّح!

<sup>(</sup>١) وأمّا ضَبطُها: (أَبْرِدُوهَا) فلُغةٌ رديئةٌ، كما نبّه المصنّفُ في «شرح صحيح مسَلم» (١٤/٧١٤).

<sup>(</sup>٢) والراجحُ أنّ ذلك ـ فقط ـ في صيام النَّذر؛ وانظر التفصيلَ في تعليقي على رسالة «فضل صوم رمضان وقيامه» (ص٩٨ ـ ٩٩) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَتَلَهُ.

كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوِدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْنَا، فَإِنَّهَا لا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالا: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدُخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلا تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْشَةً، النِّنَ الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةً وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نَهَى عَمَّا قَدْ يُنَاشِدُ الْفَلْ وَلَيْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْشَةَ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ نَهَى عَمَّا قَدْ يُنَاشِدُ الْفَلْ وَلَيْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْشَةً مِنَ التَّذِي وَلَيْكِي، وَطَفِقَ المِسْورُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْشَةً مِنَ التَدْكِرةِ وَالتَحْرِيجِ؛ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي، عَمَّا قَدْ فَلَمْ يَزَالا بِهَا حَتَّى كَلُومُ لَيَالٍ، وَلَيْ لَكُمْ يَزَالا بِهَا حَتَّى كَلُومُ الْكَالِ، وَلَيْكُونُ النَّيْرِ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذُرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذُكُونُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَاثَ يُعَلِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [(٢٠٧٣)، (٢٠٧٤)، (٢٠٧٥)].

الله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَ الله الله عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ؛ كَالمُودِّعِ لِلأحياءِ والأمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا».

قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٣٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٩٦)].

- وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا؛ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

قَالَ عُقبةُ: فَكَانَ آخِرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى المِنْبَر.

- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي - وَاللَّهِ - لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأرْضِ - وَاللَّهِ - مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وَالمُرَادُ بِالصَّلاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُد: الدُّعَاءُ لَهُمْ؛ لا الصَّلاةُ المَعْرُوفَةُ<sup>(۱)</sup>.

١٨٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيِّ ضَلَيْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الفَجْرَ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا، حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ، فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَ حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَ حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ؛ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٨٩٢].

١٨٧١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيْهُا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ؛ فَلا يَعْصِهِ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٦٦٩٦].

١٨٧٢ ـ وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَبِيُهُا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٣٥٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٣٧)].

1۸۷۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَيُهُ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ ؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ ؛ فَلَهُ كَذَا حَسَنةً - دُونَ الأولَى -، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً ».

- وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَتَلَ وَزَعاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ؛ كُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ» \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(٢٢٤٠)].

<sup>(</sup>١) ولَمَاذا لا تكونُ؟! وما المانعُ الشرعيُّ منها؟! وبخاصّة أنّ في روايةٍ عند البخاريِّ ومُسلم زيادةً: «فصلَّى على أهل أُحُدٍ صلاته على الميَّتِ...»، فهذا كالنصُّ في المسألةِ، والله أعلم.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْوَزَغُ): الْعِظَامُ مِنْ (سَامَّ أَبْرَصَ)

المُعَدِّقُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْمَحُوا لَاتَصَدَّقَقَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: يَصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: يُصدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ ؟! لأتَصدَّقَنَ تُصدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ ؛ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍ ، وَعَلَى زَانِيةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍ ، وَعَلَى أَلْ الْعَنِيُّ ؛ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ ؛ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ يَعْتَبِرَ ، فَيُنْقِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ». \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [١٤٢١] بِنَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ [١٠٢٢] بِمَعْنَاهُ .

الذّراعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: ﴿أَنَا سَيّلُ النّاسِ يَوْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْآوَلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللّهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ القِيامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللّهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ واحِدٍ، فَيَنْظُرُهُمْ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرُونَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟! أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا بَلَعَكُمْ؟! أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟! أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَا بَلَعَكُمْ؟! أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكُمْ إِلَى المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟! أَلا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ، وَمَا بَلْعَنَا؟! فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ وَمُا بَلْكَمُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُ، وَلَا يُعْضَبُ نَعْضِ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟! أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَا بَكَنَا؟! فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ وَيُهُمَ مِنْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُ، فَهُنِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْهُمُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحاً،

فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكُوراً، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟! أَلا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟! أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟! فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَومِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْل الأرْض، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟! فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ! نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيأتُونَ مُوسَى، فَيقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟! فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟! فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْكِيُّ ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَيْكِيُّ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَأْتُونِي ـ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟! فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى

(1)

أَحدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثُمَّ قَال: «وَالَّذِي نَفْسِي وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثُمَّ قَال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؛ إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ؛ كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ـ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ ـ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُعرَى ـ». \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٣٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٤)](١).

المعالم وعن ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ تُرْضِعُهُ وَتَى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ وَتَى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً وَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءً وَقَى وَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ قَقَى إِبْرَاهِيمُ أَنْ اللّهِ الْمَعْلَمِةُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ ؟! فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ؟! فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ

مَالَ (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٨٤) في هذا الحديث إلى ترجيح الوقف (!)، قائلًا \_ بَعد روايةٍ ذكرها \_: «وكأنّه أصحُّ»!! قلتُ: أحمدُ اللَّهَ أَنْ قَال: «كأُنَّه»، ولم يقل: «إنّه»! ففي هذا إشارةٌ إلى أنّه \_ كما في جُلِّ ما يُسَوِّد \_ غيرُ مُثَبِّتٍ فيما يقولُ!! والرواية التي ذكرها \_ موقوفةً، و(مال) إلى ترجيحها: مرويّة مِن طريق حمّاد بن زيد؛ وقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٩١): «وقد أوردُه المصنّفُ من وجهين عن أيوبَ، وساقه على لفظ حمّادً بن زيدً، عن أيوب، ولم يقع التصريحُ برفعِهِ في روايتِه، وقد رواه في النكاح عن سُليمان بن حَرْب، عن حمّاد بن زيد، فصرّح برفعه لكنْ لم يَسُقُ لفظه». ولم يقعُ رفعُه هنا في رواية النسفي ولا كريمةً، وهو المعتمدُ في رواية حمّاد بن زيد، وكذا رواه عبد الرزاق، عن مَعْمَر غير مرفوع. والحديثُ في الأصلِ مرفوعٌ كما في رواية جرير بن حازم، وكما في رواية هشام بن حسَّان عن ابن سيرين عند النَّسائي والبزّار وابن حبَّان، وكذا تقدّم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرةٍ مرفوعاً، ولكنَّ ابن سيرين كان غالباً لا يُصرِّحُ برفع كثيرٍ من حديثه». قلتُ: هذا ـ كلُّهُ ـ بابٌ، وبابٌ آخر: أنَّ (عقلانية) هذا (المتعدّي عَلَى الأَحاديث الصحيحة) في تحكُّمه بالنُّصُوص وأحكامه عليها هي التي أودت به إلى استهجان هذا الحديث، وبالتالي: اختراع علَّة لردّه!! والجوابُ الفصَّلُ عن هذا، وبيانُ الحقِّ فيهِ، في كتاب «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص٢٤٨ ـ ٢٦١) للعلامة المحدّث الشيخ عبد الرحمٰن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني ، ولولا خشية الإطالةِ لنقلتُهُ بطولِه ـ لنفاسته ـ.

مِرَاراً، وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الذي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذَنْ لا يُضَيِّعَنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ؛ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ... ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ ، وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِي السِّقَاءِ؛ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَت تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى \_ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ \_، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا؛ أَقْرَبَ جَبَل فِي الأرْض يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ تَنْظُرُ؛ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ؛ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ؛ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ؛ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكِ : «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاس بَيْنَهُمَا " .؛ فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ ؛ سَمِعَتْ صَوْتاً ، فَقَالَتْ : صَهِ \_ تُرِيدُ: نَفْسَهَا -، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَت أَيْضاً، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ؛ فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ \_ أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ الْمَاءَ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (١) أَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ؛ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ \_ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ \_؛ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً» \_ قَالَ: فَشَرِبتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ؛ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلامُ وَأَبُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) هذا بيانٌ جليٌّ أنَّ الحديث \_ كلَّه \_ مرفوعٌ، فتنبّه.

لا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأرْضِ - كَالرَّابِيَةِ - تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذِلِكَ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ \_ أَو: أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم \_ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ (كَدَاءَ)، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةَ، فَرَأُوا طَائِراً عَائِفاً، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهُدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءً! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا، أَوْ جَرِيَّيْنِ؛ فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ، فَأَقْبَلُوا؛ وأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّهِ: «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الأنْسَ» - فَنَزَّلُوا، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الغُلامُ، وَتَعَلَّمَ العَرَبيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ؛ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ـ وفِي رِوَاٰيَةٍ: يَصِيدُ لَنَا: ثُمَّ سَأَلَهَا عن عَيْشِهِمْ وهيْئتهم؟ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ؛ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ؛ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ أَمَرَنِي أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ؛ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ؟ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمِ قَالَ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَاللَّهُ عَالَ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ؛ دَعَا لَهُمْ فِيهِ» - قَالَ: فَهُمَا لَا يَحْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلا لَمْ يُوافِقَاهُ.

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتْ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟! قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَاْمِهِمْ وَشَرَابِهِمْ \_ قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «بَرَكَةٌ بِدَعْوةِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَسَلَّمَ ـ» قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ؛ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ؛ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ \_ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ \_، فَسَأَلَنِي عَنْكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْر، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكِ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتُ دَوْحَةٍ قُرِيباً مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَالوَلدُ بِالْوَالِدِ، قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ! إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي هَهُنَا بَيْتاً، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي؛ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البنَاءُ؛ جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ، فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّأَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

- وفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا

مَاءٌ، فَجَعلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَلِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَلِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ؟ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا (كَدَاءَ) نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ! إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ، قَالَتْ: رَضِيتُ بِاللَّهِ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ؛ حَتَّى لَمَا فَنِيَ المَاءُ ؛ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ؛ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ؛ هَلْ تُحِسُّ أَحَداً؟ فَلَمْ تُحِسُّ أَحَداً، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِيَ؛ سَعَتْ، وَأَتَتِ المَرْوَةَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ـ تَعْنِي: الصَّبِيَّ ـ ؟ فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ؛ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ؛ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، فَذَهَبَتْ، فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً؛ حَتَّى أَتمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ؟ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ؛ فَإِذَا جِبْريلُ، قَالَ: فَقَالَ بِعَقَبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَلَى الأرْضِ، فَانْبَثَقَ المَاءُ، فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ . . . »، وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ . \* رَوَاهُ البُخَارِيُّ [٣٣٦٥] بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا .

(الدَّوْحَةُ): الشَّجَرةُ الْكَبِيرَةُ. \_ قَوْلُهُ: (قَفَّى)؛ أَيْ: وَلَّى. \_ وَ(الجَرِيُّ): الرَّسُولُ. \_
 وَ(أَلْفَى) مَعْنَاهُ: وَجَدَ. \_ قَوْلُهُ: (يَنْشَغُ)؛ أَيْ: يَشْهَقُ.

۱۸۷۷ \_ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَقُولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ يَقُولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ». \* مُتَفَقَّ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ (٥٧٠٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٤٩)].

## ١٩ \_ كِتَابُ الاسْتِغْفَارِ

## ٣٧١ ـ بَابُ الأَمْر بالاسْتِغْفَارِ وَفَضْلِهِ

قَالَ \_ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]. وقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلِكُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلِكُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلِكُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلَكُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلَكُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله ﴾ [النساء: ١٠٦].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُم كَانَ تَوَّابُاكِ﴾ [النصر: ٣].

وَقَــالَ \_ تَــعَــالَــى \_: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى . . . ﴾ إلـــى قوله ﷺ : ﴿زَالْسُنَفْرِكَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾[آل عمران: ١٥ \_ ١٧].

وَقَــالَ ـ تَـعَــالَــى -: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـُفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١١٠].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ الْأَنفال: ٣٣].

وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَكُواْ فَنَحِشَةً أَوَّ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَالْسَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةً.

١٨٧٨ - وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ضَيْظَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي الْمُؤنِيِّ فَالَاتِهِ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ». إِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٠٢].

١٨٧٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللَّهِ؛ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». \* رَوَاهُ البُخَارِيُ [٦٣٠٧].

١٨٨٠ \_ وَعَنْهُ رَخِيْ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؟ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ؟ لَذَهَبَ اللّهُ \_ تَعَالَى \_ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٧٤٩].

١٨٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيْ ا قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي المَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِثَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ! اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥١٦]، وَالتَّرْمِذِيُّ [٣٤٣٠]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

١٨٨٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لَزِمَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ؛ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَاً، وَمِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ». \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥١٨](١).

المَّهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَفِرَتْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ عُفِرَتْ فَلْ وَابُدُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥١٧]، وَالتَّرْمِذِيُ [٢٥١٧] وَمَنْ وَابُدُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الزَّحْفِ اللهِ عَلَى مَنْ الرَّعْفِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) ضعيفٌ؛ انظر تضعيفه في «السلسة الضعيفة» (۷۰٥)، والتعليق على «مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (۲/ ۲۸۸۰) لابن الملقِّن.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ صحيحٌ، ولكنّ إسناده على شرط مسلم ـ فقط ـ بسبب ضِرار بن مُرّة؛ فإنّه لم يُخرج له البخاريُّ ـ كما قال الذهبي في «تلخيص المستدرك». وله شواهد وطرقٌ عن جماعة من الصحابة؛ يُنظر ـ لها ـ «السلسلة الصحيحة» (٢٧٢٧) ـ لشيخنا ـ. وأمّا (المتعدي) فكأنّه ـ بل إنَّه! ـ غائبٌ عن العلم وساحتِه!! فتكلَّم بكلام كثير الحركة، قليل البَرُكة!! ومِنْ أشدً ـ وأشرٌ ـ جهله وتطاوله وتعالُمه: قوله في إسناد الحاكم: «هذا =

١٨٨٤ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَ النَّهُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «سَيِّهُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولُ العَبْدُ: اللَّهُمَّ الْأَنْتَ رَبِّي، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بَذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بَذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ النَّنُوبَ إِلا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيء فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيء فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِبِح ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ يَعْفِرُ أَنْ يُصْبِح ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، « رَوَاهُ البُخَارِيُّ البَّخَارِيُ المَّنِي اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ اللَّهُ الْمُؤْمِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ اللَّكَ اللَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».

(أَبُوءُ): بِبَاءٍ مَضُمُومَةٍ، ثُمَّ وَاوِ وَهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ؛ وَمَعْنَاهُ: أُقِرُ وَأَعْتَرِفُ.

1۸۸٥ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَهِيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ؛ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلاثاً، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرام!».

قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ \_ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ \_: كَيْفَ الاَسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٥٩١].

الْمُحَارِيُّ عَائِشَةَ رَبِيْنَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٤٩٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٦)].

١٨٨٧ \_ وَعَنْ أَنَسِ ضَ اللهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ

الإسناد غريبٌ (!) لا يُعرف (!) إلا من طريق محمد بن سابق فيما بحثت (!)، وهو ليس ممن يوصف (!) بالضبط للحديث . . . »!! وعلى هذا تعليقانِ : الأول : قوله : «لا يُعرفُ . . . » باطلٌ ؛ فمحمّد بن سابق مُتابَعٌ ، وفي «المستدرك» (١١٧/١ ـ ١١٨) ـ أيضاً ـ من محمد بن يوسف الفريابي الثقة الثبت المشهور . . . فأين (بحثك) يا هذا؟! الثاني : قوله : «ليس ممّن يوصف بالضبط للحديث اخذه وتناوله (!) من كلام يعقوب بن شيبة المنقول في «التهذيب» يوصف بالمؤسسة)، ولكنّه حذف منه قوله ـ مثله ـ : «كان شيخاً صدوقاً ثقة »!!!

عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». \* رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [٣٥٣٤]، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١٠).

(عَنَانُ السَّمَاءِ): \_ بِفَتْحِ العَيْنِ \_؛ قِيلَ: هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا؛ أَيْ ظَهَرَ. \_ وَ(قُرَابُ الأرْضِ): بِضَمِّ القَافِ \_ وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ \_؛ وَهُوَ مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا.

١٨٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِّيُهُا، أَنَّ النَّبِيَّ كَالَةٍ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ؛ فِإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟! قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ؛ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ»، العَشِيرَ؛ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ»، قَالَتْ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجِلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٢٩].

<sup>(</sup>۱) ضعّف (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) (ص٤٨٦) إسنادَ الحديثِ! مُبُقِياً إيّاهُ في متن الكتاب!! أقولُ: لعلّه مِن أجل كثير بن فائد، فإنّه لم يوثّقه إلا ابن حبان! وقد فاته وما أكثرَ ما يفوتُه! أنّه مُتابع: فقد روى الحديثَ الإمامُ ضياء الدين المقدسيُّ في «الأحاديث المختارة» (١٥٧١)، و(١٥٧١) من طريقين عن يحيى بن حكيم، عن سَلْم بن قتيبة، عن سعيد بن عُبيد، عن بكر المُزني، عن أنس، فذكره. ثم أشار - بَعْدُ - إلى متابعة أخرى من أبي سعيد مولى بني هاشم عن سعيد بن عُبيد، به. وكذلك له شاهدان؛ ذكرهما شيخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٢٧)، فَلُينظَرا! قلتُ: هذا (آخِرُ) حديثٍ (أغار) عليه (المتعدّي على الأحاديث الصحيحة) بكبير جهله، وشديد تطاوله، وسوءِ تعالُمو؛ ولا حول ولا قوة إلا باللَّه. عسى أن يكونَ ما هنا سبيلًا يُرجعه إلى الحقّ، ويردّه إلى الصواب؛ ليعرف حقيقة نفيه، وقد (قيل) قديماً: مَن عرف نفسَه؛ فقد عرف ربَّه!! واللَّه المستعانُ، وعليه التُكلان.

ءَامِنِينَ ﴿ يَكُونَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ﴿ لَا يَمُشُونُ مَا فَي سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٥ ـ ٤٨].

وَقَالَ - تَعَالَى مِنْ وَكَانُونَ وَكَانُونُ مَسْلِمِينَ اللَّهِ وَهُ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَعَرَنُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْفُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَاجُمُو اللَّهُ وَالْوَجُمُو اللَّهُ وَالْمَوْفُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ ـ تَعَالَــى ـ : ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِكَهَ إِ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِكَهَ إِ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ۚ وَوَقَدْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِن زَيِّكَ ذَلِكَ هُو اللهَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ [الدخان: ٥١ ـ ٥٧].

وَقَالَ ـ تَعَالَى ـ: ﴿إِنَّ ٱلْأَثَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴿ تَعَرَفُ وَفِي فَوْفِ وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يَسُلُكُ وَفِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ يُسْفَوْنَ مِن تَرْحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴿ فَي خِتَمُهُمْ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴿ فَي وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ﴿ فَا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ﴿ فَا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴾ [المطففين: ٢٢ ـ ٢٨].

وَالآيَاتُ فِي البَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

١٨٨٩ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ضَيَّاتُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَتَمَخَّطُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَتُمَخَّطُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلا يَبُولُونَ النَّهُمُونَ النَّهُمُ وَنَ النَّسُولِ يُلُولُ لَهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى النَّهُمُونَ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللْهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى الللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللْهُ مُولَى الللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللْهُ مُولَى اللْهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى الللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولِى اللْهُ مُولِى اللْهُ مُولِى اللْهُ مُولِى الللْهُ مُولَى اللْهُ مُولَى الللْهُ مُولِى الللْهُ مُؤْلِلُهُ مُولِى اللْهُ اللَّهُ مُولِى اللْهُ مُولِى الللْهُ مُؤْلِكُ مُولِى الللْهُ مُؤْلِلْهُ اللْهُ الْمُؤْلِى الللْهُ مُؤْلِلِكُ مُولِى الللْهُ الْمُؤْلِى اللّهُ لَا الللّهُ مُؤْلِلِكُ مُولِى اللّهُ لَا اللّهُ مُؤْلِلُهُ مُؤْلِلْهُ وَلِلْهُ مُؤْلِلْهُ اللّهُ لَا اللّهُ مُؤْلِلُهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلُولُولُولُولُولُ اللّهُ لَلْهُ مُؤْلِلُهُ مُؤْلِلْهُ وَلِلْهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلْهُ مُؤْلِلُولُ مُؤْلِلُهُ مُؤْلُولُولُولُولُ مُؤْلِلْهُ اللّهُ مُؤْلِلُهُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُ

١٨٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْظُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ـ

تَعَالَى \_: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدة: ١٧] ". \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدة: ١٧] ". \* مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَادِيُّ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

1۸۹۱ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ؛ عَلَى صُورَةِ القَمرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؛ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ ذُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ؛ لا يَبُولُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، أَلْسَمَاءِ إِضَاءَةً ؛ لا يَبُولُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَتْغُولُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، أَمْ اللَّهُ مُ اللَّوَّةُ عُودُ الطِّيبِ -، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الألُوّةُ - عُودُ الطِّيبِ -، أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ ؛ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ؛ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ ؛ أَزْوَاجُهُمُ الشَّمَاءِ ». ﴿ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُ (٣٢٤٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٣٤)].

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ وَمُسْلِم: «آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَاًنِ؛ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِياً».

قَوْلُهُ: (عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ): رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الخَاءِ وَإِسْكَانِ اللامِ، وَبَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الخَاءِ وَإِسْكَانِ اللامِ، وَبَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الخَاءِ وَإِسْكَانِ اللامِ، وَبَعْضُهُمْ بَضَمِّهِمَا (۱)؛ وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ.

١٨٩٢ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ضَلَّيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ «سَأَلَ مُوسَى ﷺ وَنَهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ - بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ - الجَنَّة، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّة، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذُاتِهِم؟! فَيُقَالُ لَهُ: رَبِّي كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِم؟! فَيُقُولُ: رَضِيتُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ

<sup>(</sup>١) أي: خُلُق، وجمعُها أَخْلاق.

رَبِّ! فَيَقُولُ: لَكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُولُ فِي الخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ! فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ، وعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ! قَالَ: رَبِّ! فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: وَلَذَّتُ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ! قَالَ: رَبِّ! فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، فَلَمْ يَخُطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ». ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٩].

١٨٩٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، رَجُلٌ يَخْرُجُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ اللَّهُ وَ لَكُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَى؟! يَقُولُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

١٨٩٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَّتُهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُولُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ؛ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا، لِلمُؤْمِنِ فِيها أَهْلُونَ؛ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ المُؤْمِنُ؛ فَلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً. \* مُتَفَق عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٣٢٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٣٨)].

(الميلُ): سِتَّةُ آلافِ ذِرَاع.

١٨٩٥ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيَّتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَةٍ؛ مَا

يَقْطَعُهَا ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٦٥٥٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٢٦)، (٢٨٢٨)].

\_ وَرَوَيَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» \_ أَيْضاً \_ مِنْ رَوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة رَجَّيُّكُ، قَالَ: «يَسيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ، مَا يَقْطَعُهَا».

1897 \_ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ؛ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ اللَّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفِقِ مِنَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ؛ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ اللَّرِيِّ الغَابِرَ فِي الأُفِقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ! قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ رِجَالُ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخادِيُّ (٢٥٦٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٣١)].

١٨٩٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ». \* مُثَفَقٌ عَلَيْهِ (١) [البُخَارِيُّ (٣٥٣)].

١٨٩٨ - وَعَنْ أَنَسَ ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَرْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهُمْ؛ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَوْدُونَ إِلَى أَهْلِيهُمْ؛ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ؛ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ؛ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالًا». ﴿ وَاللَّهِ الْمَدَانَا حُسْناً وَجَمَالًا». ﴿ وَاللَّهِ الْمَدَانَا حُسْناً وَجَمَالًا».

1۸۹۹ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ». \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (۲۵۰۵)، وَمُسْلِمٌ (۲۸۳۰)].

١٩٠٠ ـ وَعَنْهُ وَلَيْهِ ، قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «فِيهَا مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا

<sup>(</sup>١) هو مِن أفراد البخاري؛ فانظر «تحفة الأشراف» (١٥٠/١٠) للمِزّي.

أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ اللَّهَ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَكُمْ مِن قُرَّةِ اللَّهُ اللّ

19.7 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ؛ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨٢].

19.٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَالْخَيْرُ يَقُولُ لَا هُلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَنَا! وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبَّنَا! وَقَدْ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبَّنَا! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ؟! فَيَقُولُ: أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟! فَيَقُولُ: أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟! فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي وَلَكَ؟! فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً». \* مُتَقَنِّ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (١٥٤٩)، وَمُسْلِمٌ (١٨٢٩)].

19.٤ ـ وَعَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاناً (٢)؛ كَمَا تَرَوْنَ

<sup>(</sup>۱) روايةُ البخاري (٣٢٤٤) عن أبي هريرة، وهي ـ أيضاً ـ عند مسلم (٢٨٢٤). أمّا حديث سهل بن سعد ـ المذكور عن المصنف ـ فهو في "صحيح مسلم" (٢٨٢٥) وحدَه.

<sup>(</sup>٢) وفي هذه اللفظة كلامٌ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٥٧/١٣ ـ طبعة بولاق)! ولكن لها ما يشهدُ لها؛ فانظر «كتاب الرؤية» (ص٢٣٨ ـ ٢٣٩) للدارقطني، والتعليق عليه.

هَذَا القَمَرَ؛ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ". \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البُخَارِيُّ (٥٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٣٣)].

19.0 ـ وَعَنْ صُهَيْبٍ ضَعَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛ يَقُولُ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟! أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟! فَيَعُولُونَ: أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟! فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ؛ فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَى رَبِّهِمْ». \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ [١٨١].

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِف مِن تَعَلِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۚ وَعَوَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ النَّعِيمِ وَعَوَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمُّ وَقَعِيمُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَعَالِحُرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ اللَّهُمَّ وَقَعِيمُهُمْ وَعَالِحُرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ٩، ١٠].

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارْدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قَالَ مُؤَلِّفُهُ يَحْيَى النَّوَاوِيُّ - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ -: فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ الاثْنيْنِ رَابِعَ عَشَرَ شَهْر رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِتِّ مِئَةٍ (١).

<sup>(</sup>۱) قال محقِّقُهُ أبو الحارث الحلبيُّ الأثريُّ ـ غفر اللَّه له ـ: فرغتُ من تحقيقهِ، والتعليق عليه ضحى يوم الأحد لأربع بقين من شهر ذي القَعْدة سنة (١٤١٩ هجرية)، الموافق (١٤١٣/ ١٩٩٩ إفرنجية). وأنتهيتُ من إعادة النظر فيه على وجه الدِّقةِ بتاريخ: ١٧/ صفر/ ١٤٢٠هـ، الموافق: ١/حزيران/ ١٩٩٩م. فاللَّهَ أسألُ السدادَ والتوفيق، والهداية لأقوم طريق.



## فهرس الأحاديث والآثار على الترتيب الهجائي

| رقم الحديث | طرف الحديث أو الأثر                 | الحديث | طرف الحديث أو الأثر رقم               |
|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 547        | «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة    |        | حرف الألف                             |
| 543        | «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنّة،   | 104    | ر<br>آخی النبی بین سلمان وأبی الدرداء |
| 277        | «أترون هذه المرأة طارحة ولدها»      | 1801   | الله ما أجلسكم إلّا ذاك»              |
| ناب» ۱۷۲   | «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكت | 1881   | "آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك»      |
| ۱۷۷۹ ، ۲۵۰ | «أتشفع في حد من حدود الله» ٢        | 998 69 | •                                     |
| 77         | «اتق الله حيثما كنت»                | 798,7  | J . J. J.                             |
| ٧.         | «أتقاهم» أكرم النّاس                | 49.    | " «أأعلمته » قال: لا . قال: «أعلمه »  |
| ۸۲۸        | «أتقعد قعدة المغضوب عليهم»          | ۱۸۱    | «أئت فلاناً فإنّه قد كان تجهّز»       |
| ۸۰۲، ۸۲۵   | «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات»       | 770    | «ائذن لعشرة»                          |
| 1441       | «اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم»     | ٧١٤    | «ائذن له وبشره بالجنّة»               |
| ٧٤         | «اتقوا الله وصلوا خمسكم»            | 1049   | «ائذن له، بئس أخو العشيرة»            |
| 791,001,   | «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ١٤٣      | ٥٠٧    | «أبا هر»                              |
| ٣٢         | «اتقي الله واصبري»                  | ٧٢٧    | «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»   |
| 11         | «أتموا الصف المقدم»                 | 77     | «أبشر بخير يوم مرّ عليك»              |
| لمان ۱۹۳   | أتى علي الرسول وأنا ألعب مع الغا    | 173    | «أبشروا وأملوا ما يسركم»              |
| ّزیز» هه٤  | «أتيت الرسول وهو يصلي ولجوفه أ      | 777    | «أبغوني في الضعفاء»                   |
| PTA        | أتيت النبي يوم الفتح وهو يغتسل      | V10    | «أبو هريرةً» قلت: نعم                 |
| 1777 , 10, | «إثنتان في النّاس هما بهم كفر» ٨٦   | 441    | «أبوك»                                |
| 171        | «اجتمعن يوم كذا وكذا»               | 1      | «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» ٧٤           |
| 1751       | «اجتنبوا السبع الموبقات!»           | VV9    | أتانا النبي فأخرجنا له ماء في تور     |
| 1181       | «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»    | ٨٦٤    | «أتحبون أنّه لكم؟»                    |
| 1141       | «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم»        | 400    | «أتحلفون وتستحقون قاتلكم»             |
|            | «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان        | 214    | «أتدرون ما أخبارها؟»                  |
|            | «أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيب       | 1041   | «أتدرون ما الغيبة؟»                   |
| 140.       | «أحب البلاد إلى الله مساجدها»       | 1774   | «أتدرون من المفلس؟»                   |
|            |                                     |        |                                       |

| م الحديث     | الحديث أو الأثر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حديث    | رقم ا         | الحديث أو الأثر                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٤٤          | «إذا أراد الله رحمة أمة»                              | 1110    | ژة داود»      | «أحب الصلاة إلى الله صلا                               |
| 1019         | "إُذا أُصبح ابن آدم فإنّ الأعضاء»                     |         |               | «أحب الصيام إلى الله صيام «                            |
| 997          | «إذا أطال أحدكم الغيبة»                               | 178     |               | «احتجبا منه»                                           |
| ۱۲٤٦،٣       | «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر» ٣٧٪                   |         |               | «احتجت الجنّة والنار فقال                              |
| 1788         | «إذا أقبل الليل من ههنا»                              | 91161   |               | «أحْسن إليها فإذا وضعت                                 |
| ۸٤٣ «        | «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن                  | רארו    | ٠,            | «أحسنها الفأل ولا ترد مس                               |
| ٧٠٩          | «إذا أقيمت صلاة فلاً تأتوها وأنتم»                    | 75      |               | «احفظ الله تجده أمامك»                                 |
| ۱۷٦٨         | «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا»                      | ٣٢      |               | «احفظ الله يحفظك»                                      |
| V07          | «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح»                       | 1717    | للحى»         | «احفوا الشوارب واعفوا اا                               |
| <b>777</b>   | «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله»                       | ۱۳۷     | طلحة          | «احلق» فحلقه فأعطاه أبا ه                              |
| ١.           | «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل»                 | 1787    | ((4           | «احلقوه كله، أو اتركوه كا                              |
| ٧٢٨          | «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني»                      | ۲۲۳     |               | «أحي والداك؟»                                          |
| AV & ((      | «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم،                   | 180.    | ، من هذا»     | «أخبرك بما هو أيسر عليك                                |
| 1159         | «إذا أنزل الله بقوم عذاباً»                           | 117     | لامة»         | «أخبرني ربِي أني سأرى ع                                |
| 799          | «إذا أنفق الرّجل على أهله»                            | 494     |               | ﴿ أَخبروه أَنَّ الله يحبه »                            |
| 1709         | «إذا انقطع شسع نعلة أحدكم»                            | ۱٦٧٠    | مة أن لا ننوح | أخذ علينا الرسول عند البي                              |
| ١٤٦٨         | «إذا أوى أحدكم إلى فراشه»                             | ۸۷۷     | _             | «اخرج إلى هذا فعلمه الاس                               |
| 1577         | «إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا»                        | ٤٠٥     | إزاراً        | أخرجت لنا عائشة كسار و                                 |
| 1197         | «إذا أيقط الرجل أهله من الليل»                        | 070     |               | «ادخلوا ولا تضاعطوا»                                   |
| <b>Y A Y</b> | «إذا باتت المرأة هاجرة فراش»                          | 1717    | ه إلّا الله»  | «ادعهم إلى شهادة أن لا إا                              |
| 1707         | «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه»                 | ١٦٤٨    |               | «ادعو لي الحلّاق»                                      |
| 1448         | «إذا بقي نصف من شعبان»                                | ١٦٤٨    |               | «ادعوا لي بني أخي»                                     |
| ۸۸۹          | «إذا تناءت أحكم فليمسك»                               | 070     |               | «ادعي خابزة فلتخبز معك»                                |
| 1241         | «إذا تشهد أحكم فليستعذ»                               | 779     |               | «إذا انبعث أشقاها، انبعث                               |
| 97           | «إذا تقرب العبد إلي شبراً»                            | 40      |               | «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ا                            |
| ٥٨٥          | «إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك»                          | ۱۷۷۸    |               | «إذا أبق العبد لم تقبل له ص                            |
| 1.40 .       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               | 1779    |               | «إذا أتى أحدكم خادمه بطع                               |
| 1101         | «إذا جاء أحدكم الجمعة»                                |         |               | «إذا أتيت مضجعك فتوضأ                                  |
| ١٢٢٨         | «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة»                     | 1 2 7 . | ۱۸۱۹          | weets to term                                          |
| 970          | «إذا حضرتم المريض أو الميت»                           | 477     | " l           | «إذا أحب الرجل أخاه»                                   |
| 1470         | «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب»                       | 744     | مبريل»        | «إذا أحب الله العبد نادى -<br>«إذا أياد إلله الأمان أ» |
| 1778         | «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها»                       | 77.5    |               | "إذا أراد الله بالأمير خيراً"                          |
| 978          | «إذا خرج ثلاثة في سفر»                                | 1 2 2   |               | "إذا أراد الله بعبده الخير"                            |

| الحديث أو الأثر رقم الحديث                  | الحديث أو الأثر رقم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» (العالم ١٧٤١) | "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس" ١١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «إذا قال الرجل هلك الناس» ١٥٩٨              | "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله" ٧٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «إذا قام أحدكم من الليل فساتعجم» ١١٩٤       | "إذا دخل أهل الجنّة الجنّة» المعرّة ا |
| «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح             | "إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصلاة» ١١٨٧                                | «إذا دَعَا الرجل امرأته إلى فراشه» ٣٨٧، ١٧٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «إذا قام أحدكم من مجلس»                     | «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته» ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده» ١١٣٧         | «إذا دعي أحدكم فليجب» ٧٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القيامة دفع اللهِ ﴾ ٤٣٧  | "إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري" ٩٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «إذا كان يوم صوم أحدكم» ١٢٤٨                | «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها» ٨٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان» ١٦٠٦     | «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها» ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان» ١٦٠٧      | (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد) «إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا» ٧٣٠         | "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا" ١٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» ٨٦٥        | "إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» ١٣٩١           | وجوههم» ۹۷۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «إذا مات الإنسان انقطع عمله» ٩٥٦            | «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» ١٧٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «إذا مات ولد العبد قال الله» (٩٢٧ ، ١٤٠٣    | "إذا زنت الأمة فتبين زناها» ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له» 💮 ١٣٥       | «إذا سافرتم في الخصب» ٩٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب» (١٢٥٠           | "إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها" ٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "إذا نظر أحدكم إلى من فُضل عليه" ٤٧١        | «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط» ٦١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «إذا نعس أحدكم وهو يصلي»                    | «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» ١٠٤٣        | «إذا سمعتم الطاعون بأرض» ١٨٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع» ٧٢٢            | «إذا سمعتم المؤذن فقولوا» ١٠٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «إذا وسد الأمر إلى غير أهله»                | «إذا سمعتم النداء فقولوا» ١٠٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس» ٩٤٩       | «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها» ١٦٨، ٧٥٥     | «إذا صلى أحدكم الجمعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ْإِذَاً يَتَكَلُواَ» فأخبر بها معاذ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر» ٢٦٦       | «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه» ١٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت»                 | «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف» ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «اذهب فتوضأ»                                | _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «اذهب فمن لقيت وراء هذا» ۲۹                 | «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» ١٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «أراني في المنام أتسوك بسواك» ٣٥٧           | «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «أرأيت لو أن رجلًا له خيل»                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنَّ على رأس»   ١٧٥٦  | «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله» ٨٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              | <del> </del>                               |            |                                          |
|--------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| رقم الحديث   | الحديث أو الأثر                            | رقم الحديث | الحديث أو الأثر                          |
| ٥٠٧          | «اشرب» فشربت فما زال يقول                  | 1.89       | «أرأيتم لو أن نهراً بباب»                |
| ۸۷۳، ۸۱۷     | «اشركنا يا أُخي في دعائك»                  | 177        | «أرأيتم لو وضعها في حرام»                |
| لسان» ۲۰۱    | «اشفعوا تؤجروا وقضى الله على               | 9710,100   | «أربع مَن كن فيه كان منافقاً» ١،١٦٩٥     |
| ول الله» ۲۲۱ | «أشهد أن لا إله إلّا الله وأني رس          | 731,500    | «أربعون خصلة أعلاها منيحة العنر»         |
| 1441         | «أشهد على هذا غيري»                        | 1.41.4     | «أربعون يوماً: يوم كنسة»                 |
| 910          | أصبح بحمد الله بارئاً                      | 979        | «ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى»       |
| 7531         | «أصبّحنا وأصبح الملك لله»                  | ۸٧٨        | «ارجع فقل: السلام عليكم»                 |
| لذي» ۹۳      | «اصبروا فإنّه لاّ يأتي زمان إلّا وا        | V 1 V      | «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيها»         |
| ید» ه۹۶      | «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لب              | 149        | «ارجو أن تكون منهم»                      |
| 737          | «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً»                | 9 V E      | أردفني الرسول ذات يوم خلفه               |
| 1744         | «اصرف بصرك»                                | 770        | «أرسلك أبو طلحة»                         |
| 1            | «أصمت أمس؟»                                | 127, 723   | «أرسلني الله» فقلت: بأي شيء              |
| ب،۲٤۸، ۲۷۰۱  | «اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضار           | 184 ,48.   | «أرسلني بصلة الأرحام»                    |
| ٤٩٣،٤٩٢ «ل   | «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهله            | 457        | «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة»            |
|              | «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم»             | 401        | ارقبوا محمداً في أهل بيته                |
|              | «اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به           | 1458       | «ارموا بني إسماعيل»                      |
| 118          | «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله»              | 1191       | «أرى يؤياكم قد تواطأت في السبع»          |
| ٤٥           | «أعرستم الليلة؟»                           | ۸۰۳        | «إزرة المسلم إلى نصف الساق»              |
| 07.          | «اعطوني ردائي فلو كان لي عدوا              | 277        | «ازهد في الدنيا بحبك الله»               |
| 1400         | «أعطوه سناً مثل سنه»                       | 1          | «إسباغ الوضوء على المكاره» ١٣٣، ٧        |
| 1400         | «أعطوه فإن خيركم أحسنكم»                   | 1701       | «اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع»           |
|              | «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر علي           |            | «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت        |
|              | أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر               | ०९२        | «استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه»         |
| ي الله ٣٩٠   | «أعلمه» فلحقه فقال إني أحبك في             | ٧٠٣        | «استنصت الناس»                           |
| 907          | «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»               | ۹۱۷، ۲۷۰   | ر ت ت ت                                  |
|              | «اغمى على عبدالله بن رواحة ف               | YVA        | «استوصوا بالنساء خيراً»                  |
| 1771         | أخته»                                      | 1 '        | «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبك         |
|              | «أفى الفرى أن يرى الرجل عينيه»             | 1.98       | «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة»           |
| 1718         | «أفضل الجهاد حجَّ مبرور»<br>مئن د السام ال | 988        | «أسلم، ثم قاتل»                          |
| 199          | «أفضل الجهاد كلمة عدل»                     | 1711       | «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده<br>«ا      |
| 1880         | «أفضل الذكر لا إله إلا الله»               | 1          | «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حمّ<br>«ا |
| 1710         | «أفضل الصدقات ظل فسطاط»                    | ,          | «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك<br>«اثرة |
| 1708 , 1100  | «أفضل الصيام بعد رمضان»                    | 1100       | «اشتری رجل من رجلٍ عقاراً»               |

| رقم الحديث | الحديث أو الأثر                                                    | حديث        | رقم ال            | الحديث أو الأثر                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٨٣        | «البسوا من ثيابكم البياض»                                          | 797         |                   | «أفضل دينار ينفقه الرجل»                                    |
| ٥٠٧        | "إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي"                                     | 1700        |                   | «أفطر عندكم الصائمون»                                       |
| 770        | «ألطعام» فقلت: نعم                                                 | ١٧٨٢        |                   | «أفعلت هذا بولدك كلهم»                                      |
| 1899       | «أفظوا ُب يا ذا الجلال والإكرام»                                   | 173         | سول الله»         | «افعلوا» فجاء عمر فقال: «يا ر                               |
| 108        | "ألقنى به"                                                         | 178         |                   | «أفعمياوان أنتما ألستما تبصران                              |
| 10.9       | «الله أكثر»                                                        | 99          | راً»              | «أفلا أحب أن أكون عبداً شكو                                 |
| ٧٩         | «الله» (يمنعك مني)                                                 | ٥٧٨         |                   | «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به»                               |
| 1840       | «اللهم آتنا في الدنيا حسنة»                                        | 1177        |                   | «أفلا أكون عبداً شكوراً»                                    |
| ٥٠٦        | «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»                                     | 978         |                   | «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة»                             |
| 1.49       | «اللهم اجعلني من التوابين»                                         | ١٥٨٧        | ه النّاس»         | «أفلا جعلَّته فوق الطعام حتى يرا                            |
| 184.414.   | «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت» ١١                                   | ۳۹۸         |                   | «أفلا شققت عن قلبه»                                         |
| 9 • 9      | «اللهم اشف سعداً»                                                  | 177         |                   | «أفلا كنتم آذنتموني به»                                     |
| 117, 117   | «اللهم اشهد»                                                       | 1710        |                   | «أفلح إن صدق»                                               |
| 184.       | «اللهم أصلح لي ديني»                                               | 447         |                   | «أقال لا إله إلا الله»                                      |
| 910        | «اللهم اطوله البعد»                                                | 1.10        | 103,              | «اقرأ علي القرآن»                                           |
| 1840 ,47   | «اللهم أعني على ذكرك وشكرك» ٩                                      | 1575        |                   | «اقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾»                                     |
| 917        | «اللهم أعني على غمرات الموت»                                       | 991         |                   | «اقرؤوا القرآن فإنّه يأتي يوم الة                           |
| 378        | «اللهم اغفر آبي سلمة»                                              | ۳۲.         |                   | «اقرؤوا إن شئتم ﴿فهل عسيتم﴾                                 |
| 9 8 1      | «اللهم اغفر لحينا وميتنا»                                          |             | ۲۳3۱،             | «أقرب ما يكون العبد من ربه»                                 |
|            | «اللهم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون                                 | ۱۳۷         |                   | «أقسمه بين الناس»                                           |
| 98.        | «اللهم اغفر له وارحمه»                                             | 1777        |                   | «أقضى؟» قالوا: لا                                           |
| 1818       | «اللهم اغفر لي خطيئتي»                                             | ٥٠٧         |                   | «اقعد فاشرب»                                                |
| 1840       | «اللهم اغفر لي ذنبي كله»                                           | 0 & 1       |                   | «أقم حتى تأتينا الصدقة»                                     |
| 1847       | «اللهم اغفر لي ما قدمت»                                            | ۱۰۹۸        | مناكب»            | «أقيموا الصفوف وحاذوا بين اا                                |
| 1877 (41)  | ١٠                                                                 | 1.90        |                   | «أقيموا صفوفكم وتراصّوا»                                    |
| ۸۳۸        | «اللهم اقسم لنا من خشيتك»                                          | 1779        |                   | أكان الرسول يصوم من كل شه                                   |
| 1898       | «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك»                                      | ۸٩٠         |                   | أكانت المصافحة في أصحاب                                     |
| ۲۲۰ باب    | «اللهم العن رعلًا وذكوان»                                          | 17.7        |                   | «أكثرت عليكم في السواك»                                     |
| 1890       | «اللهم ألهمني رشدي»                                                | 0 / 1       |                   | «أكثروا ذكر هاذم اللذات»<br>«أكار الماء التروا ذا»          |
| 927        | «اللهم أمتي أمتي»<br>«الله النادن منادن نادن الا                   | 1777        |                   | «أكل ولدك نحلته مثل هذا»<br>«أكار مد ترا، ثار داً!»         |
|            | «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك» «الله أن الله الله ٢٣٠٨            | 1777<br>744 | . Y A W ( i = 1 · | «أكلهم وهبت له مثل هذا»<br>«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم -  |
| 980        | «اللهم أنت السلام ومنك السلام»٢٣<br>«اللهم أنت ربّها وأنت خالقتها» |             | حلفا ۱۸۱ ۱        | "اكمل المؤمنين إيمان احسنهم -<br>«البسوا البياض فإنها أطهر» |

| الحديث     | الحديث أو الأثر رقم                                                | رقم الحديث                            | الحديث أو الأثر                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 108        | «ألم أخبر أنك تصوم النّهار»                                        | 144.5                                 | «اللهم أنت عضدي ونصيري»                        |
| 1.71       | «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة»                                     | 1440 , 99,                            |                                                |
| 7.7        | «ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة»                                   | 440                                   | «اللهم إني احرج حق الضعيفين»                   |
| ٣١٥        | «إلى أقربهما منك باباً»                                            | 77, 5731                              | <u> </u>                                       |
| 111        | «أليس البلدة الحرام ـ»                                             | 1881                                  | «اللهم إني أسألك الهدى والسداد»                |
| 717        | «أليس ذا الحجة؟»                                                   | یها» ۱۷۳۸                             | «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما ف               |
| 111        | «أليس يوم النحر؟»                                                  | 10.1 (                                | «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك                  |
| 444        | «أمًا إنك لو أعطيتها أخوالك»                                       | 1847                                  | «اللهم إني أعوذ برضاك»                         |
| 1.77       | «أما إنه قد صدقك»                                                  | 1897                                  | «اللهم إني أعذو بك من البرص»                   |
| 1.44       | «أما أنه قد كذبك وسيعود»                                           | خل» ۱٤۲۹                              | «اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبـ              |
| 747        | «أمًا إنه لو سمى لكفاكم»                                           | 1897                                  | «اللهم إني أعوذ بك من الجوع»                   |
| 1807       | «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم»                                     | 1847 (18.                             | «اللهم إني أعوذ بك من العجر» ٨٢                |
| 717        | «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»                             | ك» ۲۸3۱                               | «اللهم إني إعوذ بك من زوال نعمتك               |
| 187.       | «أما لو قلت حين أمسيت»                                             | i                                     | «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عمل                |
| 1171       | «أما لو لم تفعل لفحتك النار»                                       | 1819                                  | «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النَّار»            |
| 177.       | «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه»                                      | 189.                                  | «اللهم إني أعوذ بك من منكرات»                  |
| ۷٥٤ ،      |                                                                    | 1777                                  | «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان»             |
| 77         | أمر بها فرجمت ثم صلى عليها                                         | 978                                   | «اللهم بارك لأمتي في بكورها»                   |
|            | «أمرت أن أقاتل النّار حتى يشهدوا»٣٩،                               | ٤٥                                    | «اللهم بارك لهما» فولدت غلاماً                 |
| 1717       | us the letter to the                                               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | «اللهم باسمك أموت وأحيا»                       |
| 1717       | «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا»                                  | 1 1 2 1 1                             | «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا»                   |
| ٠٨٤        | أمرنا الرسول أن نغطي رأسه<br>أ بدارا و أن نبدا النّا و الدار       | 9.4                                   | «اللهم رب الناس أذهب البأس»                    |
| ۳٦٠<br>٢٤٤ | أمرنا الرسول أن ننزل النّاس منازلهم                                | 1810 618                              | «اللهم صلّ على محمد» ١٤١٣، ١٤                  |
| 199        | أمرنا الرسول بسبع ونهانا بسبع<br>أمرنا الرسول بعيادة المريض واتباع | 1241<br>  1844 (Y7                    | «اللهم قني عذابك»<br>«اللهم لك أسلمت وبك آمنت» |
| V 0 V      | أمرنا أن نسلت القصعة                                               |                                       | «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه»                   |
| 1177       | المرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة<br>أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة        |                                       | «اللهم مصرف القلوب»                            |
| 221        | أمرنا بالصدقة فأته فاسأله                                          | i                                     | «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً»               |
| ۸۹۹        | -                                                                  | 1                                     | «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب                |
| ۷۱٤        | أمرني الرسول بحفظ الباب                                            | 1                                     | «اللهم هالة بنت خويلد»                         |
| ١٨٧٢       | أمرها بقتل الأوزاغ                                                 |                                       | «اللهم هل بلغت؟»                               |
| 77         | «أمسك عليك بعض مالك»                                               | 272                                   | «اللهم لا عيش إلّا عيش الآخرة»                 |
| 1071       | «أمسك عليك لسانك»                                                  | 108                                   | «ألم أُخبر أنك تصوم الدهر»                     |

| الحديث | الحديث أو الأثر                                       | الحديث | الحديث أو الأثر رقم ا                 |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ١٨٧٥   | «أنا سيد النّاس يوم القيامة»                          | 1874   | «أمسينا وأمسى الملك لله»              |
| 1884   | · ·                                                   | 90     | «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك»    |
| 070    | «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب                         | VAY    | «أمعك شيء؟»                           |
| 254    | «أنا نبي» قلت: 'وما نبي                               | ٤٥     | «أمعه شيء؟» قال: نعم تمرات            |
| 777    | «أنا وكافل اليتيم في الجنّة»                          | ۱۸۰۸   | «أمك أمرتك بهذا؟»                     |
| 108    | «أنت الذي تقول ذلك»                                   | 441    | «أمك ثم أمك ثم أمك»                   |
| 474    | «أنت مع من أحببت»                                     | 441    | «أمك» قال ثم من قال: «أمك»            |
| ۷٥     | «أَنْتَ منهم»، ثم قام رجل آخر                         | ،۹۲باب |                                       |
| 1.47   | «أنتم أصحابي وإخواننا الذين»                          | ۱۷٤    | «أمَّا بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» |
| 184    | «أنتم الذين قلتم كذا و كذا»                           | 418    | «أمَّا بعد: فإني أستعمل الرجل منكم»   |
| 717    | انتهيت إلى الرسول وهو يخطب فقلت:                      | ١٣٥    | «أمّا بعد: فوالله إني لأعطي الرجل»    |
| 1780   | «انزل فاجدح لنا»                                      | 1081   | «أمّا معاوية فصعلوك لا مال له»        |
| 47.    | «أنزلوا الناس منازِلهم»                               | 77     | «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي»       |
| 7270   | «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»                         | 1744   | أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم           |
| ٤٥٧ ،  | «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها» ٣٦٤                    | 1798   | «إما لا فأدوا حقها: غض البصر»         |
| 14     | «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم»                       | 17     | «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه»        |
| 997    | «انطلق فحج مع امرأتك»                                 | 91     | «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»              |
| ٤٨٨    | «انظر ماذا تقول؟» قال والله إني لأحبك                 | 777    | «أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها»         |
| 1 > 3  | «انظروا إلى من هو أسفل منكم                           | 17     | «أن تعبد الله كأنك تراه»              |
| 14.    | «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم»                      | 17     | «أن تلد الأمّة ربتها»                 |
| 1411   | «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» ١١٩،                  | ٣٦     | «إنْ شئت صبرت ولك الجنّة»             |
| 008    | «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك»                           | 1791   | «إن كان أحدكم مادحاً لا محالة»        |
| 370    | «أنفقي أو أنفحي أو انضحي ولا تحصي»                    | 377    | إن كان الرسول ليدع العمل              |
| 1109   | «انهزموا ورب محمد»                                    | ٧٨٠    | «إن كان عندك ماء بات»                 |
| 440    | «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي»                       | 1041   | «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته»       |
| 737    | «إنّ أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه»                   | 71.    | إن كانت الأمة في إماء المدينة         |
| 737    | «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود»                        | ٤٨٨    | «إن كنت تحبني فأعدّ للفقر تجفافاً»    |
| 1771.  | «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»                      | 1717   | إنْ وجدتم فلاناً وفلاناً»             |
| 707    | (إن أحدكم إذا قام في صلاته)                           | ۱۳۸۰   | «إنا أحق بذا منك»                     |
| £ • \  | "إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه"                     | ۸۸۲    | «أنا، أنا؟!» كأنّه كرهها              |
| 1744   | (إنّ أخنع اسم عند الله رجل تسمى)                      | ۱۷٤    | «إنا وأي بكل مؤمن من نفسه»            |
| 1778   | «إنّ إخوانكم قد قتلوا»<br>التابّ أن الله تابع الله تا | A * *  | «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر»     |
| 19.7   | ا «إنّ أدنى مقعد أحدكم من الجنة»                      | 740    | «أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة»         |

|               |                                                                      |        |                                                                 | _       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| نم الحديث     | الحديث أو الأثر رة                                                   | الحديث | حديث أو الأثر رقم ا                                             | ال<br>— |
| ٧٥٦ ، ١٦      | «إنّ الشيطان يحضر أحدكم» ( ١٨                                        | 1791   | إن أشد النّاس عذاباً يوم القيامة»                               | ))      |
| ٧٣٥           | «إنّ الشيطان يستحل الطعام»                                           | 1.78   | إنّ أعظم النّاس أجراً في الصلاة»                                | ))      |
| 1778          | «إنّ الصائم تصلي عليه الملائكة»                                      | ٥      | ِنَّ أقواماً خلفنا بالمدينة»                                    | 1))     |
| 100           | "إنّ الصدق يهديّ إلى البر" ٥ د                                       | ٥٧٣    | ِنَّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو»                             |         |
| 1078          | «إنّ العبد إذا لعن شيئاً»                                            | १७९    | ن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة»                              | ]))     |
| 144.          | "إن العبد إذا نصح لسيده"                                             | 7.0    | ن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» -                            |         |
| 1077 «d       | «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله                               | ٥٩٣    | نّ الحلال بيّن وإن الحرام بيّن»                                 | )))     |
| 947           | «إنّ العين تدمع والقلب يحزن»                                         | ١٨١٨   | ن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً»<br>-                          |         |
| ٤٣٣           | «إنّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها»                                   | ٠، ٣٢٤ |                                                                 |         |
| 497           | «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل»                                    | 189    | نَّ الدين يسر ولن يشاد الدين»                                   |         |
| १०२           | «إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك»                                        | 1      | ن الذي ليس في جوفه»<br>"                                        |         |
|               | «إنَّ الله أوحى إلي أن تواضعوا» ٢٠٧                                  | ١٨٠٤   | نَّ الذي يأكل أو يشرب في آنية» ٧٨٢،<br>*                        |         |
| 117           | إن الله تابع الوحي على الرسول قبل وفاته                              | ۱٦٨٧   | نَّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون»<br>"                         |         |
| V £ 9         | «إن الله جعلني عبداً كريماً»                                         | 1078   | نّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان»                               |         |
|               | "إِنَّ الله جميل يحب الجمال" ٦١٧                                     | V14    | الرسول بشر خديجة ببيت في الجنة                                  | _       |
| 18.4          | «إن الله حرم على الأرض»                                              | 499    | الرسول بعث بعثاً من المسلمين                                    |         |
| 780           | "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات»                                     | 1791   | الرسول حج على رحل                                               | w       |
| 44.           | ﴿إِنَّ الله خلق الخلق حتى إذا فرغ»                                   | ٧٨٩    | الرسول خطب النّاس وعليه عمامة                                   |         |
| 673           | ﴿إِنَّ الله خلق يوم خلق السماوات؛                                    | 14.4   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |         |
| 749           | «إن الله رفيق يحب الرفق»                                             | 1709   | 1 1                                                             |         |
| 1881          | «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها»                                      | 1.77   |                                                                 |         |
| 40            | «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي»                                       | 1110   |                                                                 |         |
| ۹، ۱۹۳        |                                                                      | 771    | الرسول كان يتنفس في الشراب                                      |         |
| 3.7%          | "إن الله قد أحبك كما أحببته"                                         | VY9    | الرسول كان يجعل يمينه لطعامه<br>الرسول كان يصلى ١١ ركعة         |         |
| 3 7 7         | «إن الله قد أوجب لها بها الجنّة»<br>«إن الله عد أوجب لها بها الجنّة» | 11/9   | الرسول لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح ٠٨.                          |         |
| 780           | «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»<br>«إن الله كتب الحسنات والسيئات»   | 1      | الرسول مرّ في المسجد يوماً ( ٨٥٩،                               |         |
| 17            | "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ٤ }                           | 1      | الرسول يأمرك أن تعتزل امرأتك                                    |         |
| Λ <b>ξ</b> •ξ | "إن الله فير طبي عن العبد أن يا قل 11 كله ع                          | 78.    | ر رود يكون في شيء إلا زانه»<br>أ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» |         |
| ۱۸۲۸          | «إن الله ليس بأعور»                                                  |        | ، الروح إذا قبض تبعه البصر»                                     |         |
| 717           | ع الله ليملى للظالم»<br>"إن الله ليملى للظالم»                       |        | ، الزمان قد استدار كهيئته»                                      |         |
| 1149          | ءِ                                                                   | 1.     |                                                                 |         |
| 1890          | "إن الله وملائكته وأهل السماوات»                                     |        |                                                                 |         |

|                                  |                                        |                | h                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث                       | الحديث أو الأثر                        | رقم الحديث     | الحديث أو الأثر                                                                     |
| تكلم بكلمة أعادها ٨٥٧،٧٠١        | أن النبي كان إذا                       | ى الصفوف» ١٠٩٧ | «إن الله وملائكته يصلّون علم                                                        |
| بدع أُربعاً ١١٢١                 | أن النبي كان لا ب                      | ں میامن» ۱۱۰۱  | «إن الله وملائكته يصلون علم                                                         |
| بصلي بعد الجمعة ١١٣٤             | <del>-</del>                           | 173            | «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة                                                        |
| •                                | أن النبي كان ينام                      | عاً» (أد       | «إن الله لا يقبض العلم انتزا                                                        |
|                                  | «أن اليهود والنص                       | ,              | «إن الله لا ينظر إلى أجسامك                                                         |
|                                  | «أنّ أهل الجنة ليـٰ                    | 287 . 17       | "إن الله يبسط يده بالليل»                                                           |
| نراءون أهل الغرف»                |                                        |                | «إن الله يبغض البليغ من الر                                                         |
|                                  | «إنّ أمتي يدعون                        | -              | «إن الله يحب العبد التقي ال                                                         |
| 1                                | «إِنَّ أهون النار ع                    | ۸۸۳            | «إن الله يحب العطاس»                                                                |
|                                  | "إن أول الناس ية                       |                | «إن الله يحب أن يرى أثر نع                                                          |
| قص على بني إسرائيل» ٢٠١          |                                        |                | «إن الله يدخل بالسهم الواح                                                          |
| ب به العبد يوم القيامة»     ١٠٨٨ |                                        | 1              | «إن الله يرضى لكم ثلاثاً»<br>«إن الله خرياة الكتاب»                                 |
|                                  |                                        |                | <ul> <li>«إن الله يرفع بهاذ الكتاب»</li> <li>«إنّ الله يعذب الذين يعذبون</li> </ul> |
| ري. ١٣٩ مسيراً» ١٣٩ ا            |                                        |                | "إن الله يعدب العين يعدبون<br>«إنّ الله يغار وغيرة الله»                            |
| ,                                | "إن بكل خطوة د                         | i              | إن الله يقبل توبة العبد ما لـ                                                       |
|                                  | ران بلالًا يؤذن بلـ «إن بلالًا         |                | "إن الله يقول لأهل الجنة يا                                                         |
| •                                | «إن بين الرجل و                        |                | "إن الله يقول يوم القيامة: أين                                                      |
| ف من إقامة الصلاة» ٩٧٢           |                                        |                | "إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآ                                                       |
| ذه الشعاب والأودية» ٦٦           |                                        | i '            | «إنّ المؤمن ليدرك بحسن خ                                                            |
| إسرائيل: أبرص» ٦٩٢               | «إنّ ثلاثة من بني                      | 777            | "إنّ المرأة خلقت من ضلع»                                                            |
| مارضه القرآن» ۱۰۲۰               | «إن جبريل كان ي                        | جل وجهه»       | «إنّ المسألة كد يكد بها الر-                                                        |
| الجنة "                          | «إنّ حبها ادخلك                        | سلم» ٩٠٣       | "إنّ المسلم إذا عاد أخاه الم                                                        |
| رجل يقال له أويس»                |                                        |                | «إنَّ المفلس من أمتي من يأت                                                         |
| الكم وأعراضكم»                   | •                                      |                | "إنّ المقسطين عند الله على                                                          |
| <del>-</del>                     | «إن ربك تعالى يه<br>"                  |                | «إن الملائكة تضع أجنحتها                                                            |
| سون في مال الله» ٢٢٦             |                                        | [              | «إن الملائكة تنزل في العنان                                                         |
| •                                | «إن رجلًا زار أخ                       | 7.7            | «إن الناس إذا رأوا الظالم»                                                          |
| ن اليمن يقال له أويس» ٣٧٧        |                                        | 18.1           | إن النبي أتي ليلة أسري به                                                           |
| بالنبي خرجا من عندالنبي ١٥١٦     |                                        | 1777           | أنّ النبي اشترى منه بعيراً                                                          |
| -                                | «إنَّ رحمتي تغلب<br>«انَّ سياست أست    | 1              | أن النبي خرج في غزوة تبوك يا                                                        |
|                                  | «إنّ سيحاحة أمتي<br>«إنّ شر الرعاء الـ | 1              | أن النبي دعا بإناء من ماء                                                           |
| دطمه» «طمله»                     | "إل سر الرعاء ال                       | اما ۱۹۷۵       | أن النبي زجر عن الشرب قا                                                            |

|          |                                                                                                                                            | 1                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| م الحديث | الحديث أو الأثر رق                                                                                                                         | الحديث أو الأثر رقم الحديث                      |
| ٦٣.      | «إنّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً»                                                                                                             | «إن شهداء أمتي إذا لقليل» ١٣٦٢ ا                |
| ٤٠٠      | إنّ ناساً كانوا يؤخذون بالوحي                                                                                                              | «إنّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته» ١٨٩٦،٧٠٥   إ    |
| ٧٩       | «إنّ هذا اخترط عليّ سيفي»                                                                                                                  | إنّ عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال ١٨٦٨   |
| 737      | «إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له»                                                                                                          | أنّ عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام 💮 ٤٥٩ 🖟         |
| ١٨٠٨     | «إن هذا من ثياب الكفار»                                                                                                                    | "إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء" ٤٤ (             |
| ٧٠٦      | "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء"                                                                                                           | أنَّ علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله ( ٩١٥ |
| 177      | «إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة»                                                                                                               | أن عمر حين تأيّمت بنته حفصة 💮 ٦٩١               |
| 14.5     | «إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا»                                                                                                      |                                                 |
| 1777     | ُ ﴿إِنَّ هَذَهُ النَّارِ عَدُو لَكُمُ ﴾ ١٦٥                                                                                                | 1                                               |
| ٨٢٢      | «إنّ هذه ضجعة يبغضها الله»                                                                                                                 | · •                                             |
| ۸۱۱      | «إنّ هذين حرام على ذكور أمتي»<br>"                                                                                                         | ·                                               |
| 104.     | إنّا قد نهينا عن التجسس                                                                                                                    | - 1                                             |
| AYF      | «إنَّا لم نرده عليك»                                                                                                                       | l u                                             |
| ٥٨٢      | «إنَّا والله لا نولي هذا العمل أحداً»                                                                                                      |                                                 |
| ٣٠٣      | «إنّا لا تحل لنا الصدقة»                                                                                                                   |                                                 |
|          | إنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ٦٩٤                                                                                                   | -                                               |
| 1771     | «إنك امرء فيك جاهلية»                                                                                                                      |                                                 |
| 1079     | «إنك إن ابتعت عورات المسلمين»                                                                                                              | 1                                               |
| 1.88.7   | . 6 5 5 9                                                                                                                                  | · I                                             |
| ۷۹٥<br>٧ | «إنك لست ممن يفعله خيلاء»<br>«إذا المست أن المسارة | l .                                             |
| ۷<br>٤٤٣ | «إنك لن تخلّف فتعمل عملًا»<br>«انك لم ترجيل ذلك منال هذا»                                                                                  |                                                 |
| 108      | «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا»<br>«إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر»                                                                             | 1                                               |
| 777      | "إنكم ستحرصون على الإمارة "إنكم ستحرصون على الإمارة                                                                                        | · 1                                             |
| 19.8     | رانکم سترون ربکم عیاناً»<br>«إنکم سترون ربکم عیاناً»                                                                                       |                                                 |
| 1.01     | "بانکم سترون ربکم کما ترون»                                                                                                                |                                                 |
| ٣٣٣      | ﴿إِنكُم ستفتحون أرضاً يذكر فيها﴾                                                                                                           |                                                 |
| ٥٣       | «إنكم ستلقون بعدي أثرة»                                                                                                                    |                                                 |
| ۸۰۲      | «إنكم قادمون على إخوانكم»                                                                                                                  |                                                 |
| 7 8      | إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق                                                                                                                | 1                                               |
| ۳۱۲،     | "إنكم لا تدرون في أي طُعامكم البركة"                                                                                                       | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| ۷۵۷ ،۷   |                                                                                                                                            | اإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ١٤٠٧،١١٦٥        |
| AFI      | «إنكم لا تدرون في أيها البركة»                                                                                                             | اإنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل»   ٣٤٣   «   |

| الحديث | الحديث أو الأثر رقم                               | حديث  | الحديث أو الأثر رقم ال                                    |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 17.    | «إنها لا تصيد صيداً»                              | 707   | «إنما أشفع» قالت: لا حاجة لي                              |
| 009    | «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش»                   | ١     | "إنّما الأعمال بالنيات»                                   |
| 1080   | «إنهما يعذبانُ وما يعذبانُ في كبير»               | 770   | «إنَّما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله»                  |
| 1.10   | «إني أحب أن أسمعه من غيري» ٤٥١،                   | 47    | «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»                            |
| 1.57   | «إني أراك تحب الغنم والبادية»                     | 778   | «إنما أنا بشر وإنكم تَخْتصمون إليّ»                       |
| 1.57   | «إني أرى ما لا ترون أطت السماء»                   | 1009  | «إنّما أهلك الذين قبلكم»                                  |
| 1719   | «إني بين أيديكم فرط»                              | 707   | «إنّما أهلك من قبلكم أنهم كانوا»                          |
| 1177   | «إني سألت ربي وشفعت لأمتي»                        | ۲۷۸   | «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»                         |
| 1719   | «إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم»                     | ٧٢٣   | «إنما مثل الجليس الصالح»                                  |
| 484    | إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله               | 1.1.  | «إنما مثل صاحب القرآن»                                    |
| 7171   | «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً»                 | 1707  | «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها»                        |
| 111.   | «إني كنت ركعت ركعتي الفجر»                        | ۸۰۹   | «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»                          |
| 1894   | «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها»             | 1008  | «إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي»                   |
| ٤٧     | «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه»                | ۱۷۱۳  | أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته                          |
| 747    | «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد»                      | 178   | «إنه خلق كل إنسان من بني آدم»                             |
| 0 • 0  | إني لأول العرب رمى بسهم                           | 378   | أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد                      |
| 740    | «إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي»             | ۷٥٨   | أنه سأل جابراً عن الوضوء                                  |
| ۱۷۷٤   | «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»                    | ۲ باب |                                                           |
| 1771   | «إني والله إن شاء الله لا أحلف»<br>"              | 149   | «أنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا»                     |
| 901    | «إني لا أرى طلحة إلّا قد حدث»                     | 1.40  | «إنه قد كذبك وسيعود»                                      |
| V79    | «أهرقها» قال: إني لا أروى                         | 1.    | «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»                            |
| 777    | «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان»                       | 708   | أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه                    |
| 1797   | «أهلكتم ظهر الرجل»                                | ۸۰۱   | «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره»                             |
| 741    | «أَوَ أَملُك إِنْ كَانَ الله نزع مِن قلوبِكُم»    | 1871  | إنه كان يقول إذا أصبح                                     |
| 1187   | «أوتروا قبل أن تصبحوا»                            | 987   | أنه كبَّر على جنازة ابنةٍ له أربع تكبيرات                 |
| 1777   | أوصاني خليلي ﷺ بثلاث                              | 775   | «أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه»                   |
| 1777   | أوصاني خليلي ﷺ بثلاث                              | 47.   | «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم»                           |
| 1187   | أوصاني خليلي ﷺ بصيام ثلاثة أيام                   | 1444  | إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله»                     |
| 184.   | «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر»                    | 17.   | «إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو»                        |
|        | «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» ١٦             | 1717  | «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار»                             |
| V•V    | sti: 17 "0 xit                                    | 198   | «أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون»                          |
| 1.4    | «أَوَ غير ذلك؟» قلت هو ذاك<br>«أَن نا - ؟» تا - ن |       | «إنها ستكون وكانت وكان لي منها ولد» «إنها ستكون وكانت آن» |
| ٣٢٩    | «أو فعلتِ؟» قلت: نعم                              | 11.14 | «إنها لتعدل ثلث القرآن»                                   |

|           | !                                            |        |                                                       |
|-----------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| قم الحديث | الحديث أو الأثر                              | لحديث  | الحديث أو الأثر رقم ا                                 |
| 077 (()   | «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون إن البذاذة           | 177    | «أوفوا ببيعة الأول فالأول»                            |
| 1 • 1 9   | «ألا تصفون كما تصف الملائكة                  | ١٨٩١   | «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة»                      |
| 1179      | «ألا تصليان؟»                                | ١٨٥٤   | «أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة»                   |
| 140. (8   | «إلّا شركوكم في الأجر»                       | ۲۲۸    | «أولاهما بالله تعالى»                                 |
| 717       | «ألا هل بلغتُ ألا هل بلغت؟»                  | ١٤٠٦   | «أولى الناس بي يوم القيامة»                           |
| ۸۲، ۲۸۲   | «ألا واستوصوا بالنساء خيراً» ١               | 177    | «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به»                 |
| 40.       | «ألا وإني تارك فيكم ثقلين»                   | 707    | «أو يفعل هكذا»                                        |
| 1001      | «ألا وقول الزور»                             | 1797   | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله                 |
| 441       | «أي الزيانب هي؟»                             | ١٨٢٧   | «ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال»                         |
| 1109      | «أي عباس ناد أصحاب المسرة»                   | 187.   | ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله                        |
| 1770      | «أياك والالتفات في الصلاة»                   | 104.   | «ألا أخبرك برأس المر وعموده»                          |
| ٥٠٢       | «إياك والحلوب» فذبح لهم                      | 104.   | «ألا أخبرك بملاك ذلك كله»                             |
| ۱، ۱۳۲۱   | «إياكم والجلوس في الطرقات» ٩٥                | 707    | «ألا أخبركم بأهل الجنة؟»                              |
| 1011      | «إياكم والحسد فإنّ الحسد يأكل»               | 719    | «ألا أخبركم بأهل النار»                               |
| ١٦٣٦      | «إياكم والدخول على النساء»                   | 787    | «ألا أخبركم بمن يحرم على النّار»                      |
| 1011/101  | «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ٨         | 1807   | «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة»                         |
| 174.      | «إياكم وكثرة الحلف في البيع»                 | 104.   | «ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة»                  |
|           | «أيسرك أن يكونوا عليك في البر سوا-           | 1801   | ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة                        |
| 1.17      | «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن»            | 10     | «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله»                       |
| 1849      | «أيعجز أحدكم أن يكسب»                        | 144    | «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا»               |
| 1410      | «أيكم خلف الخارج في أهله»                    | 1.77   | (1.47)                                                |
| 00 •      | «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله»            | ۹۰۸    | «ألا أرقيك برُقية رسول الله»                          |
| 878       | «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم»              | 1.17   | «ألا أعلمك أعظم سورة»                                 |
| 797 (     | «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض»<br>*       | 1881   | «ألا أعلمك كلمات تقولينها»                            |
| 1777      | «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة»            | 1      | «ألا أعلمكم شيئاً تدركون به»                          |
| 901       | «أيما مسلم شهد له أربعة بخير»                |        | 1                                                     |
| 1794 (1   | J 33                                         | 1      | «ألا أنبئكم بخير أعمالكم»                             |
| 700       | «أين المتألي على الله؟»                      |        | «ألا أنبئكم ما العضة هي: النميمة» "                   |
| 773       | «أَيْنَ تحب أن أصلي من بيتك»                 | 1      | «ألا أن يستأذن الرجل أخاه»<br>«ألا انتراك المستترية»  |
| ١٨٠       | «أين علي بن أبي طالب؟»<br>«أستندي» تلاسية    | 27.3   | «ألا إنّ الدنيا ملعونة»<br>«الا إنّ الدنيا ملعونة»    |
| 0 • 7     | «أين فلان؟» قالت: ذهب<br>«أير الله عليه هم؟» | I      | «إلا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا»<br>«ألا تا بن با الش» |
| 1040      | «أين مالك بن الدخشم؟»                        | 1      | «ألا تبايعون رسول الله»<br>«ألات ناكانات لا نام سرم   |
| 1118      | «أيها الناس أفشوا السلام»                    | 1 1777 | «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع» ٩٣٠،               |

| نم الحديث | الحديث أو الأثر وأ                                 | الحديث أو الأثر رقم الحديث                          |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٠٦٥      | «بشروا المشائين في الظلم»                          | «أيها الناس إنّ الله طيب»                           |
| 1017      | بعث الرسول عشرة رهطٍ عيناً                         |                                                     |
| ۱۷٤       | «بعثت أنا والساعة كهاتين»                          | 1                                                   |
| ٥٣٣       | «بعثنا الرسول وأمر علينا أبا عبيدة»                |                                                     |
| ٥٦٣       | «بقی کلها غیر کتفها»                               | «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» المستر            |
| ٥٠٧       | «بقيت أنا وأنت»                                    | «ايهما أكثر أحدًا للقرآن»                           |
| 112.      | «بكت على ما كانت تسمع من الذكر»                    | «الأرواح جنود مجندة فما تعارف» ٢٧٥، ٣٦٧             |
| ۱۸۰۸      | «بل أرحو أن بخرج الله من أصلابكم»                  | "الإسبال في الإرار والقميض"                         |
| ٦٤٨       | «بار أنا وارأساه»                                  | «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك» ٨٧٥                     |
| 971       | «بل أنا وارأساه»<br>«بلغوا عني ولو آية»            | «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ٦١             |
|           | "بلغني أنكم تريدون أن تنتقولوا»                    |                                                     |
|           | «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» ٦٣          | 10, .5 0                                            |
|           | «بني الإسلام على خمس» ٢١٤،١٠٨٢                     | ,                                                   |
|           | بي ب                                               |                                                     |
| ١٨٤٥      | "بين النفختين أربعون»                              | , <b>1</b>                                          |
|           | «بين كل أذانين صلاة» ١١٠٦،                         | 74,09                                               |
| 0 V 0 (   | «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً              | بأي شيء كان يبدأ النبي المعام طعام الوليمة» (١٢٠٨ ) |
| ي ۱۰۲۹    | بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبر             | «بادروا الصبح بالوتر» ۱۱٤٤                          |
| يه        | «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عل                      | «بادروا بالأعمال سبعاً» ٩٤ ، ٩٨٥                    |
| ١٢٨       | العطش»                                             | «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل» ٨٨               |
| 179       | «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن»                     | «بارك الله في للتكما» دو الله في اللتكما            |
| ۷۲٥       | «بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض»                    | بايعت الرسول على إقام الصلاة ١٨٧                    |
| 375       | «بينما رجل يمش في حلة تعجبه»                       | بايعت النبي على إقام الصلاة ١٢٢١                    |
| 177       | «بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله»                | بايعنا الرسول على السمع والطاعة ا ١٩١               |
| 1811      | «البخيل من ذكرت عنده»                              | "بع المرى من السر " ۱۱۵ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۱۵۷۱ ۱ ۱۵۷۱        |
|           | «البر حسن الخلق والإثم ما حاك» ٩٥                  | بنج دنگ شان رابع،                                   |
| V & A     | «البركة تنزل وسط الطعام»<br>«السات في السين المات» | بر حو، عدین ا                                       |
| 10.7      | «البصاق في المسجد خطيئة»                           | د حده بند. شام                                      |
| ٦٠        | «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»                     | بسم سن سيء يوديك                                    |
|           | حرف التاء                                          | «بسم الله، تربة أرضنا» ٩٠٦                          |
| 770 (0)   | 1 " " "                                            | 1                                                   |
| 1.44      | «تبلغ الحلية من المؤمن»                            | «بسمك اللهم أموت وأحيا» ١٤٦٦   ١                    |

| الحديث      | الحديث أو الأثر رقم                                                                                              | لحديث                                  | الحديث أو الأثر رقم ا                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0 • 9       |                                                                                                                  | 1081                                   | «تجدون الناس معادن خيارهم»                                    |
|             |                                                                                                                  | 727                                    | «تحجزه أو تمنعه من الظلم»                                     |
| 104.        | حرف الثاء الآلي                                                                                                  | 1199                                   | «تحروا ليلة القدر في العشر»                                   |
| 9.4.4       | «ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النّار»<br>«ثلاث دعوات مستجابات»                                                     | 17                                     | «تحروا ليلة القدر في الوتر»                                   |
| ۳۸۰         | «نلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة»                                                                                   | ٤٠٧                                    | «تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق»                            |
| 770         | «ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثاً»                                                                                | ١٧٧٢                                   | «تريدين أن تصومي غداً؟»                                       |
|             | "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم"٢٢٢                                                                 | ٥٧٨                                    | «تسبحون وتكبرون وتحمدون»                                      |
| ۷۹۸،        | «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم»                                                                | ۱۲۳۸                                   | تسحرنا مع الرسول ثم قمنا إلى الصلاة                           |
| ١٨٤٤        | 7077                                                                                                             | 1740                                   | «تسحروا فإن في السحور بركة»                                   |
| ١٣٧٣        | " (ثلاثة لهم أجران: رجل»                                                                                         | 1.78                                   | «تسمع حي على الصلاة»                                          |
| ٨٥٥         | «ثلاثون» ٔ                                                                                                       | ۲۱۲                                    | «تشترط ماذا؟» قلت: أن يغفر لي                                 |
| 7.5         | «ثم رجل معتزل في شعب»                                                                                            | ٧ <b>٩</b>                             | «تشهد أن لا إله إلّا الله»                                    |
| AV9         | «ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا»                                                                              | 441                                    | «تصدقن يا معشر النساء»                                        |
| 018         | «ثم یکون بعدهم قوم یشهدون»                                                                                       | 14.4                                   | «تضمّن الله لمن خرج في سبيله»                                 |
| 1444        | «ثنتان لا تردان أو قلما تر <b>د</b> ان»                                                                          | ، ۱۹۸                                  | «تطعم الطعام وتقرأ السلام» ٥٥٥                                |
| ٧           | «الثلث والثلث كثير»                                                                                              | 77                                     | «تعال» فجئت أمشي                                              |
|             | حرف الجيم                                                                                                        | 19                                     | «تعاهدوا هذا القرآن»                                          |
| 097         | «جئت تسأل عن البر»                                                                                               | 177.                                   | «تعبد الله لا تشرك به شيئاً»                                  |
| ٧٩          | «جئتكم من عند خير الناس»                                                                                         | ١٦٠١                                   | «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس»                              |
| 7441        | «جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها إسماعيل»                                                                         | 3771                                   | «تعرض الأعمال يوم الاثنين                                     |
| ٧           | جاءني الرسول يعودني عام الوداع                                                                                   | 173                                    | «تعس عبد الدينار والدرهم»                                     |
| 97.         | جاءني الرسول يعودني من وجع                                                                                       | ٤٧                                     | «تعوذ بالله من الشيطان الرجيم»                                |
| 1401        | «جاهدوا المشركين بأموالكم»                                                                                       | 1879                                   | «تعوذوا بالله من جهد البلاء»                                  |
| 270         | «جعل الله الرحمة مائة جزء»                                                                                       | 119                                    | «تعين صانعاً أو تصنع لأخرق»<br>                               |
| 117         | «جعلت لي علامة في أمتي»                                                                                          | 1077                                   | «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم»                           |
| 9.4<br>10.8 | «جناها» ما خرفة الجنة؟ _<br>« : الله الآن »                                                                      | 1.97                                   | «تقدموا فأتموا بي»<br>"" ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  |
| 17          | «جوف الليل الأخر»<br>«الجرس مزامير الشيطان»                                                                      | 747                                    | «تقوى الله وحسن الخلق»                                        |
|             | "الجراس مرامير السيطان" «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» ١٧٠                                                  | 1222                                   | «تكثرن اللعن وتكفرن العشير»<br>«تكن أي المراد الناس تت        |
|             | «الجهاد في سبيل الله» ۱۲۹۳،۱۰۸۱،۳۱۷،                                                                             | 119                                    | «تكف شُرك عن الناس فإنها صدقة»                                |
| 14.4        | المراجع والمراجع المراجع | 1                                      | «تلك الكينة تنزلت للقرآن»<br>«تاك الكارة من الحق خوافه اللحن» |
|             | حرف الحاء                                                                                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني»<br>«تلك عاجل بشرى المؤمن»   |
| 104.        | «حبسهم العذر»                                                                                                    | 1                                      | "تنكح المرأة لأربع: لما لها»                                  |
|             | 2 1.8                                                                                                            |                                        | ن ر ران                                                       |

| الحديث     | الحديث أو الأثر رقم                         | الحديث أو الأثر رقم الحديث              |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱۳۷        | «خذه إذا جاءك من هذا المال»                 | حُجَّ بي مع الرسول في حجة الوداع ١٢٨٩   |
| 173        | «خذوا في أوعيتكمّ»                          |                                         |
| 1070       | «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة          |                                         |
| 1088       | «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»               |                                         |
| <b>V91</b> | خرج الرسول ذات غداة وعليه مرط               | · ·                                     |
| ٤٩٨        | خرج الرسول من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير |                                         |
| 454        | خرجت مع جرير البجلي في سفر                  | «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» ١٦٣٨ |
| 1087       | خرجنا مع الرسول في سفر أصاب الناس           | «حسبك الآن» فالتفت إليه ١٠١٥، ١٠١٥      |
| ۳۰٥        | خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرأ              | «حسبنا الله ونعم الوكيل» ٧٧، ٤١٤        |
| ٦٢٨١       | «خلق الله التربة يوم السبت»                 | حسبي الله ونعم الوكيل ٧٧                |
| 1400       | «خلفت الملائكة من نور»                      | حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار ٧٧٨  |
| 1701       | «خمس صلوات في اليوم والليلة»                | «حفت النار بالشهوات»                    |
| 1711       | «خمس من الفطرة»                             | «حق المسلم على المسلم خمس» ٢٤٣، ٩٠٠     |
| 777        | «خيار أئمتكم الذين تحبونهم»                 | «حق المسلم على المسلم ست»               |
| 417        | «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه»         | «حق على الله أن لا يرتفع شيء»           |
| ۸۲۶        | «خير الصحابة أربعة»                         | «حلوه ليصلّ أحدكم نشاطه»                |
| ۸۳٥        | «خير المجالس أوسعها»                        | '                                       |
| ١٨٤٨       | خير الناس لناس يأتون بهم في السلاسل         | 1                                       |
| 11.        | «خير الناس من طال عمره»                     |                                         |
| 1.91       | «خير صفوف الرجال أولها»                     | 1                                       |
| 1108       | «خير يوم طلعت عليه الشمس»                   | 1                                       |
| 018        | «خيركم قرني ثم الذينِ يلونهم»               |                                         |
| 1          | «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»                |                                         |
| 110        | «الخازن المسلم الأمين»                      |                                         |
| 48.        | «الخالة بمنزلة الأم»                        |                                         |
| 1777       | «الخيل ثلاثة هي: لرجل وزر»                  |                                         |
| ٢٣٣٦       | «الخيل معقود في نواصيها»                    | , ,                                     |
|            | حرف الدال                                   | «الحياء خير كله»                        |
| 141.       | دخل أبو بكر على امرأة من أحمس               | «الحياء كله خير»                        |
| ٨٢٧        | دخل علي الرسول فشرب من في قربة              | «الحياء لا يأتي إلّا بخير»              |
| 1787       | دخلت أنا ومسروق على عائشة                   |                                         |
| 17.9       | دخلت على النبي وطرف السواك                  | ,                                       |
| 097        | دخلنا على خباب بن الأرت نعوده               | «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ٧٣١         |

| الحديث | الحديث أو الأثر رقم                                           | لحديث          | رقم ال | الحديث أو الأثر                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1888   | «الذاكرون الله كثيراً»                                        | ، ۹۸           | ٥٦     | «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»                                      |
|        | حرف الراء                                                     | ٧٧٨            |        | دعا بإناء من ماء فأتي بقدح                                         |
| 140.   | راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»                              | ۲۸۲            |        | «دعه فإن الحياء من الإيمان»                                        |
| ۲۲۸    | رأيت الرسول بفناء الكعبة محتبياً                              | 797            |        | «دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين»                                      |
| ۷٥١    | رأيت الرسول جالساً مقعياً يأكل تمراً                          | 10.4           |        | «دعوة المرء المسلم لأخيه»                                          |
| ٧٨٧    | رأيت الرسول وعليه ثوبان اخضران                                | 17.            |        | «دعوني ما تركتكم إنما أهلك»                                        |
| ٧٥٣    | رأيت الرسول يأكل بثلاث أصابع                                  | 1400           |        | «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا»                                       |
| ٧٧٤    | رأيت الرسول يشرب قائماً وقاعداً                               | 781            | ماء»   | «دعوه وأريقوا على بوله سجلًا مز                                    |
| 1008   | «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني»                           | 177            |        | «دلوني على قبره»<br>« ، أنت : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  |
| 1777   | «رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي»                           | 790            |        | «دينار أنفقته في سبيل الله»                                        |
| ۲۸۷    | رأيت النبي بمكة وهو بالأبطح في قبة                            | 1874           | "      | «الدعاء هو العبادة»<br>«الدعاء لا من الأنان الاتا:                 |
| ۸۲۷    | رأيت النبي وهو قاعد القرفصاء                                  | 1 • 8 ٨        |        | «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة<br>«الذا المديد الرئيس وتراكاني |
| 1 🗸 1  | رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر                                 | 3 V 3<br>7 A 0 | ·      | «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛<br>«الدنيا متاع وخير متاعها»       |
| 777    | «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب»                                 | 1797           |        | «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»                                      |
| 1771   | «رب أغفر لي وتب علي»                                          | ۱۸٦            |        | «الدين النصيحة»                                                    |
| 7.7    | «رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد»                            |                |        |                                                                    |
| 11.7   | «رب قني عذابك»<br>«ساما سوما القضمية»                         | 279            |        | <b>حرف الذال</b><br>«ذاك جبريل أتاني فقال:»                        |
| ۱۸۷٦   | «رباط يوم وليلة خير من»<br>«رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» | 1177           |        | «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»                                     |
| 1177   | «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر»                               | V•7            |        | «ذاك شيء يجدونه في صدورهم»                                         |
| 1191   | «رحم الله رجلًا قام من الليل»                                 | 1.77           |        | «ذاك شيطان»                                                        |
| ۸۱٤    | رخص الرسول للزبير وابن عوف                                    | ۱۲۸۰           |        | "<br>«ذروني ما تركتكم فإنّما هلك»                                  |
|        | «رسول الله» فرفعت إليه امرأة ١٨٤،                             | 1889           |        | «ذكر الله تعالى»                                                   |
| 1.99   | «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها»                                   | ٤٧٧            | ناس    | ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب اا                                       |
| 477    | «رغم أنف ثم رغم أنف»                                          | ۸۹             |        | «ذكرت شيئاً من تبر عندنا»                                          |
| ١٤٠٨   | «رغم أنف رجل ذكرت عنده»                                       | 1071           |        | «ذكرك أخاك بما يكره»                                               |
| 11.9   | «ركعتا الفجر خيرٍ من الدنيا وما فيها»                         | 1894           |        | «ذلك أدنى أهل الجنة منزلة»                                         |
| 1111   | رمقت النبي شهراً فكان يقرأ                                    | וגדו           |        | «ذلك شيء يجدونه في صدورهم»                                         |
| 01.    | رهن النبي درعه بشعير                                          |                | ۲۷۵،   | - 0 - 3- 0                                                         |
| 977    | «الراكب شيطان والراكبان شيطانان                               | ٧٣٧            | "(     | «ذلك كفارة لما يكون في المجلس                                      |
| 73A    | «الرؤيا الحسنة من الله»                                       | 1777           | 1      | «ذلك يوم ولدت فيه»                                                 |
| 7      |                                                               |                | يعتسل  | ذهبت إلى الرسول عام الفتح فوجدته                                   |
| 1 ¥ 1  | «الرجل على دين خليله»                                         | 1 11 00        |        | ذهبنا نتلقى الرسول مع الصبيان                                      |

|                                             | 1                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الحديث أو الأثر رقم الحديث                  | الحديث أو الأثر رقم الحديث                        |
| سقیت النبی من زمزم فشرب ۷۷۱                 | «الرحم معلقة بالعرش تقول» ٣٢٨                     |
| «سلني» فقلّت: أسألك مرافقتك                 | «الريح من روح الله تأتي بالرحمة» ١٧٣٧             |
| «سلوا الله العافية» ١٤٩٦                    |                                                   |
| «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»                     | حرف الزاي                                         |
| «سم الله وكل بيمينك» ٧٣٢                    | زجر عن الشرب قائماً ٧٧٥                           |
| «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ١١٨٣، ١٠٤ | «زد» فزدت فما زلت أتحراها ۸۰۶                     |
| سمعت النبي قرأ في العشاء بـ ﴿التينِ﴾ ١٠١٣   | «زن وأرجح»                                        |
| «سووا صفوفكم» ، ١٠٩٤                        | «زودك الله التقوى»                                |
| «سيحان وجيحان والفرات والنيل» ١٨٦٢          | حرف السين                                         |
| «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم» ١٨٨٤    | «سأفعل» فغدا الرسول وأبو بكر ٤٢٢                  |
| «الساعي على الأرملة والمسكين» ٢٧٠           | «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة»     ۱۸۹۲         |
| «السفر قطعة من العذاب»                      | سألت عائشة ما كان النبي يصنع في بيته ٦١١          |
| «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» ٨٨٥   | «ساقي القوم آخرهم شرباً» (ساقي القوم آخرهم شرباً» |
| «السلام علیکم دار قوم مؤمنین» ۱۰۳۲، ۵۸۷     | المسلم فسوق ١٥٦٧ ١٥٦٧ المسلم فسوق                 |
| «السلام عليكم يا أهل القبور» ٨٩٥            | «سبحان الذي سخر لنا هذا» ۹۷۹                      |
| «السواك مطهرة للفم»                         | «سبحان الله عدد خلقه» ۱٤٤١                        |
| حرف الشين                                   | «سبحان الله عدد ما خلق»                           |
| «شر الطعام طعام الوليمة»                    | «سبحان الله وبحمدُه أستغفر الله» ١٨٨٦، ١٨٨٦       |
| شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ١٥١٣           | «سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد»                 |
| «شهادة امرأتين بشهادة رجل»                  | «سبحان ربي الأعلى» ١١٨٣،١٠٤                       |
| شهدت الرسول إذا لم يقاتل من أول ١٣٥٨        | «سبحان ربي العظيم»                                |
| «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس» ١٦٢١      | «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» ١١٦، ١٤٣٣              |
| «الشهداء خمسة: المطعون» ١٣٦١                | «سبحانك، اللهم وبحمدك أستغفرك ١١٦                 |
| حرف الصاد                                   | «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد» ٨٣٧                    |
| «صبحكم ومساكم»                              | «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ١١٦            |
| «صدق سلمان»                                 | , w                                               |
| «صلِّ رکعتین»                               | «سبعة يظلهم الله في ظله» ٣٨١، ٤٥٤، ٦٦٤            |
| «صلِّ صلاة الصبح، ثم اقصر» ٤٤٣              | «سبق المفردون» ١٤٤٤                               |
| «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» ١١٥٠        | «سبقك بها عكاشة»                                  |
| «صلاة الجماعة أفضل من صلاة»                 | «سبوح قدوس»                                       |
| «صلاة الرجل في جماعة تزيد»                  | «ستفتح علیکم أرضون» ۱۳٤۱                          |
| «صلاة الرجل في جماعة تضعّف»                 | «ستفتحون مصر وهي أرض» ٣٣٣                         |
| «صلاة الليل مثنى مثنى»                      | «سددوا وقاربوا واغدوا»                            |

| الحديث | الحديث أو الأثر رقم                                    | الحديث أو الأثر                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1271   | «الطهور شطر الإيمان» ٢٦، ١٠٣٨،                         | «صلوا أيها الناس في بيوتكم»                         |
|        | حرف العين                                              | «صلوا قبل المغرب» المعرب                            |
| 1.97   | «عبادة الله لتسون صفوفكم» (١٦٤ ،                       | «صلوا كما رأيتموني أصلي» ٧١٧                        |
| 1129   | «عجب الله من قوم يدخلون الجنة»                         | «صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا» ١٠٧٠                  |
| ۲۸     | «عجباً لأمر المؤمن إذا أمره كله له خير»                | صلى بنا الرسول الفجر وصعد المنبر 🛚 ١٨٧٠             |
| 1817   | «عجل هذا»                                              | «صليت مع الرسول ركعتين قبل الظهر» ١١٢٠، ١١٠٥        |
| ۸۰۲۱   | «عذبت امرأة في هرة سجنتها»                             | صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة ١١٨٣،١٠٤       |
| 1071   | «عذبت نفسك»                                            | صليت مع النبي ركعتين بعد العشاء ٢٠٢ باب             |
| 171    | «عرضت على أعمال أمتي حسنها»                            | صليت مع النبي ليلة فلم يزل ١١٨٢                     |
| ٧٥     | «عرضت علي الأمم فرأيت»                                 | صليت مع النبي ليلة فأطال القيام                     |
| ۲•3    | «عرضت علي الجنة والنار فلم أر»                         | صليت وراء النبي بالمدينة العصر ٨٩                   |
| ۸٥٥    | "<br>«عشر»                                             | «صم ثلاثة أيام»                                     |
| 1717   | «عشر من الفطرة:»                                       | «صم شهر الصبر»                                      |
| ٨٥٥    | «عشرون»                                                | «صم صيام نبي الله داود» ١٥٤                         |
| 4.1    | «علموا الصبي الصلاة لسبع سنين»                         | «صم من الحرم واترك» ١٢٥٦                            |
| AFF    | «على المرء المسلم السمع والطاعة»                       | «صم يومين»                                          |
| 370    | «على أن نعبدوا الله ولا تشركوا به»                     | «صنفان من أهل النار لم أرهما» ١٦٤١                  |
| 1404   | «على رسلكما إنها صفية»                                 | «صوم ثلاثة أيام من كل شهر» ١٢٦٨                     |
| 180    | «على كل مسلم صدقة»                                     | «صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته» ١٢٢٩                   |
| 775    | «عليك السمع والطاعة»                                   | «الصدقة على المسكين صدقة» ٣٣٧                       |
| 910    | «علیك بتقوی الله»                                      | «الصلاة على وقتها» ٢١٧، ١٠٨١، ١٢٩٤                  |
| 1.9    | «عليك بكثرة السجود»                                    | «الصلوات الخمس والجمعة كفارة» ١٠٥٢                  |
| 9 / 1  | «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى»                         | «الصلوات الخمس والجمعة مكفرات» ١٣٢،                 |
| 7771   | «عمرة في رمضان تعدل حجة»                               | 7011                                                |
| 1414   | «عمل قليلًا وأجر كثيراً»                               | حرف الضاد                                           |
| 9.4    | «عودوا المريض وأطعموا الجائع»                          | «ضع يدك على الذي يألم من جسدك»                      |
| 1717   | «عَيْنَان لا تمسهما النّار»                            | 11.10 :                                             |
| 1719   | «العائد في هبته كالعائد في قيئه»                       | حرف الطاء                                           |
| 1408   | «العبادة في الهرج»                                     | , <del>-</del>                                      |
| 775    | «العز إزاري والكبرياء ردائي»<br>«المستريال المسترينات» | «طعام الاثنين يكفي الأربعة» ٧٦٠،٥٧٠ ، ٧٦٠           |
| 1777   | «العمرة إلى العمرة كفارة»                              | «طلقها»                                             |
| 7.7.1  | «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»                       | «طوبى لمن هدي للإسلام» ١٨٥ (                        |
| 1779   | «العيافة والطيرة والطرق»                               | «طول القنوت» الما الما الما الما الما الما الما الم |

| م الحديث    | الحديث أو الأثر رقم                                     | الحديث | الحديث أو الأثر رقم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 A       | «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم»                          |        | حرف الغين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00•         | «فإن ماله ما قدم»                                       | ۱۳۲۰،۱ | عاب عمى أنس بين النضر عن قتال بدر ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1474        | «فإنك من أهلها»                                         | ٥٩     | «غزا نبي من الأنبياء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108         | «فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر»                          | 1187   | ر بي س<br>غزونا مع الرسول سبع غزوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 715         | «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»                    | 1109   | «غُسل يوم الجمعة واجب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1489        | «فإنما الكرم قلب المؤمن»                                | 1751   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17          | «فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»                        | ۲٦٦٣   | «غطوا الإناء وأوكئوا السقاء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.47        | «فإنهم يأتون غراً محجلين»                               | ١٨١٧   | «غير الدجال أخوفني عليكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71          | «فأوحَى الله إلى هذه أن تباعدي»                         | 1780   | «غيّروا هذا واجتنبوا السوادُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717         | «فأي بلد هذا؟»                                          |        | حرف الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y 1 A       | «فأي يوم هذا؟»                                          | V79    | «فأيِن القدح إذاً عن فيك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٢٦         | «فتبتغي الأجر من الله تعالى»                            | ۱۰۷۳   | رِن ع م ال ي<br>«فأجب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190         | فدنونا من النبي فقبلنا يده                              | ٧٤٧    | «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7771        | «فذلك سعي الناس بينهما»                                 | 1771   | «فإذا أبيتم إلّا المجلس فأعطوا» ١٩٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.89        | «فذلك مثل الصلوات الخمس»                                | 444    | «فإُذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178.        | «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل»                           | 1008   | «فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108         | «فصم صومٍ نبي الله داود»                                | 477    | «فاُرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108         | «فصم يوماً وافطر يوماً»                                 | ١٧٨٢   | «فأرجعه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1440        | «فضل العالم على العابد»                                 | ۱۸•    | «فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧.          | «فعن معادن العرب تسألوني»                               | ٥٠٧    | «فأرني» فأعطيته القدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777         | «ففیهما فجاهد»                                          | ١٠٨    | «فأعني على نفسك بكثرة السجود»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71          | «فكان إلى القرية الصالحة أقرب»                          | 1777   | «فأ فطري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 499         | «فكيف تصنع بلا إله إلَّا الله»                          | 108    | «فاقرأه في كل سبع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V           | «فلعلكم تفترقون»                                        | 108    | «فاقرأه في كل عشر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1707        | «فما غير وقد كنت حسن»                                   | 108    | «فأقره في كل عشرين<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٦         | «فمن أراد أن يزور القبور فليزر»                         | i      | «فألفى ذلك أم إسماعيل<br>أوران المرابعة الم |
| ١٧١٦        | «فمن كان حالفاً فلا يحلف إلَّا بالله»                   | l      | «فأما الركوع فعظموا فيه الرب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 94          | «فمن يأخذه بحقه؟»                                       |        | «فأنت شهيد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣          | «فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله»                     | 1008   | «فانطلقنا إلى نقب مثل التنور»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777         | «فهل لك من والديك أحد حي؟»<br>«ناله لأن بايم الله اله » | j.     | «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۸۳۱<br>۸۶3 | «فوالله لأن يهدي الله بك»<br>«في الله المرن علم الله»   |        | «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد»<br>«فإن الله قد مرم ما النّا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۸۲        | «فوالله للدنيا أهون على الله»<br>«فلا إذاً»             | 1      | «فإن الله قد حرم على النّار»<br>«فإن متدالله على الدار أو مدارد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 7 / 1     | الفكر أِدَا»                                            | 1 41 1 | «فإن حق الله على العباد أو يعبدوه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| رقم الحديث      | الحديث أو الأثر                    | لحديث  | رقم ا           | الحديث أو الأثر                                             |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| خرج» ۱۸۷٤       | «قال رجل: لأتصدقن بصدقة ف          | 17.71  | ۲۰۷،            | «فلا تأتهم»                                                 |
| _               | «قال رجل: والله لا يغفر الله لف    | ١٧٨٢   |                 | «فلا تشهدني إذاً»                                           |
|                 | «قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا        | 1770   |                 | «فلا تعطه ماًلك»                                            |
| 1008            | «قالا لي: هذه جنة عدن»             | 108    |                 | «فلا تفعل، صم وأفطر»                                        |
| 4               | «قام الرسول فينا خطيباً بماء يدعم  | ۱۳۷    | فيأكل منه»      | «فلا يغرس المسلم غرساً                                      |
| ۰۳۲، ۸۹۸        | «قبّلُ النبي الحسن بن علي»         | 1441   | ن في يده ۹۰،    | «في الجنة» فألقى تمرات كر                                   |
| مني» ٤٥٩        | «قُتلُ مصعب بن عمير وهو خير        | ١٢٨    | •               | «في كل كبد رطبة أجر»                                        |
| a a             | «قد أفلح من أسلم وكان رزقه ك       | ۱۸۷۵   | •               | «فيأتوني فيقولون يا محمد                                    |
| 191             | «قد جاءكم أهل اليمن»               | ۸۰٥    |                 | «فيرخينه ذراعاً لا يزدن»                                    |
| 131, 75.1       | «قد جمع الله لك ذلك كله»           | 4.0    |                 | «فيصبح الناس يتبايعون»                                      |
| ٤٤٠             | «قد غُفر لك»                       | ٤٠٧    | مالهم»          | «فیکون الناس علی قدر أع                                     |
| £ 7 (1)         | «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل        | 779    |                 | «فيما استطعتم»                                              |
| 791             | «قدم زيد بن حارثة المدينة»         | 1174   | •               | «فيها ساعة لا يوافقها عبد                                   |
| أخيه» ٥١، ٤٦١ أ | «قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن     | 19     |                 | «فيها ما لا عين رأت ولا ً                                   |
| 1797            | «قطعتم ظهر الرجل»                  | ٧٠     |                 | «فيوسف نبي الله ابن نبي ا                                   |
| 1408            | «قفلة كغزوة»                       | 747    | ، النار         | «الفم والفرج» يدخل الناس                                    |
| ۲۸              | «قلت: آمنت بالله ثم استقم»         |        | ئاف             | حرف الا                                                     |
| 1847, 1844      | «قل: اللهم اغفر لي»                | 1770   | ي               | «قاتله» قال: أرأيت إن قتل                                   |
|                 | «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر       | 90     | إله إلَّا الله" | «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا                                    |
|                 | «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظ         | ٧      |                 | «قاربوا وسددوا واعملوا»                                     |
| 1881            | «قل: اللهم اهدني وسددني»           | 178.   | ِمن ب <i>ي</i>  | «قال: أصبح من عبادي مؤ                                      |
|                 | «قل: اللهم فاطر السماوات والا      | 1754   |                 | «قال الله: أحب عبادي إليَّ                                  |
| 1070            | «قل: ربي الله ثم استقم»            | 189.   | الصالحين»       | «قال الله: أعددت لعبادي                                     |
|                 | «﴿قُلُ هُو اللهُ أُحدُ﴾ ثلث القرآن | 775    |                 | «قال الله: العز إزاري»                                      |
| 1877            | «قل: لا إله إلّا الله وحده»        | ۳۸٦    | -               | «قال الله: المتحابون في ج                                   |
|                 | «قلت لهما سبحان الله ما هذان؟      | l      |                 | «قال الله: أنا أغنى الشركا                                  |
|                 | «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت»        | \$ 8 0 | •               | «قال الله: أنا عند ظن عبد                                   |
| 898 , 777       | «قمت على باب الجنة»                |        |                 | «قال الله: أنفق يا ابن آدم»                                 |
|                 | «قولوا: اللهم صل على محمد» ١٣      |        |                 | «قال الله: ثلاثة أنا خصمه                                   |
|                 | «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»    | 1777   | ,               | «قال الله: كل عمل ابن آده                                   |
| 970             | «قولي: اللهم اغفر لي وله»          | l .    |                 | «قال الله: وجبت محبتي للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 17.4            | «قولي: اللهم أنك عفر»              |        |                 | «قال الله: ومن أظلم ممن                                     |
| ت» ۱۳۲۳         | «قوموا إلى جنة عرضها السماوا       | ΙΛΛΥ   | دعونني" ۲۲۷،    | "قال الله: يا أبن أدم إلك ما                                |

| رقم الحديث             | الحديث أو الأثر       | لحديث | رقم ا                   | الحديث أو الأثر             |
|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|
| لا تنزع البرمة» ٢٥     | «كثير طيب قل لها:     | 770   | ، بين أيديهم            | «قوموا» فانطلقوا وانطلقت    |
| ۳۰۳                    | «کخ کخ، ارم بها»      | 070   | ,                       | «قوموا» فقام المهاجرون      |
| 104.                   | «كف عليك هذا»         | 1124  |                         | «قومي فأوتري يا عائشة»      |
| دث أثواب بيض» ٧٩٠      | «كفن الرسول في ثلا    | 144.  |                         | «القتل في سبيل الله»        |
| يحبس عمن يملك» ٣٠٠     | ا ت                   |       | کاف                     | عرف اا                      |
| ، يضيع» « ۳۰۰          | «كفي بالمرء إثماً أن  |       |                         | «كأني أنظر إلى الرسول       |
| ن يحدث ١٥٥٥            | «كفى بالمرء كذباً أنا | ٧٨٩   |                         | سوداء»                      |
| 771, 117, 711          | «کلْ بیمینك»          | ٨٢٢   |                         | «كافل اليتيم له أو لغيره»   |
| ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۰۲<br>باباب | «كلْ مما يليك»        | ١٨١٧  |                         | «كالغيث استدبرته الريح ف    |
| معروف» ۲۰۱             | «كلا والله لتأمرن بال | ٧٧    |                         | كان آخر قول إبراهيم حير     |
| سلم حرام» ۲٤٠، ۱۵۳۵،   | «كلّ المسلم على الم   | ٧٠٤   |                         | کان ابن مسعود یذکرنا فی     |
| ۱۵۷۸، ۲۷۶باب           |                       | ١٠٨٧  | 4                       | كان أصحاب محمد لا ير        |
| المجاهرين» ٢٤٦         | «كلّ أمتي معافى إلّا  | ۸۸۸   |                         | كان اليهود يتعاطسون عند     |
| لجنة» ١٦٢              | «كلّ أمتي يدخلون ا    | ١٨٤٠  | يَالِينَ<br>يَلِينِ الْ | كان جذع يقوم إليه النبي     |
| 18.7                   | «كلّ أمر ذي بال»      | ۱۳۷۸  |                         | كان رجل يداين الناس         |
| س عليه صدقة» ١٢٤، ٢٥٣  | «كلّ سلامي من النا،   | ٥٤٧   | بارأ                    | كان زكريا عليه السلام نج    |
| اعف ا                  | «كل عمل ابن آدم يغ    | 45    | ىن يشاء                 | كان عذاباً يبعثه الله على ه |
| يجعل له» (١٦٨٩         | «كلّ مصور في النار    | 110   | خ بدر                   | كان عمر يدخلني مع أشياً     |
| 141                    | «كل معروف صدقة»       | 7     | رلين                    | كان فرض للمهاجرين الأ       |
| 18. «alae              | «کلّ میّت یختم علی    | 1778  | ، في المعروف            | كان فيما أخذ علينا الرسول   |
| سؤول» ۲۸۹، ۳۰۵، ۲۰۸    | «کلکم راع وکلکم م     | 71    | ل قتل»                  | «کان فیمن کان قبلکم رج      |
|                        | «كلمة حق عند سلطا     | ०१९   | ,                       | كان لأبي بكر الصديق غلا     |
|                        | «كلمة طيبة»           | 71    | وكان له                 | كان ملك فيمن كان قبلكم      |
|                        | «كلمتان خفيفتان علم   | 1891  | إني أسألك               | كان من دعاء داود: اللهم     |
| V & 9                  | «كلوا من حواليها»     | ואדו  |                         | كان نبي من الأنبياء يخط     |
|                        | «كلي» فقالت: إني ه    | 1807  | بانه                    | کان یذکر الله علی کل أح     |
| 070                    | «كلي هذا وأهدي»       | 1     |                         | كان ينفخ على إبراهيم        |
| 070                    | «كم هو؟» فذكرت له     | 1     |                         | كانت امرأتان معهما ابناه    |
| 77                     | «كن أبا خيثمة»        | Į.    | ,                       | كانت بنو إسرائيل تسوسهم     |
|                        | «كن في الدنيا كأنك    | 1797  |                         | كانت عطاظ ومجنة وذو ا       |
| •                      | «كنت أصلي مع النبج    | ۸۲۸   | صول السلق               | كانت فينا امرأة تأخذ من ا   |
|                        | «كنت أمشي مع رسو      | 400   |                         | «کبَّر کبَّر»               |
| ت تبرا من الصدقة» ٨٩   | «كنت خلفت في البي     | 1174. | س الزنا»                | «کتب علی ابن آدم نصیبه ،    |

| رقم الحديث                    | الحديث أو الأثر                          | حديث  | رقم ال     | الحديث أو الأثر                            |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|
| قد وضع يده اليمنى ١٤٧٢        | كان إذا أراد أن ير                       | ۲۸۰۲  | جو س)      | «كنت عند أنس مع نفر من الم                 |
| •                             | كان إذا أراد أن يو                       | 14.4  |            | «كنت في المسجد فحصبني رج                   |
| <u></u>                       | كان إذا استجد ثو                         | ۲۸٥   |            | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»               |
| ل بعيره خارجاً إلى سفر ٩٧٩    | کان إذا استوى علم                        | ۸۳۱   |            | «كنّا إذا أتينا النبي جلس أحدنا            |
| لعق أصابعه الثلاث٧٥٧، ٦١٣     | كان إذا أكل طعاماً                       | 711   |            | «كنّا إذا صعدنا كبّرنا»                    |
| : أمسينا وأمسى ١٤٦٣           | كان إذا أمسى قال                         | 940   |            | «كنَّا إذا نزلنا منزلًا لا نسبِّح»         |
| صلاته استغفر ثلاثاً ۱۸۸۵،۱٤۲۳ | كان إذا انصرف من                         | 1144  |            | «كنّا بالمدينة فإذا أذن المؤذن»            |
| اشه قال: ۱٤٧١، ١٤٦٢، ١٤٥٤     | كان إذا أوى إلى فر                       | ۷۷۳   | ىن نىمشى»  | «كنّا على عهد الرسول نأكل ونح              |
| فراشه کل لیلة ۱٤٦٩            | كان إذا أوى إلى                          | 177   | ، الله »   | «كنّا في صدر النهار عند رسول               |
| شه نام علي شقه الأيمن ٨١٨     | كان إذا أوى إلى فرا                      | 770   |            | «كنّا مع النبي ستة نفر»                    |
|                               | كان إذا بعث سرية                         | ۸٥٨   |            | «كنّا نرفع للنبي نصيبه من اللبن            |
| أعادها ثلاثاً ٧٠، ٧٠١، ٨٥٧    |                                          | 1171  |            | «كنّا نصلي على عهد الرسول ر                |
| ل: اللهم إنّا نجعلك ١٣٣٥،٩٨٨  |                                          | 17.7  |            | «کنّا نعد لرسول سواکه وطهور                |
| '                             | كان إذا خرج من                           | 1770, |            | «كنّا نعد هذا نفاقاً على عهد الرس          |
|                               | کان إذا خطب اح                           | 213   | ا لتقم»    | «كيف أنعم وصاحب القرن قد                   |
|                               | كان إذا دخل العث                         | 499   |            | «كيف تصنع بلا إله إلّا الله»               |
|                               | كان إذا دخل العش                         | 108   |            | «كيف تصوم؟»<br>«كند تاريخ»                 |
| يقول: أرسلوا بها ٣٤٨          | _                                        | 097   | , ۲۲۲      | «كيف قلت؟»<br>«ك: ترتري»                   |
| ·                             | کان إذا ذهب ثلث                          | 1     | , 457      | «كيف وقد قيل؟»<br>«الكبائر: الإشراك بالله» |
|                               | كان إذا رأى الهلا                        | 799   |            | «الكلمة الطيبة صدقة»                       |
|                               | كان إذا رفع مائدت كان إذا سافر فأقبا     | i     |            | «الكمأة من المن وماؤها شفاء                |
| د من وعثاء السفر ۹۸۰          |                                          | ı     | ۹۷ ،       |                                            |
| 3 30                          | کان إذا سرّ استنار<br>کان إذا سرّ استنار |       |            |                                            |
| 5.5.                          | كان إذا صلى الف                          | ı     | اسريت      | باب (كان) الشمائل<br>كان أجود الناس        |
|                               | كان إذا صلى بالنا                        | ı     |            | كان أحب الثياب إليه القميص                 |
|                               | كان إذا طلع الفج                         | l     | هدف        | كان أحب ما استتر به لحاجته                 |
| *                             | کان إذا صلى رکع                          | 777   |            | كان أحبن الناس خلقها                       |
| ريح قال: اللهم إني    ١٧٣٨    |                                          | 701   |            | كان إذا أتاه طالب حاجة                     |
| سع يده ۸۸۷                    | كان إذا عطس وخ                           | ٤٥    | فها طروقاً | كان إذا أتى المدينة من سفر لا يطر          |
| اللهم أنت عضدي ١٣٣٤           | كان إذا غزا قال:                         | ۸۲۱   |            | كان إذا أخذ مضجعه من الليل                 |
|                               | كان إذا فاتته الصا                       | 1279  | يديه       | كان إذا أخذ مضجعه نفث في                   |
| صلاة وسلم قال: ١٤٢٤           | كان إذا فرغ من ال                        | 1117  |            | كان إذا أذن المؤذن للصبح                   |

| الحديث      | رقم                   | الحديث أو الأثر        | الحديث | رقم ا                | الحديث أو الأثر                |
|-------------|-----------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 1777        | بيض                   | كان لا يفطر أيام ال    | 904    | رقف عليه             | كان إذا فرغ من دفن الميت       |
| 77          | إلَّا نهاراً في الضحى |                        | 1847   |                      | كان إذا قام إلى الصلاة يكون    |
| 444         | <del>-</del>          | كان يأتي مسجد قبا      | 1144   |                      | كان إذا قام من الليل افتتح ص   |
| ٧٣٧         |                       | كان يأكل طعامه في      | 17.0   |                      | كان إذا قام من النوم يشوص      |
| ۲.          |                       | كان يأمرنا إذا كنا .   | 990 (  |                      | كان إذا قدم من سفر بدأ بالم    |
| 1771        |                       | كان يأمرنا بصيام أب    | 9.18   |                      | كان إذا قفل من الحج أو الع     |
| 019         | ,                     | كان يبيت الليالي ال    | 941    |                      | كان إذا كان في سفر فعرس        |
| 1770        |                       | کان یتحری صوم ا        | ٧٢٣    |                      | كان إذا كان يوم عيد خالف       |
| 977         | سير فيزجي الضعيف      | كان يتخلف في ألم       | 1170   |                      | كان إذا لم يصل أربعاً قبل ال   |
| 1.97        | من ناحية إلى ناحية    | كان يتخلل الصف         | ٦٨٩    |                      | كان أشد حياءً من العذراء       |
| ٧٠٤         | بافة السآمة علينا     | كان يتخلونا بها مخ     | 1840   | ني الدنيا»           | كان أكثر دعائه: «اللهم آتنا    |
| 1879        | ات بهؤلاء الكلمات     | كان يتعوذ دبر الصلو    | 1897   | لموب                 | كان أكثر دعائه: يا مقلب الة    |
| 1.77        | ن                     | كان يتعوذ من الجا      | ٧٣٦    | يسم                  | كان جالساً ورجل يأكل فلم       |
| 177         | اب ثلاثاً             | كان يتنفس في الشر      | ١٨٥٦   |                      | كان خلقه القرآن                |
| 1199        | سر الأواخر            | كان يجاور في العث      | ۷۱۷    | تقنا                 | كان رفيقاً رحيماً وظن أنا اش   |
| 17.7        | مان ما لا يجتهد       | كان يجتهد في رمض       | ۱۱۸۳   | ٤٠٠,                 | كان سجوده قريباً من قيامه      |
| 411         | عامه وشرابه وثيابه    | كان يجعل يمينه لط      | ٥١٢    | _                    | كان فراشه من أدم حشوه ليف      |
| 807         |                       | كان يجمع بين الرج      | ٧٠٢    |                      | كان كلامه كلاماً فصلًا         |
| ، ۱۲۳       | يوم الخميس ٣٣         | كان يحب أن يخرج        | ۱۹۶ د  | 370                  | كان كم قميصه إلى الرسغ         |
| ۸٥٧         | الليل إلى البقيع      | کان یخرج من آخر        | V E 9  | ۶                    | كان له قصعة يقال لها: الغر     |
| <b>YY E</b> | ن الشجرة ويدخل        | کان یخرج من طریز       | 1789   | مكتوم                | كان له مؤذنان بلال وابن أم     |
| 4.4         | ، من ماء فيها طيب     | كان يدخلها ويشرب       | 457    |                      | وكان ليذبحِ الشاة فيهدي في     |
| 1707        | هو جنب                | كان يدركه الفجر و      | ۷۸٥    | لمة حمراء            | كان مربوعاً ولقد رأيته في ح    |
| 1889        |                       | كان يدعو بهؤلاء ال     | ١٨٥٨   |                      | كان معتكفاً فأتيته أزوره ليلًا |
| 1171        | , ,                   | كان يرانا نصليهما      | 1008   |                      | كان مما يكثر أن يقول لأصد      |
| 1197        |                       | كان يرغب في قيام       |        |                      | كان من ذعائه اللهم إني أسأا    |
| 464         |                       | كان يزورُ قُباء راكباً | ١٤٨٦   | <sup>ى</sup> من زوال | كان من دعائه اللهم إني أعوذ بل |
| 1878        | _                     | كان يستحب الجوا        | ł      |                      | كان وجيوشه إذا علوا الثنايا    |
| 1.97        |                       | كان يسوي صفوفنا        | 1      |                      | کان لا یتطیر                   |
| 1704        | ,                     | كان يصبح جنباً من      | l      | ۱۱۰۷                 | كان لا يدع أربعاً قبل الظهر    |
| 1179        |                       | كان يصلي إحدى ع        | 1      |                      | كان لا يرد الطيب               |
| 3711        |                       | كان يصلي أربعاً بع     | 1      | نی ینصرف             | كان لا يصلي بعد الجمعة ح       |
| 1188        | اربعا                 | كان يصلي الضحى         | 1 995  |                      | كان لا يطرق أهله ليلًا         |

| الحديث أو الأثر رقم الحديث                                                         | الحديث أو الأثر رقم الحديث                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| كان يكره النوم قبل العشاء ١٧٥٥                                                     | كان يصلي ركعتي الفجر الما١١١١                                                           |
| كان يكون في مهنة أهله ٦١١                                                          | كان يصلي ركعتين خفيفتين كان يصلي ركعتين                                                 |
| كان يمسح مناكبنا في الصلاة ٢٥٣، ١٠٩٣                                               | كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة ١١٤٣                                                   |
| كان ينام أول الليل المام                                                           | كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ١١٢٢                                                  |
| کان یهلل بهن دبر کل صلاة ۱٤۲٥                                                      | كان يصلي فيما بين أن يفرع ١١١٨                                                          |
| «كانت صلاته قصداً وخطبته قصداً» ١٥٢                                                | كان يصلي قبل العصر أربع ركعات ١١٣٦                                                      |
| كانت ناقته العضباء لا تُسبق                                                        | كان يصلي قبل العصر ركعتين ١١٢٨                                                          |
| كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه ٧٢٦                                                  | كان يصلي من الليل ١١ ركعة                                                               |
| حرف اللام                                                                          | كان يصلي من الليل مثنى مثنى ١١١٧، ١١١٧                                                  |
| «لأعطين هذه الراية رُجلًا يحب الله» ٩٥                                             | كان يصنع هكذا التكبير على الجنازة ٩٤٧                                                   |
| «لأعطين هذا الراية غداً رجلًا يفتح الله» ١٨٠                                       | كان يصوم شعبان إلَّا قليلًا ١٢٥٥                                                        |
| «لأن أقول: سبحان الله» ١٤١٧                                                        | كان يعتكف العشر الأواخر ١٢٧٦، ١٢٧٧                                                      |
| «لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل» 8٤٥                                           | كان يعتكف في كل رمضان عشرة 💮 ١٢٧٨                                                       |
| «لأن يجلس أحدكم على جمرة» العلام                                                   | كان يعجبه التيمن في شأنه كله ٧٢٥                                                        |
| «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره»     0 8 ه                                          | كان يعطيني العطاء فأقول المحمد                                                          |
| «لأن يجلس أحدكم في يمينه في أهله» ١٧٢٧                                             | كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ٧٢٢                                                 |
| «لئن أنا حييت حتى آكل»                                                             | كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ٥٨٨                                                    |
| «لئن بقيت إلى قابل لأصومن» ب                                                       | كان يعود بعض أهله ٩٠٧                                                                   |
| «لئن كنت كما قالت فكأنما تُسفَّهم» ٣٢٣، ٣٥٣                                        | کان یفطر قبل أن یصلی علی رطبات ۱۲٤۷                                                     |
| «لتؤدن الحقوق إلى أهلها»                                                           | كان يفطر من الشهر حتى نظن ١١٧٨                                                          |
| «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله» ١٠٩٦، ١٠٩٦                                          | كان يفعله السلام على الصبيان ٢٠٩، ٨٦٧                                                   |
| «جميع أمتي كلهم» ١٠٥١، ١٠٥١                                                        | كان يقرأ في ركعتي الفجر ١١١٤                                                            |
| «لعلك ترزق به» ٨٥                                                                  | كان يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم ٨٣٧                                                     |
| لعن الرسول آكل الربا وموكله ١٦٢٢                                                   | کان یقول دبر کل صلاة حین یسلم ۱٤۲٥                                                      |
| لعن الرسول الرجل يلبس لبسة المرأة ١٦٤٠                                             | كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله ١٥١٠                                                |
| لعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء ١٦٣٩                                        | كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة (١٧٩١)                                                   |
| لعن الرسول المختثين من الرجال ١٦٣٩                                                 | كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ» ١٤٨٥<br>كان يقول في ركوعه وسجوده                    |
| «لعن الله آکل الربا» (۲۲۰باب<br>«ا بر الله الذي (۲۲۰۰                              |                                                                                         |
| «لعن الله الذي وسمه» «لعن الله السارق ويسرق البيضة»  (عن الله السارق ويسرق البيضة) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
| «لعن الله السارق ويسرق البيضة» ٢٦٥باب<br>«لعن الله الواشمات والمستوشمات» ١٦٥٤      | كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ٩٩ ،١١٦٧<br>كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ١٤٣٣،١١٦ |
| «لعن الله الواصلة والمستوصلة» ١٦٥٠، ٢٦٥                                            | كان يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله ١٨٨٦                                              |
| «لعن الله الواصلة والموصولة»                                                       | _                                                                                       |

| الحديث  | الحديث أو الأثر رقم                   | الحديث  | الحديث أو الأثر رقم                       |
|---------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 1098    | «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»  | ۲٦٥باب  | «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم»    |
| 1095    | «لكل غادر لواء يوم القيامة»           | ۲٦٥باب  | «لعن الله من ذبح لغير الله»               |
| 3 1 7 1 | «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»            | ٢٦٥باب  | «لعن الله من غير منار الأرض»              |
| ۱۳۷۱    | «للعبد المملوك المصلح أجران»          | ۲٦٥باب  | «لعن الله من لعن والديه»                  |
| 274     | «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»       | ۲٦٥باب  | «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»         |
| 71      | «لله أشد فرحاً بتوبة عبده»            | 1705    | لعن الواصلة والمستوصلة                    |
| 17      | ً «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم»      | 1/17.1  | لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا          |
| 711     | «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين» | 377     | لعن من جلس وسط الحلقة                     |
| 499     | «لم قتلته؟»                           | 1797    | «لغدوة في سبيل الله أو روحة»              |
| १९९     | لم يأكل النبي على خوان حتى            | 1197    | «لقاب قوس في الجنة خير»                   |
| 731     | «لم يبق من النبوة إلَّا المبشرات»     | 1778    | لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة                |
| 377     | «لم يتكلم في المهد إلَّا ثلاثة: عيسى» | 1.17    | «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»     |
| 414     | «لَم يضحكم أحدكم مما يفعل؟»           | 77      | «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين»         |
| 11.4    | «لم يكن النبي على شيء من النوافل»     | ٤٧٧     | لقد رأيت الرسول يظل اليوم يتلوي           |
| 1700    | «لم يكن النبي يصوم من شهر»            | 179     | «لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة»           |
| 1010    | لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل       | 3, 110  | لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ٧٣            |
| ۸٥٠     | «لما خلق الله آدم قال اذهب»           | 114.    | لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله             |
| 373     | «لما خلق الله الخلق»                  | 0       | لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل           |
| 1048    | «لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار»     | 171.    | لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن          |
| 1500    | لما قدم النبي من غزوة تبوك            | ٥٠٨     | لقد رأيتني وإني لأخر                      |
| 117     | لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل         | 104.    | «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير»             |
| 7 • 1   | «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي»     | ٥٦٩     | «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما»         |
| ۲.۷     | لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني        | 1881    | «لقد قلت بعدك أربع كلمات»                 |
| 770     | «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه»      | 1088    | «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر»         |
| 1448    | «لن يشبع مؤمن من خير»                 | 1017    | "لقد كان فيما قبلكم من الأمم"             |
| 1.00    | «لن يلج النار أحد صلى قبل»            | 777     | لقد كنت على عهد الرسول غلاماً             |
| 441     | «لهما أجران: أجر القرابة»             | ٦٤٨     | «لقد لقيت من قومك»                        |
| 111.    | «لو أصبحت أكثر مما أصبحت»             | 1       | لقلما كان الرسول يخرج إلَّا في يوم الخميس |
| 1804    | «لو أن أحدكم إذا أتى أهله»            | 977     | «لقنوا موتاكم لا إله إلّا الله»           |
| 970     | «لو أن الناس يعلمون من الوحدة»        | 1881    | «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي»               |
| 7 8     | «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب»        | 1449    | «لك بها يوم القيامة»                      |
| ۸٠      | «لو أنكم تتوكلون على الله»            |         | «لك ما نويت يا يزيد»                      |
| , 703   | «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا» ٤٠٦ | 1 2 7 7 | «لكل أحد منزل في الجنة»                   |

|                                                                      | 1                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| الحديث أو الأثر رقم الحديث                                           | الحديث أو الأثر رقم الحديث                       |
| «ليس منا من لم يرحم صغيرنا»                                          | «لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى»                |
| «لسوا بشيء»                                                          | «لو دعيت إلى كراع أو ذراع» (٦١٥                  |
| «ليلني منكّم أولو الأحلام» ٣٥٤                                       | «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك»                   |
| «لينبعث من كل رجلين أحدهما» ١٣١٧، ١٣١٧                               | «لو راجعته؟» قالت: يا رسول الله ٢٥٢              |
| «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ١٧٦٣                               | «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا» ٦٩٦          |
| «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات» (المنتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات) | «لو قلت نعم لوجبت» ۱۲۸۰                          |
| «لنفرن الناس من التجال في الجبال» ١٨٢٢                               | «لو كان لي مثل أحد ذهباً»                        |
| «لينهك العلم أبا المنذر» العلم أبا المنذر»                           | «لو كان الدنيا تعدل عند الله»                    |
| «الذي لا يأمن جاره بوائقه» ٣١٠                                       | «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد» ٢٩١            |
| «الذي يتخلى في طريق الناس»                                           | «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» ١٢٠٤              |
| «الذي يشرب في آنية الفضة» ٧٨٢، ١٨٠٤                                  | «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً» ٤٢٨           |
| «الذي يعود في هبته كالكلب» ١٦١٩                                      | «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة» ٩٤٥            |
| «الذي يقتطع مال امرئ مسلم»                                           | «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ٤٤٨      |
| «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر» الذي                                     | «لو يعلم المار بين يدي المصلي» ١٧٩٧              |
| حرف الميم                                                            | «لو يعلم الناس ما في النداء» ١٠٩٠، ١٠٤٠          |
| «مؤمن في شعب من الشعاب» أ                                            | «ليأتين على الناس زمان يطوف» ١٨٣٤                |
| «مؤمن مجاهد بنفسه وماله» ۲۰۳، ۱۲۹۷                                   | «لیخرج من کل رجلین رجل» ۱۳۱۷                     |
| «ما أجلسكم؟»                                                         | «ليس الشديد بالصرعة» ٢٥٢، ٢٥٢                    |
| «ما أحب أني حكيت إنساناً» ١٥٣٣                                       | «ليس الغني عن كثرة العرض»                        |
| «ما أحد يدخل الجنة يحب»                                              | «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ٢٦،١٥٤ باب      |
| «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة» ٥٠٢                               | «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» ١٧٤٣،١٥٦٣        |
| «ما أذن الله لشيء»                                                   | «ليس المسكين الذي ترده التمرة»                   |
| «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»                                       | «ليس المسكين الذي طيوف على الناس» ٢٦٩، ٢٤٥       |
| «ماأسفل من الكعبين من الإزار» ٧٩٧                                    | «ليس الواصل بالمكافئ»                            |
| «ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى» ١٠٥                                  | «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين» ٤٦٠             |
| «ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا» ١٥٤٠                         | «ليس صلاة أثقل على المنافقين» ١٠٨٠               |
| «ما أعددت لها؟» قال: حب الله ورسوله ٣٧٣                              | «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» ٢٩                  |
| «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله» ١٣١١                                | «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر» ١٨٥٧             |
| «ما أكرم شاب شيخاً لسنه»                                             | «لیس لابن آدم حق في سوی هذه» ٤٨٦                 |
| «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً» ٥٤٨                                     | «ليس من بلد إلا سيطؤه الدَّجال»                  |
| «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما» ٤٦٧                                 | «لیس من رجل ادعی لغیر آبیه» ۱۸۱٤                 |
| «ما الذي تخوضون فيه؟» ٧٥                                             | «ليس من نفس تقتل ظلماً إلَّا» ١٧٧                |
| «المسؤول عنها بأعلم من السائل» ٦١                                    | «ليس منا من ضرب الخدود» (اليس منا من ضرب الخدود» |

| قم الحديث  | الحديث أو الأثر                                                 | حديث | رقم ال      | الحديث أو الأثر                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲۱       | «ما ظنكم؟»                                                      | 1777 |             | «ما أنزل علي في الحمر شيء»                                       |
| ٧٤٠        | ما عاب الرسول طعاماً قط                                         | 1774 |             | «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم»                                    |
| 10.9 (8)   | «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعو                               | 71.  | (ه)         | «ما بعث الله من نبي إلا أنذره أم                                 |
| 7, 2201    |                                                                 | ٦٨٣  |             | «ما بعث الله من نبي ولا استخلف                                   |
| 1788       | «ما كان الفحش في شيء إلا شانه»                                  | 718  |             | «ما بعث الله من نبياً إلا رعى الغ                                |
| ٣٣         | «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء»                                     | 975  |             | «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي من                                   |
| 174.       | «ما لك يا أم الشائب تزفزفين»                                    | ١٨٢٣ |             | «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة                                  |
| 717        | «مالك يا عمرو؟»                                                 | ٤٧٩  |             | ما ترك الرسول عند موته ديناراً                                   |
| 1747       | «ما لكم ولمجالس الصعدات؟»                                       | 498  |             | «ما تركت بعدي فتنة هي أضر»                                       |
| 071        | «ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن»                                 | 1414 |             | «ما تعدون الشهداء فيكم؟»                                         |
| 181.       | «ما من أحد يسلم علي»                                            | ۸٤٠  | الله فيه»   | «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا                                     |
| 1.04       | «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة»                                    | ٥٨٠  |             | «ما حق امرئ مسلم له شيء»                                         |
| 709        | «ما من أمير يلي أمور المسلمين»                                  | 77   | لهرك»       | «ما خلَّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ف                                   |
| 1707       | «ما من أيام العمل الصالح»                                       | 787  | لا أخذ»     | «ما خيّر الرسول بين أمرين قط إ                                   |
| \ • V V    | «ما من ثلاثة في قرية»                                           | ٤٨٩  | (           | «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم                                    |
| 973, 279   | 1, ,                                                            | 1799 |             | «ما رآك الشيطان سالكاً فَجاً»                                    |
| 771        | «ما من شيء أثقل في ميزان العبد»                                 | 0.1  |             | ما رأى الرسول النقي من حين ا                                     |
| 1777       | «ما من صاحب ذهب ولا فضة»                                        | ٧٠٨  | ساحكا       | ما رأيت الرسول مستجمعاً قط ف                                     |
| 777        | «ما من عبد تصيبه مصيبة»                                         | 401  |             | «ما رأيك في هذا؟»                                                |
| 10.7       | «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه»                                     | ۲۳٦  |             | «ما زال الشيطان يأكل معه»                                        |
| 11.8       | «ما من عبد مسلم يصلي لله»<br>                                   | ٣٠٨  |             | «ما زال جبريل يوصيني بالجار»                                     |
| 709<br>{Y• | (ما من عبد يسترعيه الله رعية)<br>المنا من عبد يسترعيه الله رعية | 1417 |             | «ما زالت الملائكة تظله بأجنحته                                   |
|            | «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله»                             | 1331 |             | «ما زلت على الحال التي فارقتك                                    |
| 1270       | «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله» ٦                           | 007  |             | ما سئل الرسول شيئاً قط فقال:                                     |
| 1707       | «ما من عبد يقول في صباح»<br>« العندية ألمات تعدد "              | ٥٥٨  | _           | ما سئل الرسول على الإسلام ش                                      |
| AT9        | «ما من غازية أو سرية تغزو»<br>أ« است ت نسميما »                 | 1011 |             | ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني                                     |
| 9 • 8      | «ما من قوم يقومون من مجلس»<br>«ما من مسلم يعود مسلماً غدوة»     | V10  | هرنا        | «ما شأنك؟» قلت: كنت بين أظ                                       |
| 140        | «ما من مسلم يعود مسلما عدوه»<br>«ما من مسلم يغرس غرساً»         | 111V | "           | «ما شأنكم؟»<br>« د همه نان نوم نا اله                            |
| 909        | «ما من مسلم يعون له ثلاثة»                                      | 193  | "           | «ما شئت فإن زدت فهو خير لك                                       |
| 191        | «ما من مسلمين يلتقيان»                                          | 297  | 7           | ما شبع آل محمد من خبز شعير                                       |
| 17.4       | "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله»                                 | 789  | 4           | ما شبع آل محمد منذ قدم المدين<br>ما ضرب الرسول شيئاً قط بيده     |
| 977        | ا «ما من ميت يصلي عليه أمة»                                     | ٨٢   | اهم ۱۵      | ما ضرب الرسول سيباً قط بيده<br>«ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثا |
|            | ا "لک من تیت یہدی ۔۔۔                                           |      | <del></del> | "ما طنگ یا آب بحر باسی ،                                         |

| الحديث | الحديث أو الأثر رقم                                                                                               | رقم الحديث | الحديث أو الأثر                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| PTT    | «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم»                                                                                 | 1700       | «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم»                             |
| 14.1   | «مثل المجاهد في سبيل الله»                                                                                        | 771        | «ما من نبي إلَّا وقد أنذر أمته» ﴿                         |
| ۲۸۳۱   | «مثل ما بعثني الله به من الهدى»                                                                                   | 19.        | «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي»                         |
| 177    | «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً»                                                                                 | ١٢٨٥       | «ما من يوم أكثر من أن يعتق»                               |
| 797    | «مرحباً بابنتي»                                                                                                   | 007 .1/    | «ما من يوم يصبح العباد فيه» • ١                           |
| 179    | «مرّ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق»                                                                                  | 884        | «ما منکم رجّل یقرب وضوءه»                                 |
| ۸۷۳    | "مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين"                                                                              | 210 , 127  | «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه»                           |
| ۸٧٠    | مرّ علينا النبي في نسوة                                                                                           | 907        | «ما منكم من أحد إلَّا وقد كُتب»                           |
| ٤٥٨    | «مروا أبا بكر فليصل بالناس»                                                                                       | وء» ۱۰۳۹   | «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوض                          |
| 101    | «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد»                                                                                     | 971        | «ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة»                             |
| ٤٥٨    | «مروه فليصل»                                                                                                      | ۱۲۵، ۲۰۲   | «ما نقصت صدقة من مال»                                     |
| ٨١٢١   | «مطل الغني ظلم»                                                                                                   | 10.        | «ما هذا الحبل؟»                                           |
| 1871   | «معقبات لا يخيب قائلهن»                                                                                           | حه ۱۸۶     | «ما هذا؟» فقلنا: قد وهي فنحن نصل                          |
| 279    | «مكانك لا تبرح حتى آتيك»                                                                                          | 1047       | «ما هذا يا صاحب الطعام»                                   |
| ۸۳٤    | ملعون على لسان محمد من جلس                                                                                        | 1.77       | «ما هي؟» قلت قال لي                                       |
| 777    | «من ابتلي من هذه البنات»                                                                                          | 1881       | «ما يجد الشهيد من مس القتل»                               |
| 940    | «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً»                                                                            | 1414       | «ما يحملك على قولك بخ بخ»                                 |
| ۸۷۲۱   | «من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه»                                                                                | 1790       | «ما يخلف الله وعده ولا رسله»                              |
| 377    | «من أحب أن يُبسط له في رزقه»                                                                                      | 0.         | «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة»                         |
| 1018   | «من أحب أن يزحزح عن النار»                                                                                        | 279        | «ما يسرني أن عندي مثل أحد»                                |
| ١٨٥٧   | «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»                                                                                 |            | «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب<br>« ل ن ادع»              |
| 1777   | «من احتبس فرساً في سبيل الله»                                                                                     | 1740       | «ما يضرك؟»<br>«ما كرونا مرين المارين المارين من           |
| ١٧٣    | «من أحدث في أمرنا هذا»<br>« من أمد هذا مناً أما ترمين هاً " معادةً " معادةً " معادةً " معادةً " معادةً " معادةً " | 1          | «ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنك<br>«ما يمنعك أن تزورنا» |
|        | «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً» ٦٥<br>« أنه أنه منه الأبنه بنا أ»                                              | 1790       | «متى دلخ هذا الكلب؟»                                      |
| 1018   | «من أخذ شبر من الأرض ظلماً»<br>«من ادعى إلى غير أبيه»                                                             | 070        | «مثل والمنفق كمثل رجلين»                                  |
| 1777   | "من استعاذ بالله، فأعيذوه»                                                                                        | 1887       | «مثل البيت الذي يذكر الله فيه»                            |
| 77.    | «من استعلمناه منكم على عمل»                                                                                       | 98         | «مثل الجبلين العظيمين»                                    |
| 1797   | "من أشار إلى أخيه بحديدة»                                                                                         | 1887       | «مثل الذي يذكر ربه»                                       |
| ०४९    | «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس»                                                                                   | 1719       | «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل»                             |
| ٥١٦    | «من أصبح منكم آمناً في سربه»                                                                                      | 1          | «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر» ٣٤                           |
| 177    | "من أطاعني دخل الجنة»                                                                                             |            | «مثل القائم في حدود الله والواقع فيه                      |
| 777    | «من أطاعني فقد أطاع الله»                                                                                         | 1          | «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآنُ»                           |

| الحديث | الحديث أو الأثر رقم                | حديث | رقم ال   | الحديث أو الأثر               |
|--------|------------------------------------|------|----------|-------------------------------|
| 117.   | «من توضأ يوم الجمعة فبها»          | ١٣٦٦ | « مز     | «من أعتق رقبة مسلمة أعتق ال   |
| ٤١٨    | «من جاء بالحسنة فله عشر»           | 1177 |          | «من اغتسل يوم الجمعة غسل      |
| ، ه٠٨  | «من جر ثوبه خیلاء» ۷۹۵             | ١٨٣٨ |          | «من أفضل المسلمين»            |
| ۲۳۸    | «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه»     | ۱٦٨٠ |          | «من اقتبس علماً من النجوم»    |
| 17718  | «من جهز غازياً في سبيل الله» ١٨٢،  | 1777 | بنه ۱۱۹، | «من اقتطع حق امرئ مسلم بيم    |
| 1174   | «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» | 1797 |          | «من اقتنى كلباً إلّا كلب صيد  |
| 1777   | «من حج فلم يرفث»                   | ۱٦٩٨ |          | «من اقتنى كلباً ليس بكلب ص    |
| 1001   | «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب»     | 1717 | (ث)      | «من أكل البصل والثوم والكر    |
| 1717   | «من حرّق هذه؟»                     | 1717 |          | «من أكل ثوماً أو بصلًا»       |
| ٨٢     | «من حسن إسلام المرء تركه»          | ٧٣٩  | لله)     | «من أكل طعاماً فقال: الحمد    |
| 1.44   | «من حفظ عشر آیات»                  | 1711 | ٠١٧١٠    | «من أكل من هذه الشجرة»        |
| 1414   | «من حلف بالأمانة فليس منا»         | 1717 |          | «من أكلهما فليمتهما طبخاً»    |
| 177.   | «من حلف بغير الله فقد كفر»         | 1.74 |          | «من القرآن سورة ثلاثون آية»   |
| 1771   | «من حلف على مال امرئ مسلم»         | 179. | ١٨٤ «ز   | «من القوم؟» قالوا: المسلمون   |
| 1009   | «من حلف على يمين بملة غير الإسلام» | 454  | (( 4     | «من الكبائر شتم الرجل والدي   |
| ٧٣     | «من حلف على يمين ثم رأى»           | 1791 | ن عمله»  | «من أمسك كلباً فإنه ينقص مر   |
| 711    | «من حلف فقال في حلفه باللات»       | ۱۳۸۱ |          | «من أنظر مسعراً أو وضع له»    |
| 1011   | «من حمل علينا السلاح فليس منا»     | 1778 | (( 4     | «من أنفق زوجين في سبيل الله   |
| ٤١٥    | «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ»         | 1481 |          | «من انفق نفقة في سبيل الله»   |
| 1180   | «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل»   | ۸۷۶  |          | «من أهان السلطان أهانه الله»  |
| 1091   | «من خبب زوجة امرئ مسلم»            | ٥٠٧  |          | «من أين هذا اللبن؟»           |
| 1494   | «من خرج في طلب العلم»              | 109. |          | «من بايعت فقل لا خلابة»       |
| ٦٧٠    | «من خلع يداً من طاعة الله»         | ۱۸   | «ر       | «من تاب قبل أن تطلع الشمس     |
| 7.7    | «من خیر معاش الناس رجل ممسك»       | 1007 |          | «من تحلم بحلم لم يره»         |
| 1.44   | «من خير معاش الناس لهم»            | ۲۰۸  |          | «من ترك اللباس تواضعاً لله»   |
| 1 / 9  | «من دعا إلى هدى كان له من الأجر»   | 1.09 |          | «من ترك صلاة العصر»           |
| 17371  |                                    | ۲۲٥  |          | «من تصدق بعدل ترمة من كس      |
| ۱۷۸    | «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله» | 15.1 |          | «من تطهر في بيته ثم مضى»      |
| 119    | «من رأي منكم منكراً فليغيره»       |      |          | «من تعلم علماً مما يُبتغي به» |
| 9 / ٤  | _                                  |      |          | «من تكفل لي أن لا يسأل النا   |
| 1047   | <i>•</i>                           |      |          | «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أ    |
| 14.4   | <del>-</del> 1                     |      | رجت»     | «من توضأ فأحسن الوضوء خ       |
| 1450   | ا «من رمی بسهم فی سبیل الله»       | 1.48 |          | «من توضأ هكذا غفر له»         |

|               |                                       | i     |         |                                     |
|---------------|---------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| رقم الحديث    | الحديث أو الأثر                       | لحديث | رقم ا   | الحديث أو الأثر                     |
| ٤٨،٣٩١،٩٦ باب | «من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب» ا | 1779  | ζ٥٨     | «من سأل الله الشهادة بصدق»          |
| 777           | «من عال جّاريتين حتى تبلغا»           | ٥٣٧   |         | «مَن سأل الناس تكثراً»              |
| 1490          | «من عُرض عليه ريحان»                  | ۱۳۹۸  |         | «مَن سئل عن علم فكتمه»              |
| 1481          | «من علم الرمي ثم تركه»                | 1877  |         | «من سبح الله في دبر كل صلاة»        |
| ۱۲۵۲ ، ۱۷۳    | «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا»         | 1.71  | سلماً»  | «من سره أن يلقى الله تعالى غداً م   |
| 1.7170        | «من غدا إلى المسجد أو راح»            | ۱۳۷۷  |         | «من سره أن ينجيه الله»              |
| 944           | «من غسل ميتاً فكتم عليه»              | 177.  |         | «من سره أن ينظر إلى رجل»            |
| 1717          | «من فجع هذه بولدها؟»                  | 1897  |         | «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً»     |
| 1777 (        | «من فطر صائماً كان له مثل أجره        | 107.  | « ¿     | «من سلم المسلمون من لسانه ويد       |
| 3.71          | «من قاتل في سبيل الله»                | ۱۷۰٥  |         | «من سمع رجلًا ينشد ضالة»            |
| لیا» ۹، ۱۳۵۱  | «من قاتل لتكون كلمة الله هي العا      | 1777  |         | «مَن سمّع سمع الله به»              |
| ١٨٨٣          | «من قال: استغفر الله الذي»            | ۱۷٦   |         | «من سن في الإسلام سنّة واحدة»       |
| لله) ع ٨      | «من قال: بسم الله توكلت على اا        | ٧٨٢   |         | «من شرب في إناء من ذهب»             |
| 1.51          | «من قال حين يسمع المؤذن»              | 988   | «t      | «من شهد الجنازة حتى يصلى عليه       |
| 1.51          | «من قال حين يسمع النداء»              | 1.44  |         | «من شهد العشاء في جماعة»            |
| 1809 (        | «من قال حين يصبح وحين يمسي            | ٤١٧   | تمداً » | «من شهد أن لا إله إلَّا الله وأن مح |
| 1887, 1817    | «من قال سبحان الله وبحمده»            | 1740  |         | «من صام اليوم الذي يشك فيه»         |
| 918 "         | «من قال: لا إله إلّا الله والله أكبر  | 1777  |         | «من صام رمضان إيماناً واحتساباً»    |
| 1819 6181     | «من قال: لا إله إلا الله وحده» ١      | 1777  |         | «من صام رمضان ثم اتبعه ستاً»        |
| یعبد» ۳۹۲     | «من قال: لا إله إلَّا الله وكفر بما   | 1887  |         | «من صام يوماً في سبيل الله»         |
| 918           | «من قالها في مرضه ثم مات»             | 1.08  | ۱۳٤     | «من صلى البردين دخل الجنة»          |
| 1197          | «من قام رمضان إيماناً واحتساباً»      | 1.07  |         | «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»      |
| 1415 , 1441   | «من قتل دون ِماله فهو شهید» ۳         | 1.44  |         | «من صلى العشاء في جماعة»            |
| ١٨٧٣          | «من قتل وزغاً في أول ضربة فله»        | ، ۱۹۳ | ۲۳۷     | «من صلى صلاة الصبح»                 |
| 1011          | «من قذف مملوكه بالزني»                | 18.0  |         | «من صلى عليّ صلاة»                  |
| قرة» ۱۰۲٤     | «من قرأ بالآيتين من آخر سورة الب      | 949   |         | «من صلى عليه ثلاثة صفوف»            |
| 11            | «من قرأ حرفاً من كتاب الله»           | 10.8  | 4       | «من صنع إليه معروف فقال لفاعله»     |
| ۸۲۳، ۵٤۳      | «من قطعني قطعه الله»                  | 179.  |         | «من صور صورة في الدنيا»             |
|               | «من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى     | 1717  |         | «من ضرب غلاماً له حداً لم يأته»     |
| 977           | «من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله)  | 144.  |         | «من طلب الشهادة صادقاً»             |
| شالث» ۱۰۱۱    | «من كان عنده طعام اثنين فليذهب ب      | 711   | (( 4    | «من ظلم قيد شبر من الأرض طوق        |
| 1710          | «من کان له ذبح یذبحه»                 | 417   |         | «من عاد مريضًا أو زار أخاً»         |
| 140, 246      | «من كان معه فضل ظهْرٍ فليعد به»       | 1911  |         | من عاد مريضاً لم يحضره أجله         |

| رقم الحديث | الحديث أو الأثر               | حديث    | رقم ال     | الحديث أو الأثر                                        |
|------------|-------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|
| ۰۳۲، ۸۹۸   | «من لا يرحم لا يُرحم»         | 718     | ليحسن»     | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف                      |
| الله» ۲۳۲  | «من لا يرحمٰ النّاس لا يرحمه  | 1019    |            | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخ                         |
| 97         | «منّ يأخذ مني هذا؟»           | ۳۱۹،    |            | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليك                   |
| 787 (als   | «من يُحرم الرفق يحرم الخير ك  | ۱۲۲۷    | •          | ,                                                      |
|            | «من يرد الله به خيراً يصب منه | 414     | ِ فلا يؤذ» | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر                        |
| 1478       | «من يُرد الله به خيراً يفقهه» | 710     |            | «من كانت عنده مظلمة لأخيه»                             |
| 1071       | «من يضمن لي ما بين لحييه»     | 777     | 0          | «من كره من أميره شيئاً فليصبر                          |
| ०२९        | «من يضيف هذا الليلة؟»         | ٤٨      | أن ينفذه»  | «من كظم غيظاً وهو قادر على                             |
| 018        | «من يعوده منكم؟»              | 118.    | لله»       | «من كل الليل قد أوتر رسول ا                            |
| <b>V</b> 9 | «من يمنعك مني؟»               | ۸۱۰     |            | «من لبس الحرير في الدنيا»                              |
|            | «منهم من تأخذه النار إلى كعب  | ١٨٨٢    | ((         | «من لزم الاستغفار جعل الله له                          |
| 127        | «مه، عليكم بما تطيقون»        | 1 • 1 ٤ | •          | «من لم يتغن بالقرآن فليس منا)                          |
| 1 • ٤ 1    | «المؤذنون أطول الناس أعناقاً  | 1789    | «مب        | «من لم يدع قول الزور والعمل                            |
| 1719       | «المؤمن أخو المؤمن»           | 1007    |            | «من لم يغز أو يجهز غازياً»                             |
| لله» ۱۰۲   | «المؤمن القوي خير وأحب إلم    | ١٨٦٧    | (( .       | «من مات وعليه صوم صام عنه                              |
|            | «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد،  | 1789    |            | «من مات ولم يغز»                                       |
|            | «المتحابون في جلالي لهم منا   | 77.     |            | «من مات وهو مفارق للجماعة                              |
|            | «المتسابان ما قلا فعلى البادي | ٤١٩     | ل الجنة»   | «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخ                         |
|            | «المتشبع بما لم يعط كلابس ثـ  | 777     |            | «من مرّ في شيء من مساجدنا»                             |
| 747        | «المتكبرون»                   | ، ۱۱۹   | 101        | «من نام عن حزبه من الليل»                              |
|            | «المدينة حرم ما بين عير إلى ث | ۱۸۷۱    |            | «من نذر أن يطيع الله فليطعه»                           |
|            | «المرء مع من أحب»             | 9.49    | کلمات»     | «من نزِل منزلًا ثم قال: أعوذ إ                         |
|            | «المرأة كالضلع إن أقمتها كسر  | 40.     |            | «من نفّس عن مؤمن كربة»                                 |
| 1097       | «المسبل إزاره»                | 1779    |            | «من نیح علیه فإنه یعذب»                                |
|            | «المسبل والمنان والمنفق سلع   | 17.8    | ، دمه»     | «من هجر أخاه سنة فهو كسفك                              |
| γ.         | «المسح على الخفين»            | ۸۸٠     |            | «من هذا؟» فقلت: أبو ذر                                 |
|            | «المسلم أخو المسلم لا يخون    | ۸۸۲     |            | «من هذا؟» فقلت: أنا                                    |
|            | «المسلم أخو المسلم لا يظلما   | ۸۸۱     | ((         | «من هذا؟» فقلت: أنا أم هانئ                            |
| £٣٢        | «المسلم إذا سئل في القبر»     | 187     |            | «من هذه؟» قالت؛ هذه فلانة                              |
|            | «المسلم من سلم المسلمون من    | 441     | نصار       | «من هما؟» قال: امرأة من الأ                            |
|            | «الملائكة تصلي على أحدكم»     | 44.     |            | «من وصلك وصلته»<br>«                                   |
|            | «المملوك الذي يحسن عبادة ر    | 1077    |            | «من وقاه الله شر ما بين لحييه»<br>« لا الله * عاً أ ال |
| بده» ۲۰۸   | ا «المنفق على الخيل كالباسط ي |         | سلمين»     | «من ولاه الله شيئاً من أمور ال                         |

| رقم الحديث       | الحديث أو الأثر                                    | الحديث أو الأثر رقم الحديث               |    |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 1778             | نهينا عن التكلف                                    | «الميت يعذب في قبره»                     |    |
| ۲۷۲۲             | «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»                     |                                          |    |
| نبة» ۳۷٥         | «الناس معادن كمعادن الذهب والفخ                    | حرف النون                                |    |
|                  | باب المناهي                                        | نام الرسول على حصير فقام وقد أثر         |    |
| 097              | نهانا أن ندعو بالموت                               | "بي تعلق الدهر» «نصف الدهر»              |    |
| ضة ۸۱۳           | ا نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفغ                | «نضر الله امرأ سمع منا» ۱۳۹۷             |    |
| 14.0             | إنهانا عن الحرير والديباج                          | «نعم!» أتقبلون صبيانكم؟» ٢٣١             |    |
| 740              | نهاهم عن الوصال                                    |                                          |    |
| 1789             | نهي أن تحلق المرأة رأسها                           |                                          | )  |
| 17.9             | نهى أن تُصبر البهائم                               | 1                                        | )  |
| 1 / / /          | انهى أن يبال في الماء الراكد                       |                                          | )  |
| 1794             | نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا                        | 2 125 0.5 1                              |    |
| 777              | ، پي ن                                             |                                          |    |
| ١٧٧٦             | نهى أن يجصص القبر                                  | 1                                        |    |
| ١٨٠٣             | نهى أن يسافر بالقرآن                               | 0 2                                      |    |
| VV0              | نهى أن يشرب الرجل قائماً                           | 1                                        |    |
| ۷٦٧<br>۱۷۸۷ ، ۱۷ | نهى أن يشرب من في السقاء                           |                                          |    |
| 997              | نهی أن يبيع حاضر لباد نهی أن يطرق الرجل أهله ليلًا | <b>→</b> '                               |    |
| 177.             | نهى أن ينتعل الرجل قائماً                          | 1                                        |    |
| V17              | نهى عن اختناث الأسقية                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |    |
| ١٧٨٧             | نهى عن التلقي<br>نهى عن التلقي                     |                                          |    |
| 14.1             | نهى عن الجلالة في الإبل                            |                                          |    |
| ١٧١٤             | نهى عن الحبوة يوم الجمعة                           |                                          |    |
| 14.              | نهي عن الخذف                                       | نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم» ٢٩٧          | )) |
| 1771             | نهى عن الخصر في الصلاة                             | نعم» لها أجر إن تصدقت ٩٥٥   ن            | )) |
| ۱۷۰۸             |                                                    | نعم، وأنت صابر محتسب مقبل» ۲۲۲، ۱۳۲۱   ن |    |
| 1710             | نهى عن الضرب في الوجه                              |                                          |    |
| V                | نهى عن القِران                                     | · ·                                      |    |
| 1019             | نهى عن النجش                                       | '                                        |    |
| V79              | نهى عن النفخ في الشراب                             | •                                        |    |
| 1778 . 17        | 3 0 01                                             |                                          |    |
| ١٦٨٢             | نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي                        | نفس المؤمن معلقة بدينه»                  | n  |

| رقم الحديث                     | الحديث أو الأثر      | رقم الحديث    | الحديث أو الأثر                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| VA \ ((                        | «هي لهم في الدنيا    | ۲۱۸           | نهى عن جلود السباع                |
|                                | «هي ما بين أن يج     | 1771          | نهى عن صوم يوم الجمعة             |
| فوالله ما تعطينا الجذل ٣٦١،٥١  |                      | 77            | نهي عن كلامنا أيها الثلاثة        |
| -<br>حرف الواو                 | _                    | 947           | نهينا عن اتباع الجنائز»           |
|                                | «واثنان» ثم لم نس    |               | حرف الهاء                         |
| _                              | «واثنين» فضل من      | ۲.            | «هاؤم» فقلت له: ويحك              |
|                                | «وأخرى يرفع الله     | لله ۸۰        | هاجرنا مع الرسول نلتمس وجه ا      |
|                                | «وأعدوا لهم ما ا.    | 1070          | «هذا» الخوف من اللسان             |
| · ·                            | «وأقطع من قطعك       | 907           | «هذا أثنيتم عليه خيراً»           |
|                                | «والكلمة الطيبة ص    | لمين» ١٨٢٤    | «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العا |
| لد بيده إني لأرجو» ٢٣٦         | «والذي نفس محه       | ۱۸۵، ۲۸۵      | «هذا الإنسان، وهذا أجله»          |
| اِنْ لو تدُّومون عليه» ١٥٥     | «والذي نفسي بيده     | ٤٠٩           | «هذا حجر رُمي به في النار»        |
| إنّ ما بين المصراعين» ١٨٧٥     | «والذي نفسي بيده     | 1409          | «هذا حين حمي الوطيس»              |
| ، إنها لتعدل» ۱۰۱۸، ۱۰۱۸       | «والذي نفسي بيده     | 707           | «هذا جبريل يقرأ عليك السلام»      |
| ، لتأمرن بالمعروف» 💎 ۱۹۸       | «والذي نفسي بيده     | ٨٦            | «هذا حمد الله»                    |
| ، لتسألن عن هذا» ٥٠٢           | «والذي نفسي بيده     | Y01           | «هذا خير من ملء الأرض»            |
| ، لقد هممت أن آمر»   ١٠٧٥      | «والذي نفسي بيده     | باده» ۳۰، ۹۳۱ | «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عب   |
| لو لم تذنبوا لذهب» ۲۲۷، ۱۸۸۰   | «والذي نفسي بيده     | 178.          | «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»         |
| ، لا تذهب الدنيا» ١٨٣٠         | «والذي نفسي بيده     | १०९           | «هل تدرون ما هذا؟»                |
| فر الله وأتوب إليه»١٤، ١٨٧٩    | «والله، إني لأستغ    | 14.1          | «هل تستطيع إذا خرج المجاهد»       |
| <del>-</del>                   | «والله لا أسمُه إلا  | 1.74          | «هل تسمع النداء بالصلاة»          |
|                                | «والله لا يؤمن، و    | ئکم» ۲۷٦      | «هل تنصرون وترزقون إلّا بضعفا     |
| إن كنا ننظر إلى الهلال» ٤٩٧    | •                    | <b>£ £ •</b>  | «هل حضرت معنا الصلاة؟»            |
|                                | «وأما أبو الجهمٍ ف   | 1008          | «هل رأى أحد منكم من رؤيا» ً       |
| ن أراك» ٢١٩، ١٧٢٢              |                      | 1450 , 154    | «هلك المتنطعون؟» قالها: ثلاثاً    |
|                                | «وأنا أقوله الآن:    | ٢٢٥           | «هلمي ما عندك يا أم سليم»         |
| ، بيدهِ لأخرجني الذي»   ٥٠٢    | ·                    |               | اهم الذي لا يرقون ولا يسترقون     |
|                                | «وإنّ لولدك عليك     |               | «هن لهم في الدنيا وهي لكم في الأ  |
| . •                            | «وإنّك لن تنفق نفا   | 1778          | «هو اختلاس يختلسه الشيطان»        |
| م الله في أهل بيتي «٩٦،٣٥٠ باب |                      | 108           | «هو أفضل الصيام»                  |
| , وأما القوم الذين»            |                      | 1740          | «هو أهون على الله من ذلك»         |
|                                | «وثلاثة» فقلنا واثنا | ٥٢٣           | «هو رزق أخرجه الله لكم»           |
| س على الميت ٩٥٧                | «وجبت» ثناء الناس    | VIY, 0571     | «هو في النار»                     |

| الحديث       | الحديث أو الأثر رقم                        | الحديث | الحديث أو الأثر رقم                     |
|--------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ۲1.          | «ويحكم انظروا ولا ترجعوا بعدي كفاراً»      | ۳۸۷    | «وجبت محبتي للمتحابين فيً               |
| ٧٢١          | «ويسر لك الخير حيثما كنت»                  | ٨٢٢١   | وجع أبو موسى فغشى عليه                  |
| ۲1.          | «انظروا ولا ترجّعوا بعدي كفاراً»           | 11.4   | «وسطوا الإمام وسدوا الخلل»              |
| 444          | «الوالد أوسط أبواب الجنة»                  | 1710   | «وصیام شهر رمضان»                       |
| ٧٥٨          | «الوضوء مما مست النار»                     | 1790   | «وعدتني فجلست لك ولم تأتين»             |
|              | حرف اللام ألف                              | ۲۰۷،۱۰ | وعظنا الرسول موعظة وجلت منها القلوب١٦   |
| ۸۹۳          | «لا» أينحني له؟                            | 177    | «وغفر ذنبك» قال: زدني                   |
| ۸۹۳          | «لا» أفيلتزمه ويقبله؟                      | 1.90   | وكان أحدنا يلزق منكبه                   |
| ٧٥٠          | «لا آكل متكئاً»                            | 108    | «وكيف تختم؟»»                           |
| 14.7         | «لا أجده»                                  | 499    | «وكيف تصنع بلا إله إلّا الله»           |
| ۷٤٥ ،        | «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر ١٦٣، ٢١٨     | 3 1.7  | «ولقد أطاف بآل بيت محمد نساءٌ»          |
| ١٨١٧         | «لا، اقدروا له قدره»                       | 1001   | «ولك» قال عاصم                          |
| 1710         | «لا إلا أن تطوع»                           | 1401   | «ولكن ليعزم وليعظم الرغبة»              |
| 101.         | «لا إله إلا الله العظيم الحليم»            | 1719   | «ولكني أخشى عليكم الدنيا»               |
| 198          | «لا إله إلَّا الله ويل للعرب من شر»        | 177    | «ولو بشق تمرة»                          |
| ٤٢٤،         | «لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له» ٩٨٤، | 1.49   | «ولو يعلمون ما في العتمة أو الصبح»      |
| 91 (1        | ٥٢٤١، ٧                                    | ۲۷۸۱   | «ولم یکن لهم یومئذ حب»                  |
| 917          | «لا بأس، طهور إن شاء الله»                 | 1.4.   | «وما اجتمع قوم في بيت»                  |
| 77           | «لا؛ بل من عند الله عزّ وجلّ»              | ٥٧٨    | «وما ذاك؟» فقالوا: يصلون                |
| 7351         | «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل»       | 100    | «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله            |
| 798          | «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا»            | 77.    | «وما لك؟» قال سمعتك تقول كذا            |
| 1401         | «لا تباشر المرأة المرأة»                   | 1707   | «ومن أنت؟» قال: أنا البَاهِليُّ         |
| 1010         | «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا»       | ١٣٨٩   | «ومن سلك طريقاً يلتمس»                  |
| ۸۷۱          | «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام»     | १२९    | «وهل سمعته؟»                            |
| 173          | «لا تبشرهم فيتلكوا»                        | 1707   | «ولا الجهاد في سبيل الله»               |
| <b>178</b> A | «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»               | ۸۷     | «ولا أنا إلّا أن يتغمدين الله برحمة»    |
| ٤٨٣          | «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا»       | ۸۰۰    | «ولا تحقرن من المعروف شيئاً             |
| ודדו         | «لا تتركوا النار في بيوتكم»                | ۸۰۰    | «ولا تسألوا الناس شيئاً»                |
| ravi         | «لا تتلقوا الركبان»                        | l      | «ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» |
| ۱۷۸٥         | «لا تتلقوا السلع حتى يُهبط بها»            | 1777   | «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها»        |
| 1809         | «لا تتمنوا لقاء العدو»                     | 1777   | «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها»     |
| 1.70         | «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»<br>               | 1480   | «ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب»       |
| 18.9         | «لا تجعلوا قبري عيداً»                     | 1 1747 | «ويحك! قطعت عنق صاحبك»                  |

| الحديث أو الأثر رقم الحديث                                 | الحديث أو الأثر رقم الحديث                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| «لا تغضب» فردد مراراً ۹٤٤، ٤٩                              | «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا» ١٥٧٨    |
| «لا تفعل، فإن مقام أحدكم»                                  | «لا تحقرن من المعروف شيئاً» ۸۹۷،۷۰۰،۱۲۳     |
| «لا تقاطعوا، ولا تدابروا» 🔻 ۱۵۹۸، ۱۵۹۹                     | «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» ١٧١٧       |
| «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك»                          | «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الم              |
| «لا تقل: ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلَّا اللَّه ١٥٣٧، ٤٢٢ | «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام» ١٧٦٩           |
| «لا تقل عليك السلام» ٨٦١، ٨٠٠                              | «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب»            |
| «لا تقولوا: الكرم ولكن قولوا: العنب» ١٧٥٠                  | «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» ٨٥٢            |
| «لا تقولوا للمنافق سيد»                                    | «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» ٩٦٢          |
| «لا تقولوا: ما شاء اللَّه وشاء فلان» ١٧٥٤                  | «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا» ٩٦٢           |
| «لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان» ١٥٧٠               | «لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير» ٩٣٤        |
| «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات» ١٨٣١                      | «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا» (١٥٠٥       |
| «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون» ١٨٢٩                   | «لا ترجعوا بعدي كفاراً» ٧٠٣                 |
| «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله» ١٥٢٦                      | «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه» ١٨١٢  |
| «لا تكن أول من يدخل السوق» (١٨٥١                           | «لا تركبوا الخز ولا النمار» مما             |
| «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه» 💮 ١٥٦٢                   | «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى» ٥٣٥       |
| «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه» ٨٠٨                        | «لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره»        |
| «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ١٨٠٥                        | «لا تَسْبّن أحداً»                          |
| «لا تُلحفوا المسألة»                                       | «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا» ١٥٧٢     |
| «لا تناجشوا»                                               | «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» ١٧٣٩      |
| «لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم» ١٦٥٥                    | «لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون» ١٧٣٦ |
| «لا تنزلن بُرمتكم ولا تخبُزنَ عجينكم» ٥٢٥                  | «لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا» ١٧٣٥       |
| «لا تنسانا يا أخي من دعائك»                                | «لا تستطيعونه» ١٣٠٦                         |
| «لا تنسنا يا أخي من دعائك»                                 | «لا تسموا العنب: الكرم» ١٧٤٩                |
| «لا توكي فيوكى عليك» يَّ                                   | «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» ١٦٢٠            |
| «لا حسد إلَّا في اثنتين: رجل آتاه اللَّه»٥٤٨، ٥٧٦،         | «لا تشربوا واحداً كشرب البعير» ٧٦٢          |
| 1770 , 1                                                   | «لا تشهدني علِي جورِ» ١٧٨٢                  |
| «لا حول ولا قوة إلَّا بالله» (ا ١٤٥١                       | «لا تصاحب إلَّا مؤمناً»                     |
| «لا صام من صام الأبد»                                      | «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة»                |
| «لا صلاة بحضرة طعام»                                       | «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب» ١٦٩٩       |
| «لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم» ١٦٨٤                      | «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» ١٧٦٦ |
| «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» ١٦٨٣                      | «لا تصوموا قبل رمضان»                       |
| «لا» فمن يمنعك مني؟                                        | «لا تضربوا إماء الله»                       |
| ا «لا» قلت فالثلث يا رسول الله V                           | «لا تظهر الشماتة لأخيك»                     |
|                                                            |                                             |

|                                       |                                         | 1               |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| رقم الحديث                            | الحديث أو الأثر                         | رقم الحديث      | الحديث أو الأثر                         |
| ام» ١٥٤٤                              | «لا يدخل الجنة نه                       | ٧               | «لا» قلت: فالشطر يا رسول الله           |
| للاً بالفسق أو الكفر»  107۸           |                                         | 777 , 198       | «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»             |
| ي صلاة» ١٠٦٨                          | «لا يزال أحدكم في                       | نية» ٣          | «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد و          |
| سب بنفسه حتى يكتب» ٦٢٥                | «لا يزال الرجل يذه                      | هم» ۲۰۱         | «لا، والذي نفسي بيده حتى تأطرو          |
| نیر ما عجلوا» (۱۲٤۱                   | «لا يزال الناس بخ                       | 1777            | «لا والله وبلي والله»                   |
| طباً من ذكر الله» 1887                | «لا يزال لسانك ر                        | 14.4            | «لا وجدت، إنما بنيت المساجد»            |
| للعبد ما لم يدع بإثم» ١٥٠٧            | «لا يزال يستجاب                         | 77              | «لا، ولكن لا يقربنك»                    |
| بم ضرب امرأته» ٦٩                     | «لا يسأل الرجل ف                        | ابها» ۱٦٤٣ ا    | «لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن        |
|                                       | «لا يسأل بوجه الله                      | 7 £ 1 . 1 A A « | «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه            |
| ني الدنيا إلّا ستره الله»             | «لا يستر عبد عبداً ف                    | ١٧٨٨            | «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»             |
| ل أخيه بالسلاح ١٧٩٢                   | «لا يُشر أحدكم إلو                      | 7.1 (           | «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين       |
| کم قائماً» ۲۷۷                        | «لا يشربن أحد مناً                      | ند» ۱٥٤٧        | «لا يبغني أحد من أصحابي عن أ-           |
| يوم الجمعة»                           | «لا يصومن أحدكم                         | 1777            | «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم»            |
| م الجمعة ويتطهر» ١١٦١، ٨٣٢            | «لا يغتسل رجل يو.                       | 11.9            | «لا يتم بعد احتلام ولا صمات»            |
| غرساً ولا يزرع زرعاً» 🛚 ۱۳۷           | «لا يغرس المسلم ع                       | ناً» ۱۹۰ ا      | «لا يتمنين أحدكم الموت إما محس          |
| منة إن كره منها»                      | «لا يفرك مؤمن مؤ                        | 09.             | «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع؛         |
| •                                     | «لا يقدمن أحد من                        | 091 ، ٤١ «م     | «لا يتمن أحدكم الموت لضر أصحا           |
|                                       | «لا يقعد قوم يذكر،                      | 17.7            | «لا یتناجی اثنان دون واحد»              |
| •                                     | «لا يقولن أحدكم:                        | 711             | «لا يجزي ولد والدأ»                     |
|                                       | «لا يقولن أحدكم:                        | ۸۳۳             | «لا يجلس بين رجلين إلَّا بإذنهما»       |
|                                       | «لا يقيمن أحدكم ر                       | 1               | «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها ش         |
|                                       | «لا يكون اللعاون .                      | 1               | «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخ   |
| بکی من» ۱۳۱۲، ۲۵۳                     |                                         | 1               | «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين»         |
| ن جحر واحد مرتین» ۱۸٤۳                |                                         | اهد» ۱۷۵۹       | «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شـ        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «لا يمش أحدكم فر                        | 17.0            | «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً»           |
|                                       | «لا يمنع جار جاره<br>«لا                |                 | «لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه»         |
| ·                                     | «لا يموت لأحد مر<br>«لا ت أ ، >         |                 | "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن |
| إلّا وهو يحسن الظن»                   | . •                                     | !               | «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث     |
|                                       | «لا ينبغي لصديق أ<br>«لا بنظ الا حا ال  | 1747            | «لا يخلون أحدكم بامرأة»                 |
| <del>-</del>                          | «لا ينظر الرجل إلى<br>«لا نظ الله و الق | 997             | «لا يخلون رجل بامرأة»                   |
| امة إلى من جر إزاره ٣٩٦،٦٢١ ٧٩٦       | '                                       | 788             | «لا يدخل الجنة قاطع»                    |
| حرف الياء                             |                                         | 1               | «لا يدخل الجنة من كان في قلبه» /        |
| بن عامر» ۳۷۷                          | «يأتي عليكم أيس ب                       | ئقه) ۲۱۰        | «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوا      |

| رقم الحديث                             | الحديث أو الأثر                      | لحديث | رقم ا                               | الحديث أو الأثر                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| أ فليقل به» ١٦٦٥                       | «يا أيها الناس من علم شيئاً          | ١٨٨٩  | : فيها ويشربون»                     | «يأكل أهل الجنة                       |
|                                        | «يا أيها الناس لا تتمنوا لقا         | 1 8 0 | _                                   | «يأمر بالمعروف                        |
|                                        | «يا بشير ألك ولد سوى هذ              | 7.4   | م القيامة فيلقى في النار»           |                                       |
|                                        | «یا بلال حدثنی بأرجی عمل             | ٤٦٦   | الدنيا من أهل النار»                |                                       |
|                                        | «يا بني إذا دخلت على أهلا            | ۲•3   | ئذ لها سبعون ألف زمام»              | •                                     |
| لم أو مظلوم» ٢٠٧                       | «يا بني إنه لا يُقتل اليوم إلَّا ظاا | 999   |                                     | «يؤتى يوم القياما                     |
| کعب» ۳۳٤                               | «يا بني عبد شمس، يا بني              | 401   | ىم لكتاب الله»                      | «يؤم القوم أقرؤه                      |
| . فقل» ٤٣٠                             | «يا جبريل اذهب إلى محمد              | 1.77  | -ري أية أية»                        | «يا أبا المنذر أتد                    |
| رربك أعلم» ٤٣٠                         | «يا جبريل اذهب إلى محمد و            | ٤ باب | ئنت أغضبتهم»                        | «يا أبا بكر لئن ك                     |
| سر حلو» ٢٩٥                            | «يا حكيم إن هذا المال خض             | 777   | ا أغضبتهم»                          | «يا أبا بكر لعلك                      |
| ) 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | «يا عائشة أشد الناس عذاباً           | 4.9   | خت مرقة»                            | «يا أبا ذر إذا طب                     |
| همهم ذلك»                              | «يا عائشة الأمر أشد من أن ي          | ۱۸۲   | سعيف وإنها أمانة»                   | «يا أبا ذر إنك ض                      |
| لا ينام قلب <i>ي</i> » ١١٨٠            | «يا عائشة إن عيني تنامان و           | ٦٨٠   | اك ضعيفاً»                          | «يا أبا ذر إني أر                     |
| م علی نفسي»                            | «يا عبادي إني حرمت الظلم             | १२९   | البيك يا رسول الله                  | «يا أبا ذر» قلت:                      |
|                                        | «یا عباس یا عم رسول الله             | ٥٠٧   | : لبيك يا رسول الله                 |                                       |
| ۱ تسأل» ۲۷۹                            | «يا عبد الرحمٰن بن سمرة لا           | ٧١٥   |                                     | «يا أبا هريرة»                        |
| ۸ • ٤                                  | «يا عبد الله، ارفع إزارك»            | 1.77  |                                     | «يا أبا هريرة ما                      |
| ن» ۱۱۷۱، ۱۷۱۱                          | «يا عبد الله لا تكن مثل فلا          | V10   | عطاني نعليه فقال                    |                                       |
|                                        | «يا عمر، أتدري من السائل             | ، ۷۵۵ |                                     | «يا ابن آدم إنك                       |
|                                        | «يا غلام إني أعلمك كلمات             | 9887  | ما دعوتني ورجوتني»                  | •                                     |
|                                        | «يا غلام سمِ الله تعالى، وكل         | 944   |                                     | «يا ابن عوف إنه                       |
|                                        | «يا فاطمة أما ترضين أن تك            | ٥١٣   |                                     | «يا أخا كيف أخ                        |
|                                        | «يا فلان إذا أويت إلى فراش           | 99.   |                                     | «يا أرض ربي ور                        |
| 1780                                   | «یا فلان انزل فاجدح لنا»             | 447   |                                     | «يا أسامة أقتلته ب                    |
| -                                      | «يا قبيصة إن المسألة لا تح           | ١٣٢٧  |                                     | «يا أم حارثة إنها                     |
|                                        | «يا معاذ!» قال: لبيك يا رس           | 070   | إن جابر قد صنع»                     |                                       |
|                                        | «يا معاذ! هل تدري ما حق              | ۱۷٦   | •                                   | «يا أيها الناس ات                     |
|                                        | «يا معاذ! والله إني لأحبك»           | 0.0   |                                     | «يا أيها الناس اذ                     |
|                                        | «يا معشر المهاجرين والأنص            | ٩٨٦   | بعوا على أنفسكم»<br>هـ ا الساد »    |                                       |
| -                                      | «يا معشر النساء تصدقن وأك            | ۸٥٣   | •                                   | «يا أيها الناس أف                     |
|                                        | «يا مقلب القلوب ثبت قلبي             | 708   | ,                                   | «يا أيها الناس إن<br>«ا أما الناس اتّ |
|                                        | «يا نساء المسلمات لا تحقره           | 179   | کم محشورون إلى الله»<br>. ا السالش» | _                                     |
| ۱۱۸ «علیه»                             | «یبعث کل عبد علی ما مات              | 110   | بوا إلى الله                        | «يا أيها الناس تو                     |

|            |                                     | 1           |                                                                        |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث | الحديث أو الأثر                     | لحديث       | الحديث أو الأثر رقم ال                                                 |
| .کم» ۱۱۷۳  | «يعقد الشيطان على قافية رأس أحد     | ١٨٢١        | «يتبع الدجال من يهود أصبهان»                                           |
| 197        | «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار»        | 170,        | «يتبع الميت ثلاثة: أهل وماله وعلمه» ١٠٦                                |
| 444        | «يعمد أحدكم فيجلد امرأته»           | ١٨٣٢        | «يتركون المدينة على خير ما كانت»                                       |
| 180        | «يعلم بيديه فينفع نفسه ويتصدق»      | 1.00        | «يتعاقبون فيكم ملائكة الليل»                                           |
| 180        | "يعين ذا الحاجة الملهوف»            | ١٠٨٩        | «يتمون الصف الأول»                                                     |
| ۲          | "يغزو جيش الكعبة»                   | 7.7         | «يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون»                                       |
| 144.       | «يغفر الله للشهيد»                  | ٤٣٧         | «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين»                                     |
| ١٠٠٨       | «يقال لصاحب القرآن اقرأ»            | 217         | «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة»                                     |
| ٤٨٧        | «يقول ابن آدم: مالي مالي»           | 1119        | «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين»                                     |
| 1884       | «يقول الله: أنا عند ظن عبدي»        | 1775        | «يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل»                                          |
| ۳۳، ۸۲۶    | «يقول الله: ما لعبدي المؤمن»        | ۲           | «يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون»                                         |
| ٤١٨        | «يقول الله من جاء بالحسنة»          | ٧٨          | «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم»                                             |
| 10.4       | «يقول قد دعوت، وقد دعوت»            | ٤٩١         | «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء»                                      |
| 1 V E 9    | «يقولون الكرم: إنما الكرم قلب»      | ٤٣٨         | «يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه»                                      |
| ٤٠٥        | «يقوم الناس لرب العالمين»           | 115         | «يذهب الصالحون الأول فالأوّل»                                          |
| ٧١٢        | «يقيم عنده ولا شيء له يُقريه به»    | ٤٣          | «يرحم الله موسى قد أوذي»                                               |
| 177.       | «يكفر السنة الماضية»                | ۸۰٥         | «يوخين شبراً»<br>ئىرىن ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى                            |
| 1701       | "يكفر السنة الماضية والباقية"       | 757         | «يسب أبا الرجل فيسب أباه»                                              |
| ١٨٣٣       | "يكون خليفة من خلفائكم في آخر"      | 1849        | «يسبح مائة تسبيحة»                                                     |
| 180        | "يمسك عن الشر فإنها صدقة»           | 10.7        | «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»                                             |
| 7.0        | "ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة"   | 737         | «يسروا ولا تعسروا»                                                     |
| ۸۸۸        | "يهديكم الله ويصلح بالكم»           | 777<br>1890 | «يسلم الراكب على الماشي»                                               |
| ١٨٣١       | «يوشك أن يحسر الفرات عن كنز»        | , 17.       | "يسير الراكب في ظلها مائة سنة"                                         |
| غنم» ۲۰۶   | «يوشك أن يكون خير مال المسلم        | 122.        | «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة»<br>١١٤٧،                             |
| V17        | «يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام»  | 112         | "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم"                                       |
|            | «اليد العليا خير من اليد السفلي» ١٠ | 70          | "يضلون لكم فإن اطبابوا فلكم ولهم"<br>"يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما" |
| ١٧٢٣       | ا «اليمين الغموس»                   | )           | "يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب»                                      |
|            | ا الميان ال                         |             |                                                                        |

## فهرس الموضوعات والكتب والأبواب

| الصفحة | <u>الموضوع</u>                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمــة                                                                          |
| ٩      | مختصر ترجمة المصنف                                                               |
| ۱۳     | منهج الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين»                                      |
| ۲۳     | الجهود المبذولة حول الكتاب                                                       |
| ۲۸     | حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال                                        |
| ٣٣     | وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق                                          |
| 49     | مقدمة المؤلف                                                                     |
| ٤٣     | ١ _ باب: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال؛ البارزة والخفية |
| ٤٩     | ٢ ـ باب: التوبة                                                                  |
| ٦.     | ٣ ـ باب: الصبر                                                                   |
| ٧٢     | ٤ ـ باب: الصدق ٤                                                                 |
| ٧٤     | ٥ ـ باب: المراقبة                                                                |
| ٧٩     | ٦ ـ باب: التقوى ٦                                                                |
| ۸۱     | ٧ ـ باب: اليقين والتوكل                                                          |
| ۲۸     | ٨ ـ باب: في الاستقامة٨ ـ باب: في الاستقامة                                       |
|        | ٩ ـ باب: في التفكُّر في عظيم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنيا، وأهوال            |
| ۸٧     | الآخرة، وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة                |
|        | ١٠ ـ باب: المبادرة إلى الخيرات وحثّ من توجّه لخير على الإقبال عليه بالجدّ من     |
| ۸۸     | غير تردد                                                                         |
| ۹.     | ١١ ـ باب: في المجاهدة                                                            |
| ٩٦     | ١٢ ـ باب: الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر                              |
| ٩٨     | ١٣ ـ باب: في بيان كثرة طرق الخير١٣                                               |
| ١.٥    | ١٤ ـ باب: في الاقتصاد في العبادة                                                 |
| 111    | ١٥ ـ باب: في المحافظة على الأعمال                                                |
| 117    | ١٦ ـ باب: في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها                                   |
|        |                                                                                  |

| لصفحة | الموضوع                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | ١٧ _ باب: في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقول من دعي إلى ذلك، وأمر        |
| 117   | بمعروف أو نهي عن منكر                                                     |
| ۱۱۸   | ١٨ ـ باب: في النهيّ عن البدع ومحدثات الأمور١٨                             |
| 119   | ١٩ ـ باب: في مَنْ سنَّ سنة حسنة أو سيئة١٩                                 |
| 17.   | ٢٠ ـ باب: في الدلالة على خير، والدعاء إلى هدى أو ضلالة                    |
| 177   | ۲۱ ـ باب: في التعاون على البر والتقوى                                     |
| ۱۲۳   | ٢٢ ـ باب: في النصيحة٢٢                                                    |
| 178   | ٠٠٠ ي                                                                     |
| 179   | ٢٤ _ باب: في تغليظ عُقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر؛ وخالف قوله فعله   |
| ۱۳.   | ٢٥ ـ باب: الأمر بأداء الأمانة                                             |
| ١٣٤   | ٢٦ ـ باب: تحريم الظلم، والأمر برد المظالم                                 |
| 129   | ٢٧ ـ باب: تعظيم حرمات المسلمين وبيان حُقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم        |
| 124   | ٢٨ ـ باب: ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير الضرورة               |
| 188   | ٢٩ ـ باب: قضاء حوائج المسلمين                                             |
| 180   | ٣٠ ـ باب: الشفاعة ٣٠                                                      |
| 187   |                                                                           |
| ۱٤۸   | ٣٢ ـ باب: فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين                            |
| 101   | ٣٣ ـ باب: ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم .٠٠٠ |
| 100   | ٣٤ ـ باب: الوصية بالنساء                                                  |
| 101   | ٣٥ ـ باب: حق الزوج على المرأة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٠٢١   | ٣٦ ـ باب: النفقة على العيال                                               |
| 771   | ٣٧ ـ باب: الإنفاق مما يحب ومن الجيد                                       |
|       | ٣٨ ـ باب: وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله    |
| 771   | تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه .٠٠٠٠٠        |
| 170   | ٣٩ ـ باب: باب حق الجار والوصية به ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 177   | ٤٠ ــ باب: بر الوالدين وصلة الأرحام                                       |
| 178   | ٤١ ـ باب: تحريم العقوق وقطيعة الرّحم                                      |
|       | ٤٢ _ باب: فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب         |
| 171   | إكرامه                                                                    |
| ۱۷۸   | ٤٣ ـ باب: إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ وبيان فضلهم٠٠٠                        |
|       | ٤٤ _ باب: توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع        |
| 1 / 9 | مجالسهم وإظهار مرتبتهم                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        | ٥٥ ـ باب: زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم                  |
| ۱۸۳    | والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة                                               |
|        | ٤٦ ـ باب: فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبّه وماذا يقول            |
| ١٨٩    | إذا أعلمه                                                                         |
| 191    | ٤٧ ـ باب: علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعى في تحصيلها .     |
| 194    | ٤٨ ـ باب: التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين                             |
| 195    | ٤٩ ـ باب: إجراء أحكام النّاس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى                   |
| 197    | ٥٠ ـ باب: الخوف                                                                   |
| 7.7    | ٥١ ـ باب: الرجاء                                                                  |
| 710    | ٥٢ ـ باب: فضل الرجاء٠٠٠                                                           |
| 717    | ٥٣ ـ باب: الجمع بين الخوف والرجاء                                                 |
| Y 1 Y  | ٥٤ ـ باب: فضل ا لبكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه                              |
| ۲۲.    | ٥٥ ـ باب؛ فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر                    |
|        | ٥٦ - باب: فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول                  |
| ۲۳.    | والمشروب والملبوس                                                                 |
| 757    | ٥٧ _ باب: القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة . |
| 7 \$ 7 | ٥٨ ـ باب: جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه                                   |
| 7 2 9  | ٥٩ ـ باب: الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء .        |
| Y0.    | ٦٠ ـ باب: الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى                     |
| 408    | ٦١ ـ باب: النهي عن البخل والشح                                                    |
| 408    | ٦٢ ـ باب: الإيثار والمواساة                                                       |
| 707    | ٦٣ ـ باب: التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به                          |
|        | ٦٤ ـ باب: فضل الغنيِّ الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه              |
| Y 0 V  | المأمور بها                                                                       |
| Y0X    | ٦٥ ـ باب: ذكر الموت وقصر الأمل                                                    |
| 177    | ٦٦ ـ باب: استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر                            |
| 777    | ٦٧_ باب: كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين         |
| 777    | ٦٨ ـ باب: الورع وترك الشبهات                                                      |
|        | ٦٩ ـ باب: استحباب العزلة عند فساد الزمان أو خوف من فتنة في الدين أو وقوع          |
| 770    | في حرام وشبهات ونحوها                                                             |
|        | ٧٠ ـ باب: فضل الاختلاط بالنّاس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير                 |
| 777    | ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٧    | ٧١ ـ باب: التواضع وخفض الجناح للمؤمنين                                                           |
| 479    | ٧٢ ـ باب: تحريم الكبر والإعجاب٧٢                                                                 |
| 777    | ٧٣ ـ باب: حسن الخلق٧٣                                                                            |
| 474    | ٧٤ ـ باب: الحلم والأناة والرفق٧٤                                                                 |
| 777    | ٧٥ ـ باب: العفو والإعراض عن الجاهلين٧٠                                                           |
| 777    | ٧٦ ـ باب: احتمال الأذي٧٦                                                                         |
| ۲۷۸    | ٧٧ ـ باب: الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله                                       |
|        | ٧٨ ـ باب: أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن                       |
| ۲۸.    | غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم                                                  |
| 111    | ٧٩ ـ باب: الوالي العادل أ٧٩                                                                      |
| ۲۸۳    | ٨٠ ـ باب: وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية .                           |
|        | ٨١ ـ باب: النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو                        |
| 77     | تدع حاجة إليه                                                                                    |
| 77     | ٨٢ _ باب: حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء                           |
| ۲۸۷    | ٨٣ ـ باب: النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهمًا من الولايات لمن سألها                          |
| ۲۸۸    | ١ ـ كتاب الأدب١                                                                                  |
| ۸۸۲    | ٨٤ ـ باب: الحياء وفضله والحث على التخلق به                                                       |
| PAY    | ٨٥ ـ باب: حفظ السر٨٥                                                                             |
| 197    | ٨٦ ـ باب: الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد٨٦                                                           |
| 797    | ۸۷ ـ باب: المحافظة على ما اعتاده من الخير                                                        |
| 797    | ٨٨ ـ باب: استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء                                             |
|        | ٨٩ ـ باب: استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم                          |
| 794    | إلا بذلك                                                                                         |
|        | ٩٠ _ باب: إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم                                |
| 797    | والواعظ حاضري مجلسه                                                                              |
| 3 9 7  | ٩١ ـ باب: الوعظ والاقتصاد فيه٩١                                                                  |
| 790    | ٩٢ ـ باب: الوقار والسكينة٩٢                                                                      |
| 790    | <ul> <li>٩٣ ـ باب: الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار</li> </ul> |
| 797    | ٩٤ ـ باب: إكرام الضيف٩٤                                                                          |
| 797    | ٩٥ ـ باب: استحباب التبشير والتهنئة بالخير                                                        |
|        | ٩٦ ـ باب: وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء                         |
| 4.1    | منه                                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۳    | ٩٧ ـ باب: الاستخارة والمشاورة                                               |
|        | ٩٨ _ باب: استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق       |
| ۲ ۰ ٤  | والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة                                    |
| ۲ • ٤  | ٩٩ ـ باب: استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم                   |
| ۳۰۷    | ٢ ـ كتاب أدب الطعام كتاب أدب الطعام                                         |
| ٣.٧    | ١٠٠ ـ باب: التسمية ٰ في أوّل الطعام والحمد في آخره                          |
| 4.4    | ١٠١ ـ باب: لا يعيب الطعام، واستحباب مدحه                                    |
| 4.4    | ١٠٢ ـ باب: ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر                      |
| 4.4    | ١٠٣ ـ باب: ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره                             |
| 4.4    | ١٠٤ ـ باب: الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله                         |
|        | ١٠٥ ـ باب: النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن     |
| ۳1.    | رفقته                                                                       |
| ۳1.    | ١٠٦ ـ باب: ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع                                 |
| ۳۱.    | ١٠٧ ـ باب: الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها             |
| ۲۱۱    | ١٠٨ ـ باب: كراهية الأكل متكئاً                                              |
|        | ١٠٩ ـ باب: استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهية           |
|        | مسحها قبل لعقها، واستحبِّاب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه            |
| ۲۱۳    | وأكلها وجواز مسحها بعد اللّعق بالساعد والقدم وغيرهما                        |
| ۳۱۳    | ١١٠ ـ باب: تكثير الأيدي على الطعام                                          |
|        | ١١١ ـ باب: أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهية التنفس فيه  |
| ۳۱۳    | وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ                                |
| 415    | ١١٢ ـ باب: كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم . |
| 410    | ١١٣ ـ باب: كراهة النفخ في الشرب ١١٣                                         |
| 410    | ١١٤ ـ باب: بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمِل والأفضل الشرب قاعداً     |
| ۳۱۷    | ١١٥ ـ باب: استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً                               |
|        | ١١٦ ـ باب: جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز        |
|        | الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال       |
| ۳۱۷    | إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال             |
| 419    | ٣ ـ كتاب اللباس                                                             |
|        | ١١٧ ـ باب: استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود        |
| ۴۱۹    | وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير                             |
| 441    | ١١٨ ـ باب: استحباب القميص١١٨ ـ باب: استحباب القميص                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١١٩ ـ باب: صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء             |
| ۲۲۱    | من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء                                      |
| 440    | ١٢٠ ـ باب: استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً                                   |
|        | ١٢١ ـ باب: استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة            |
| ۲۲٦    | ولا مقصود شرعي                                                                    |
|        | ١٢٢ ـ باب: تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم              |
| ۲۲٦    | إليه وجواز لبسه للنساء                                                            |
| ٣٢٧    | ١٢٣ ـ باب: جواز لبس الحرير لمن به حكة                                             |
| ٣٢٧    | ١٢٤ ـ باب: النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها                              |
| ٣٢٨    | ١٢٥ ـ باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلًا أو نحوه                          |
| ٣٢٨    | ١٢٦ ـ باب: استحباب الابتداء باليمين في اللباس                                     |
| ٣٢٩    | <ul> <li>٤ ـ كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا</li> </ul> |
| ٣٢٩    | ۱۲۷ ـ باب: ما يقوله عند النوم                                                     |
|        | ١٢٨ ـ باب: جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، إذا             |
| ۲۳.    | لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً                                |
| ۱۳۳    | ١٢٩ ـ باب: في آداب المجلس والجليس                                                 |
| 44.5   | ۱۳۰ ـ باب: الرؤيا وما يتعلق بها                                                   |
| ٣٣٧    | ه ـ كتاب السلام                                                                   |
| ٣٣٧    | ۱۳۱ ـ باب: فضل السلام والأمر بإفشائه                                              |
| ۳۳۹    | ١٣٢ ـ باب: كيفية السلام                                                           |
| ٣٤.    | ۱۳۳ ـ باب: آداب السلام١٣٣                                                         |
|        | ١٣٤ ـ باب: استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم              |
| 251    | خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها                                            |
| 33     | ١٣٥ ـ باب: استحباب السلام إذا دخل بيته                                            |
| 737    | ١٣٦ ـ باب: السلام على الصبيان١٣٦                                                  |
|        | ١٣٧ ـ باب: سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات            |
| 737    | لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط                                            |
|        | ١٣٨ ـ باب: تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام        |
| 737    | على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار                                                    |
| 337    | ١٣٩ ـ باب: استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه                 |
| 458    | ١٤٠ ـ باب: الاستئذان وآدابه                                                       |

| الصفحة<br>  | الموضوع                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ١٤١ ـ باب: بيان أنّ السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان فيسمي                |
| 450         | نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله: أنا ونحوها                                |
|             | ١٤٢ ـ باب: استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ـ وكراهية تشميته إذا لم             |
| 737         | يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب                                    |
|             | ١٤٣ ـ باب: استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل                    |
| ٣٤٧         | الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء                         |
|             | ٦ - كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث                 |
| ٣0.         | عند قبره بعد دفنه                                                                      |
| 40.         | ١٤٤ ـ باب: الأمر بالعيادة وتشييع الميت                                                 |
| 401         | ١٤٥ ـ باب: ما يدعى به للمريض                                                           |
| 404         | ١٤٦ ـ باب: استحباب سؤال أهل المريض عن حاله                                             |
| 404         | ١٤٧ ـ باب: ما يقوله من أيس من حياته١٤٧                                                 |
|             | ١٤٨ ـ باب: استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله                    |
|             | والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو                        |
| 408         | قصاص ونحوهما                                                                           |
|             | ١٤٩ ـ باب: جواز قول المريض: أنا وجع أو: موعوك أو: وارأساه ونحو ذلك                     |
| 408         | إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع                                            |
| 400         | ١٥٠ ـ باب: تلقين المحتضر: لا إله إلا الله                                              |
| 400         | ١٥١ ـ باب: ما يقوله عند تغميض الميت                                                    |
| 400         | ١٥٢ ـ باب: ما يقول عند الميت وما يقوله من مات له ميت                                   |
| <b>70</b> V | ١٥٣ ـ باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة                                    |
| 201         | ۱۵۶ ـ باب: الكف عن ما يرى من الميت من مكروه                                            |
| 201         | ١٥٥ _ باب: الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز             |
| 409         | ١٥٦ ـ باب: استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر                   |
| 409         | ١٥٧ ـ باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة                                                     |
| 777         | ١٥٨ ـ باب: الإسراع بالجنازة                                                            |
|             | ١٥٩ ـ باب: تعجيل قضاء الدّين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت                 |
| 777         | فجأة فيترك حتى يتيقن موته                                                              |
| 477         | ١٦٠ ـ باب: الموعظة عند القبر                                                           |
| 474         | ١٦١ ـ باب: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة . |
| 377         | ١٦٢ ـ باب: الصدقة عن الميت والدّعاء له                                                 |
| 377         | ١٦٣ ـ باب: ثناء النّاس على الميت١٦٣                                                    |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 470                                            |                                                                          |
|                                                | ١٦٥ _ باب: البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار       |
| ٢٢٣                                            | الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك                        |
| 777                                            | ٧ _ كتاب آداب السفر٧                                                     |
| 777                                            | ١٦٦ ـ باب: استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار                |
| <b>77</b> 7                                    | ١٦٧ ـ باب: استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه         |
|                                                | ١٦٨ ـ باب: آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى     |
| 419                                            | والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها                                           |
| ۲۷۱                                            | ١٦٩ ـ باب: إعانة الرفيق                                                  |
| ۲۷۱                                            | ١٧٠ ـ باب: مَا يقول إذا ركب الدابة للسفر١٧٠                              |
|                                                | ١٧١ _ باب: تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية  |
| ٣٧٣                                            |                                                                          |
| 377                                            | ١٧٢ _ باب: استحباب الدعاء في السفر                                       |
| 377                                            | ۱۷۳ ـ باب: ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم                             |
| ٣٧٥                                            | ١٧٤ _ باب: ما يُقولُ إِذَا نُزِلُ مِنزِلًا                               |
| <b>4</b> 00                                    | ١٧٥ ـ باب: استحباب تعجيل المسافر والرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته          |
| ۳۷٦                                            |                                                                          |
| ۳۷٦                                            | ۱۷۷ _ باب: ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته                               |
| ۲۷٦                                            | ١٧٨ _ باب: استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين |
| ٣٧٧                                            | ١٧٩ ـ باب: تحريم سفر المرأة وحدها                                        |
| ٣٧٨                                            | ٨ _ كتاب الفضائل أ                                                       |
| ٣٧٨                                            | ١٨٠ _ بأب: فضل قراءة القرآن١٨٠                                           |
| ۳۸۰                                            | ١٨١ ـ باب: الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان١٨٠              |
|                                                | ١٨٢ _ باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت         |
| ۳۸۰                                            | والاستماع لها                                                            |
| ۲۸۱                                            | ۱۸۳ ـ باب: الحث على سور وآيات مخصوصة١٨٠                                  |
| ۳۸٥                                            | ١٨٤ ـ باب: استحباب الاجتماع على القراءة١٨٤                               |
| ٣٨٥                                            | ١٨٥ ـ باب: فضل الوضوء١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ٣٨٨                                            | ١٨٦ ـ باب: فضل الأذان١٨٦                                                 |
| ۳۸۹                                            | ١٨٧ ـ باب: فضلُ الصَّلوَّات١٨٧                                           |
| ۳9.                                            | ١٨٨ ـ باب: فضل صلاة الصبح والعصر١٨٨                                      |
| 491                                            | ١٨٩ ـ باب: فضل المشي إلى المساجد١٨٩                                      |

| صفحة | الموضوع الموضوع                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 494  | - ١٩٠ ـ باب: فضل انتظار الصلاة                                               |
| 498  | ١٩١ ـ باب: فضل صلاة الجماعة١٩١                                               |
| 490  |                                                                              |
|      |                                                                              |
| 441  |                                                                              |
| 444  | ١٩٤ _ باب: فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها   |
| ٤٠١  | .٠٠٠ . باب: فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما .٠٠٠ |
| ٤٠٢  |                                                                              |
| ٤٠٢  |                                                                              |
|      | ١٩٨ ـ باب: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه       |
| ٤•٤  | سواء كان تهجد بالليل أم لا                                                   |
| ٤٠٤  | ١٩٩ ـ باب: سنة الظُهر١٩٩                                                     |
| ٤٠٥  | ۲۰۰ ـ باب: سنة العصر ٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٠                                             |
| ٤٠٦  |                                                                              |
| ٤٠٦  | ۲۰۲ ـ باب: سنة العشاء بعدها وقبلها                                           |
| ٤٠٧  | ۲۰۳ ـ باب: سنة الجمعة                                                        |
|      |                                                                              |
| ٤٠٧  |                                                                              |
| ٤٠٨  | ٢٠٥ ـ باب: الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته                |
|      | ٢٠٦ _ باب: فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على              |
| ٤٠٩  | المحافظة عليها                                                               |
|      | ٢٠٧ ـ باب: تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن            |
| ٤١٠  | تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى                                           |
|      | ٢٠٨ _ باب: الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن           |
|      | يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى                |
| ٤١٠  | فريضة أو سنة راتبة أو غيرها                                                  |
| ٤١٠  | ۲۰۹ ـ باب: استحباب ركعتين بعد الوضوء ٢٠٠٠                                    |
|      | ٢١٠ ـ باب: فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها       |
|      | والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي ﷺ فيه وبيان ساعة الإجابة                |
| 113  | واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة                                     |
| 217  | ٢١١ _ باب: استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة       |
| ٤١٤  | ٢١٢ ـ ياب: فضل قيام الليل                                                    |

| 171 - باب: استحباب قیام رمضان وهو التراویح       171 - باب: فضل المبلة القدر وبیان أرجی لیلیها       182 - باب: فضل السواك وخصال الفطرة         172 - باب: فضل السواك وخصال الفطرة       171 - باب: توكيد وجوب الزكاة وبیان فضلها وما یتعلق به       171 - باب: وجوب صوم رمضان وبیان فضلها وما یتعلق به         173 - باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخبر في شهر رمضان والزیادة من       171 - باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخبر في شهر رمضان والزیادة من         174 - باب: النهي عن تقلم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما       173 - باب: النهي عن تقلم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما         174 - باب: فضل للحور وتأخیره ما لم یخش طلوع الفجر       173 - باب: فضل تعجیل الفطر وما یفطر عله وما یقوله بعد الإفطار         174 - باب: فضل صوم بلا لمخلو وما یفطر عله وما یقوله بعد الإفطار       173 - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم         174 - باب: فضل صوم وغیره فی العشر الأول من ذی الحجة       174 - باب: فضل صوم وغیره فی العشر الأول من ذی الحجة         174 - باب: فضل من مو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       174 - باب: فضل من قطر صائماً وفضل الصائم الذي یؤکل عنده ودعاء الآکل         175 - باب: فضل من قطر صائماً وفضل الصائم الذي یؤکل عنده ودعاء الآکل       173 - باب: وجوب الحج وفضل         175 - باب: وجوب الحجاد وفضل الغذوة والروحة       174 - باب: وجوب الحج وفضل الغذوة والروحة         176 - کتاب الحج       175 - باب: وضل العتل في حرب الکفار       175 - باب: فضل العنو عرب الحجاد وفضل الغذوة والروحة         10 - کتاب الحج       174 - باب: فضل العربان في المملوك       175 - باب: فضل الوحان الي المملوك         177 - باب: فضل الإح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة | الموضوع                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 718 - باب: فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها       710 - باب: فضل السواك وخصال الفطرة       717 - 11.         717 - باب: فضل السواك وخصال الفطرة       717 - 11.         718 - باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه       714 - 11.         714 - باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبلة أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه       712 - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر         717 - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإنطار       717 - 71.         717 - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر       718 - 71.         717 - باب: فضل الصحر موشعبان والأشهر الحرم       718 - 71.         717 - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       718 - 71.         718 - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       718 - 71.         717 - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       718 - 71.         718 - باب: فضل من فظر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل       718 - 71.         718 - باب: فضل من فظر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل       718 - 71.         719 - باب: فضل من فظر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل       718 - 71.         710 - باب: وبوب الجهاد وفضل الغدة والروحة       718 - 71.         711 - 711.       712.         712 - باب: فضل من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         713 - 712.       712.         714 - 712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١٩    | ٢١٣ ـ باب: استحباب قيام رمضان وهو التراويح                                               |
| 710       باب: فضل السواك وخصال الفطرة       717         717       باب: توكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها       718         718       باب: وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصبام وما يتعلق به       718         710       باب: البجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من       718         611       باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما       718         712       باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما       718         713       باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر       719         714       باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع القوله بعد الإنطار       717         717       باب: فضل الصحر وتأخيره ما لم يخش طلوع القوله بعد الإنطار       718         718       باب: فضل الصحر وتأخيره ما لم يخش طلوح المخالفات والمشاتمة ونحوها       718         717       باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       718         714       باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       718         715       باب: فضل صوم المخرم وشعبان والأشهر الحرم       718         718       باب: استجباب صوم الاثة أيام من كل شهر       718         719       باب: فضل من فظًر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل       718         711       باب: فضل من وفضل صائماً وفضل العدة وألب الأخرة يغسلون ويصلى عليهم       719         712       باب: فضل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                          |
| ۲۱۲ - باب: توکید وجوب الزکاة وبیان فضلها وما یتعلق بها       ۲۱۷ - ۲۱۰         ۲۱۷ - باب: وجوب صوم رمضان وبیان فضل الصبام وما یتعلق به       ۲۱۸ - ۲۱۰         ۲۱۸ - خاب: الجود وفعل المعروف والإکثار من الخیر فی شهر رمضان والزیادة من       ۲۲۹ - ۲۲۱ - ۲۲۱         ۱۲۹ - باب: النهی عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما       ۲۲۹ قبله أو وافق عادة له بأن کان عادته صوم الاثنین والخمیس فوافقه       ۲۲۸ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ |        | ٢١٥ ـ باب: فضل السواك وخصال الفطرة                                                       |
| ۲۱۷ - باب: وجوب صوم رمضان وبیان فضل الصیام وما یتعلق به       ۲۱۸ - باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه         ذلك في العشر الأواخر منه       ۲۱۹ - باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه         ۲۲۰ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر       ۴۲۷ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر         ۲۲۲ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار       ۳۳ الإفطار         ۲۲۲ - باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها       ۳۳ الإنتان والمشاتمة ونحوها         ۲۲۲ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ۳۳ الاحجة         ۲۲۲ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ۳۳ الاحجة         ۲۲۲ - باب: فضل صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ۳۳ الاحجة         ۲۲۸ - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال       ۳۳ الحجة         ۲۲۲ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ۲۲۲ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ۲۳۲ - باب: الحج       وفضل الغدوة والروحة         ۲۳۲ - باب: وجوب الحج وفضله       ۲۳۵ ولوحة         ۲۳۲ - باب: وجوب الحجاد وفضل الغدوة والروحة       ۲۳ وجوب الحجاء من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۳۲ - باب: وباب نظل العتق من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۳۲ - باب: فضل العتق من الشهداء الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277    |                                                                                          |
| ۲۱۸ - باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه         ذلك في العشر الأواخر منه         قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه         ۲۲۰ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر         ۲۲۲ - باب: فضل تسجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار         ۲۲۲ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار         ۲۲۲ - باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها         ۲۲۲ - باب: فض تصمائل من الصوم         ۲۲۲ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم         ۲۲۲ - باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة         ۲۲۲ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء         ۲۲۸ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس         ۲۲۸ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس         ۲۲۱ - باب: فضل من فظًر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ۲۳۱ - باب: فضل من فظًر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ۲۳۱ - باب: المحتكاف في رمضان       ۲۳۲ - باب: وجوب الحجاد وفضل الغدوة والروحة         ۲۲۱ - کتاب الحجهاد       ۲۲۵ - باب: ببان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۲۵ - باب: فضل العتق من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۲۵ - باب: وجوب الحجاءة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۲۵ - باب: فضل العتق من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240    |                                                                                          |
| ذلك في العشر الأواخر منه         ٢١٩ - باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما         قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه         ٢٢٠ - باب: ما يقال عند رؤية الهلال         ٢٢١ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر         ٢٢٢ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار         ٢٣٢ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار         ٢٣٠ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم         ٢٣٠ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم         ٢٣٠ - باب: فضل صوم يوم غوقة وعاشوراء وتاسوعاء         ٢٣٠ - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال         ٢٣٠ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس         ٢٣٠ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر         ٢٣٠ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ٢٣١ - باب: وجوب الحجه وفضله         ٢٣٠ - باب: وجوب الحجه وفضله         ٢٣٠ - باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة         ٢٣٠ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٠ - باب: فضل العتق في حرب الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ٢١٨ ـ باب: الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من                 |
| قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ٢٢٠ - باب: ما يقال عند رؤية الهلال ٢٢٠ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر ٢٢٠ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار ٢٣٠ - ٢٢٠ - باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ٢٣١ ٢٢٠ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ٢٢٠ - ٢٢٠ - باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة ٢٣٧ - ٢٢٠ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ٢٢٠ - ٢٢٠ - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال ٢٢٠ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس ٢٣٤ ٢٢٠ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٣٥ - ١٠٠ استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٣٠ - باب: فضل من فظّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل ٢٣١ - كتاب الاعتكاف في رمضان ٢٣٠ - ٢٣٠ - باب: وجوب الحجه وفضله ٢٣٠ - ١٠٠ وتحب الحجهاد وفضل الغدوة والروحة ٢٣٠ - باب: وجوب الحجهاد وفضل الغدوة والروحة ٢٣٠ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣٠ - باب: فضل العتق ٢٣١ - ٢٣٠ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ - باب: فضل العتق ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بحرب الكفار ٢٣١ بعاب فضل العتق ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بعدر الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 473    | ذلك في العشر الأواخر منه                                                                 |
| قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ٢٢٠ - باب: ما يقال عند رؤية الهلال ٢٢٠ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر ٢٢٠ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار ٢٣٠ - ٢٢٠ - باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ٢٣١ ٢٢٠ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ٢٢٠ - ٢٢٠ - باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة ٢٣٧ - ٢٢٠ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ٢٢٠ - ٢٢٠ - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال ٢٢٠ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس ٢٣٤ ٢٢٠ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٣٥ - ١٠٠ استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٣٠ - باب: فضل من فظّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل ٢٣١ - كتاب الاعتكاف في رمضان ٢٣٠ - ٢٣٠ - باب: وجوب الحجه وفضله ٢٣٠ - ١٠٠ وتحب الحجهاد وفضل الغدوة والروحة ٢٣٠ - باب: وجوب الحجهاد وفضل الغدوة والروحة ٢٣٠ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣٠ - باب: فضل العتق ٢٣١ - ٢٣٠ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ - باب: فضل العتق ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بخلاف القتيل في حرب الكفار ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بحرب الكفار ٢٣١ بعاب فضل العتق ٢٣١ بحرب فضل العتق ٢٣١ بعدر الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ٢١٩ - باب: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما                       |
| ٢٢٠ - باب: ما يقال عند رؤية الهلال         ٢٢١ - باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر       ٣٠         ٢٢٢ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار       ٣٠         ٢٢٣ - باب: فضل الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها       ٣٠         ٢٢٠ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ٣٠٤         ٢٢٧ - باب: فضل صوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة       ٣٠٤         ٢٢٧ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ٣٠٤         ٢٢٨ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ٣٠٤         ٢٣٠ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر       ٣٠         ٢٣١ - باب: فضل من فظر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل       ٣٠         ٢٣١ - باب: الاعتكاف في رمضان       ٣٠         ٢٣٢ - باب: وجوب الحج وفضله       ١٠ - كتاب الحج         ٢٣١ - باب: وجوب الحج وفضل الغدوة والروحة       ٢٠٤         ٢٣٢ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ - باب: فضل العتق       ٢٠٥         ٢٣١ - باب: فضل العتق       ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 847    | قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه                            |
| ۲۲۲ - باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279    | ۲۲۰ ـ باب: ما يقال عند رؤية الهلال                                                       |
| ۲۲۳ - باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها         ۲۲۶ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ۲۲۰ - باب: فضل صوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة       ۳۳٤ - ۲۲۲ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ۳۳٤ - ۲۲۸ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ۳۳٤ - ۲۲۸ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ۲۲۸ - ۲۲۸ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر       ۳۳۵ - ۲۲۸ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ۲۳۱ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل       ۲۳۵ - ۲۳۲ - باب: الاعتكاف       ۲۳۵ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸  | 279    | ٢٢١ ـ باب: فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر                                       |
| ٢٢٤ ـ باب: في مسائل من الصوم       ٢٢٥ ـ باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ٢٢٦ ـ باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة       ٣٣٤ ـ ٢٢٧ ـ باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ٣٣٤ ـ ٢٢٨ ـ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال       ٢٢٨ ـ ٢٢٨ ـ باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ٢٣٥ ـ ٢٢٨ ـ باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر       ٢٣٥ ـ ٢٣٠ ـ باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل         ٢٣١ ـ باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل       ٢٣١ ـ لامتكاف       ٢٣٤ ـ ٢٣٢ ـ باب: الاعتكاف في رمضان         ٢٣١ ـ باب: وجوب الحج وفضله       ٢٣٤ ـ باب: وجوب الحج وفضله       ٢٣٤ ـ باب: وجوب الحجاد وفضل الغدوة والروحة       ٢٤٤ ـ ٢٣٠ ـ باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار       ٢٥٥ ـ باب: فضل العتق       ٢٥٥ ـ ٢٣٠ ـ باب: فضل العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٣٠    | ٢٢٢ ـ باب: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار                           |
| ٣٢ - باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم       ٣٢ - ٢٢٦ - باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة         ٢٢٧ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ٣٤ - ٢٢٨ - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال         ٢٢٨ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ٣٥ - ٢٢٠ - باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر         ٢٣٠ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣١ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣٨ - كتاب الاعتكاف       ١٩٤ - كتاب الحج         ٢٣٨ - باب: وجوب الحج وفضل       ١٩٤ - ٢٣٠ - باب: وجوب الحجاد وفضل الغدوة والروحة         ٢٣١ - باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة       ٢٤٤ - باب: يبان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ - باب: فضل العتق في حرب الكفار       ٢٣٥ - باب: فضل العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173    | ٢٢٣ ـ باب: أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها                   |
| ٢٢٦ - باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة       ٢٢٧ - ٢٢٧         ٢٢٧ - باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء       ٢٢٨ - ٢٢٨         ٢٢٨ - باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ٢٣٥ - ٢٣٠ - ١٠٠ : فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣١ - باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣١ - كتاب الاعتكاف       ٢٣٨ - كتاب الاعتكاف         ٢٣١ - باب: الاعتكاف في رمضان       ٢٣٨ - ١٠٠ : وجوب الحج وفضله         ٢٣١ - كتاب الحجه       ٢٣٤ - باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة       ٢٤٤ - ٢٠٠ : بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ - باب: فضل العتق من الكفار       ٢٥٠ : ٢٣٠ - باب: فضل العتق من الكفار       ٢٣٥ - ٢٣٠ - ٢٣٠ : فضل العتق من الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227    |                                                                                          |
| ۱۲۷ ـ باب: فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2773   | ٢٢٥ ـ باب: فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم                                           |
| ٢٢٨ ـ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال       ٢٢٩         ٢٣٠ ـ باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ٢٣٠         ٢٣١ ـ باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣١ ـ باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ٢٣٠ ـ كتاب الاعتكاف       ٢٣٨ ـ كتاب الاعتكاف         ٢٣٢ ـ باب: الاعتكاف في رمضان       ٢٣٨ ـ كتاب الحج         ٢٣١ ـ باب: وجوب الحج وفضله       ٢٣٤         ٢٣١ ـ باب: وجوب الحجاد وفضل الغدوة والروحة       ٢٤٤         ٢٣٥ ـ باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ ـ باب: فضل العتق       ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244    | ٢٢٦ ـ باب: فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة                                    |
| ۲۲۹ ـ باب: استحباب صوم الاثنين والخميس       ۲۳۰ ـ باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر       ۲۳۱ ـ باب: فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         ۱۸ ـ کتاب الاعتكاف       ۱۳۲ ـ باب: الاعتكاف       ۱۳۲ ـ باب: الاعتكاف         ۱۰ ـ کتاب الحج       ۱۳۶ ـ باب: وجوب الحج وفضله       ۱۳۶ ـ باب: وجوب الحج وفضله         ۱۱ ـ کتاب الحهاد       ۱۲ ـ کتاب الجهاد       ۲۲۶ ـ باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة       ۲۲۶ ـ باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ۲۳۵ ـ باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم       ۲۳۵ ـ باب: فضل العتق       ۲۳۲ ـ باب: فضل العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244    |                                                                                          |
| <ul> <li>٢٣٠ ـ باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 7 3  | ۲۲۸ ـ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال ٢٠٠٠                                             |
| ۲۳۱ - باب: فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل         اللمأكول عنده       ١٠ - كتاب الاعتكاف       ١٠ - كتاب الحج       ١٠ - كتاب الحج       ١٠ - كتاب الحج       ١٠ - كتاب الحج       ١٠ - كتاب الحجاد       ١١ - كتاب الجهاد       ١١ - كتاب الجهاد       ١١ - كتاب الجهاد       ١١ - كتاب الجهاد       ١١٠ - كتاب الخهاد       ١١٠ - كتاب الخماعة       ١١٠ - كتاب الخدوة والروحة       ١١٠ - كتاب خلاف القتيل في حرب الكفار       ١١٠ - كتاب خلاف القتيل في حرب الكفار       ١١٠ - كتاب العتق       ١١٠ - كتاب نفضل العتق       ١١٠ - كتاب العتمد العدم الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373    | ٢٢٩ ـ باب: استحباب صوم الاثنين والخميس                                                   |
| للمأكول عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240    | ۲۳۰ ـ باب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر                                              |
| ٩ - كتاب الاعتكاف       ١٠٠ - ٢٣٢ - باب: الاعتكاف في رمضان         ١٠ - كتاب الحج       ١٠٠ - كتاب الحج         ٢٣٣ - باب: وجوب الحج وفضله       ٢٣٤ - ١١٠ - كتاب الجهاد         ٢٣٤ - باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة       ٢٣٤ - ٢٣٤ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ - باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم         ٢٣٥ - باب: فضل العتق       ٢٣٦ - باب: فضل العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                          |
| ٢٣٢ ـ باب: الاعتكاف في رمضان ٢٣٢ ـ ٢٣٠ ـ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 547    |                                                                                          |
| ۱۰ ـ كتاب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٣٨    |                                                                                          |
| ٢٣٣ ـ باب: وجوب الحج وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳۸    |                                                                                          |
| ۱۱ ـ كتاب الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                          |
| ٢٣٤ ـ باب: وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ۱۱۱ - باب. وجوب الحج وقصله                                                               |
| ٢٣٥ ـ باب: بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم<br>بخلاف القتيل في حرب الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                          |
| بخلاف القتيل في حرب الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 733    |                                                                                          |
| ٢٣٦ ـ باب: فضل العتق ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 - 14 | و الله القول ويصلي عليهم الما الما الما الما عليهم الما الما الما الما الما الما الما ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200    | بعارف نصيل في حرب العفار ٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| १०१    | <br>٢٣٨ ـ باب: فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه                        |
| ٤٦٠    | ٢٣٩ ـ باب: فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها                     |
|        | ٢٤٠ _ باب: فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء             |
| ٤٦٠    | والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف                             |
| ۲۳ ٤   | ١٢ _ كتاب العلم١٠                                                              |
| ۲۳ ٤   | ٢٤١ ـ باب: فضٰل العلم تعلماً وتعليماً لله                                      |
| ٤٦٧    | ۱۳ ـ كتاب حمد الله تعالى وشكره                                                 |
| ٤٦٧    | ٢٤٢ ـ باب: وجوب الشكر                                                          |
| १२९    | ١٤ _ كتاب الصلاة على رسول الله ﷺ١١٠                                            |
| १२९    | ٢٤٣ ـ باب: الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها                                |
| ٤٧٢    | ١٥ ـ كتاب الأذكار١٠٠٠                                                          |
| ٤٧٢    | ٢٤٤ ـ باب: فضل الذكر والحث عليه                                                |
|        | ٧٤٥ ـ باب: ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا   |
| ٤٨١    | القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض                                                   |
| 113    | ٢٤٦ _ باب: ما يقوله عند نومه واستيقاظه                                         |
| 113    | ٢٤٧ ـ باب: فضل حِلَقِ الذِّكْر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر |
| ٤٨٤    | ٢٤٨ ـ باب: الذكر عندُ الصباح والمساء                                           |
| ۲۸٤    | ۲٤٩ ـ باب: ما يقوله عند النوم                                                  |
| ٤٨٨    | ١٦ ـ كتاب الدعوات                                                              |
| ٤٨٨    | ٢٥٠ ـ باب: الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته                             |
| १९१    | ٢٥١ ـ باب: الدعاء بظهر الغيب                                                   |
| १९०    | ٢٥٢ ـ باب: في مسائل من الدعاء                                                  |
| ٤٩٦    | ٢٥٣ ـ باب: كرَّامات الأولياء وفضلهم                                            |
| ٥٠٣    | ١٧ ـ كتاب الأمور المنهي عنها١٧                                                 |
| ٥٠٣    | ٢٥٤ ـ باب: تحريم الغيبَّة والأمر بحفظ اللسان                                   |
|        | ٢٥٥ ـ باب: تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردّها والإنكار على        |
| 0 • V  | قائلها فإن عَجْز أو لم يقبل منه فارق المجلس إن أمكنه                           |
| ٥٠٨    | ٢٥٦ ـ باب: بيان ما يباح من الغيبة٢٥٦                                           |
| 011    | ٢٥٧ ـ باب: تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد              |
|        | ٢٥٨ ـ باب: النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه     |
| 017    | الحاجة كخُوف مفسدة ونحوها                                                      |
| 017    | ٢٥٩ ـ باب: ذه ذي الوجهين                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣    | ٢٦٠ ـ باب: تحريم الكذب                                                       |
| ٥١٧    | ٢٦١ ـ باب: بيان ما جوز من الكذب ٢٦١ ـ ٢٦٠                                    |
| 019    | ٢٦٢ ـ باب: الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه                                 |
| 019    | ٢٦٣ ـ باب: بيان غلظ تحريم شهادة الزور                                        |
| ٥٢.    | ٢٦٤ ـ باب: تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة٢٦                                   |
| ٥٢٢    | ٢٦٥ ـ باب: جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين                               |
| ٥٢٢    | ٢٦٦ ـ باب: تحريم سب المسلم بغير حق ٢٦٦ ـ باب:                                |
|        | ٢٦٧ ـ باب: تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية وهو التحذير من              |
| ٥٢٣    | الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك                                          |
| 0 7 2  | ٢٦٨ ـ باب: النهي عن الإيذاء                                                  |
| 970    | ٢٦٩ ـ باب: النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر                                |
|        | ٢٧٠ ـ باب: تحريم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة         |
| 070    | دين أو دنيا ٰ                                                                |
| 070    | ٢٧١ ـ باب: النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره واستماعه                    |
| 770    | ٢٧٢ ـ باب: النهي عن سوء الظّن بالمسلمين من غير ضرورة                         |
| ٥٢٧    | ٢٧٣ ـ باب: تحريم احتقار المسلمين                                             |
| ٥٢٧    | ٢٧٤ ـ باب: النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ٢٧٤                                |
| ٥٢٨    | ٢٧٥ ـ باب: تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع                      |
| ٥٢٨    | ٢٧٦ ـ باب: النهي عن الغش والخداع                                             |
| 079    | ٢٧٧ ـ باب: تحريم الغدر                                                       |
| ۰۳۰    | ٢٧٨ ـ باب: النهي عن المنِّ بالعطية ونحوها٢٧٨                                 |
| ١٣٥    | ٢٧٩ ـ باب: النهيّ عن الافتخار والبغي ٢٧٠ ـ                                   |
|        | ٢٨٠ ـ باب: تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور    |
| ۲۳٥    | أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك                                                     |
|        | ٢٨١ ـ باب: النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا |
| ٥٣٣    | سرّاً بحيث لا يسمعها                                                         |
|        | ٢٨٢ ـ باب: النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو      |
| ٤٣٥    | زائد على قدر الأدب                                                           |
| ٥٣٧    | ٢٨٣ ـ باب: النهي عن التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها             |
| ٥٣٧    | ٢٨٤ ـ باب: تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه ٢٨٤ ـ باب:                         |
|        | ٢٨٥ ـ باب: كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب وفي هبة وهبها     |
|        | لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق            |

| الصفحه | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر               |
| ٥٣٨    | قد انتقل إليه الله الله الله الله الله الله                                   |
| ٥٣٨    | ۲۸٦ ـ باب: تأكيد تحريم مال اليتيم                                             |
| 049    | ۲۸۷ _ باب: تغليظ تحريم الربا                                                  |
| ۰٤۰    | ۲۸۸ ـ باب: تحریم الریاء                                                       |
| 0 & 1  | ۲۸۹ ـ باب: ما يتوهم أنه رياء وليس برياء                                       |
| 0 2 7  | ٢٩٠ ـ باب: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد والحسن لغير حاجة شرعية     |
| 0 2 4  | ٢٩١ ـ باب: تحريم الخلوة بالأجنبية٢٩١                                          |
| ٥٤٤    | ٢٩٢ _ باب: تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك . |
| 0 2 0  | ٢٩٣ ـ باب: النهي عن التشبه بالشيطان والكفار                                   |
| 0 2 0  | ٢٩٤ ـ باب: نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ٢٩٤                         |
|        | ٢٩٥ ـ باب: النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله           |
| 0 2 7  | للرجل دون المرأة                                                              |
| ٥٤٧    | ٢٩٦ ـ باب: تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان                    |
|        | ٢٩٧ ـ باب: النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد         |
| ٥٤٨    | شعر لحيته عند أول طلوعه                                                       |
| 0 £ 9  | ۲۹۸ ـ باب: كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر               |
|        | ٢٩٩ ـ باب: كراهة المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس             |
| 0 2 9  | النعل والخف قائماً لغير عذر                                                   |
|        | ٣٠٠ ـ باب: النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج      |
| 00.    | أو غيره                                                                       |
| 001    | ٣٠١ ـ باب: النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة                 |
|        | ٣٠٢ ـ باب: تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر             |
| 001    | وحلقه والدعاء بالويل والثبور                                                  |
|        | ٣٠٣ ـ باب: النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل               |
| 008    | والطوارق بالُحصى وبالشعير ونحو ذلك                                            |
| 000    | ٣٠٤ ـ باب: النهي عن التطيُّر                                                  |
|        | ٣٠٥ ـ باب: تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة          |
|        | أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر               |
| 700    | وعمامة وثوب ونحوها والأمرِ بإتلاف الصورة                                      |
| ٥٥٨    | ٣٠٦ ـ باب: تحريم اتخاذ الكلب إلّا لصيد أو ماشية أو زرع                        |
|        | ٣٠٧ ـ باب: كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب       |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009    | الكلب والجرس في السفر                                                                                               |
|        | ٣٠٨ ـ باب: كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن                                             |
| 009    | أكلت لحماً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة                                                                           |
|        | ٣٠٩ ـ باب: النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر                                          |
| 009    | بتنزيه المسجد عن الأقذار                                                                                            |
|        | ٣١٠ ـ باب: كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع                                                |
| ٥٦٠    | والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات                                                                                |
|        | ٣١١ ـ باب: نهي من أكل ثوماً وبصلًا أو كراثاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن                                          |
| 150    | دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة                                                                              |
|        | ٣١٢ ـ باب: كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت                                             |
| 750    | استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء                                                                                   |
|        | ٣١٣ ـ باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء                                                    |
| ۳۲٥    | من شعره أو أظفاره حتى يضحي                                                                                          |
|        | ٣١٤ ـ باب: النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والحياة والروح                                            |
| 770    | ونعمة السلطان وتربة فلان وهي من أشدها نهياً                                                                         |
| 070    | ٣١٥ ـ باب: تغليظ اليمين الكاذبة عمداً                                                                               |
| 277    | ٣١٦ ـ باب: ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك                                                    |
| ٥٦٦    | المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه ٣١٧ ٢١٠                                                 |
| ٥٦٧    | ٣١٧ ـ باب: العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو مما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله |
| ٥٦٧    | بمير صدة اليمين فقوله على العدد. أو الله من على المعارف المادقة الحلف في البيع وإن كان صادقاً                       |
| • ( )  | ٣١٩ ـ باب: كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله                                        |
| ٥٦٧    | تعالى وتشفع به                                                                                                      |
|        | ٣٢٠ ـ باب: تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه: ملك الملوك ولا                                              |
| ۸۲٥    | يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى                                                                                    |
|        | ٣٢١ ـ باب: النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بـ(سيدي) ونحوه                                                   |
| ۸۲٥    | ٣٢٢ ـ باب: كراهة سب الحمى                                                                                           |
| 079    | ٣٢٣ ـ باب: النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها                                                               |
| 079    | ٣٢٤ ـ باب: كراهة سب الديك                                                                                           |
| ٥٧٠    | ٣٢٥ ـ باب: النهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنوء كذا                                                                    |
| ۰۷۰    | ٣٢٦ ـ باب: تحريم قوله لمسلم: يا كافر                                                                                |
| ۰۷۰    | ٣٢٧ _ باب: النهي عن الفحش وبذاء اللسان                                                                              |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ٣٢٨ ـ باب: كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي     |
| ٥٧١                                            | اللغة ودقائق الإعراب قي مخاطبة العوام ونحوهم                               |
| ٥٧١                                            | ٣٢٩ ـ باب: كراهة قوله: خبثت نفسي                                           |
| ٥٧٢                                            | ٣٣٠ ـ بَابِ: كراهة تسمية العنب كرماً                                       |
|                                                | ٣٣١ ـ باب: النَّهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض      |
| ٥٧٢                                            | شرعي كنكاحها ونحوه                                                         |
| ٥٧٢                                            | ٣٣٢ ـ باب: كراهة قول الإنسان: اللَّهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب        |
| ٥٧٣                                            | ٣٣٣ _ باب: كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان                                |
| ٥٧٣                                            |                                                                            |
|                                                | ٣٣٥ ـ باب: تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر     |
| ٥٧٤                                            | شرعی شرعی                                                                  |
| ٥٧٤                                            | ٣٣٦ ـ باب: تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلَّا بإذنه                 |
| ٥٧٥                                            |                                                                            |
| ٥٧٥                                            | ٣٣٨ ـ باب: كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                            |
|                                                | ٣٣٩ ـ باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين |
| ٥٧٥                                            | وهما البول والغائط                                                         |
| ٥٧٥                                            | ٣٤٠ ـ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة                         |
| ٥٧٥                                            | ٣٤١ ـ باب: كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر                               |
| ٥٧٦                                            |                                                                            |
| ٥٧٦                                            | ٣٤٣ ـ باب: تحريم المرور بين يدي المصلي                                     |
|                                                |                                                                            |
| ٥٧٦                                            | سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها                                  |
| ٥٧٧                                            | ٣٤٥ ـ باب: كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي      |
|                                                | ٣٤٦ ـ باب: تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا    |
| ٥٧٨                                            | يشرب بينهما                                                                |
|                                                | ۳٤٧ ـ باب: تحريم الجلوس على قبر  ۳٤٧                                       |
| ٥٧٨                                            | ۳٤٨ ـ باب: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها                             |
| ٥٧٨                                            | ٣٤٩ ـ باب: تغليظ تحريم إباق العبد من سيده                                  |
| 0 V 9                                          | ٠٥٠ ـ باب: تحريم الشفاعة في الحدود                                         |
| 0 7 9                                          |                                                                            |
| ۰۸۰                                            | ٣٥٢ ـ باب: النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد                            |
|                                                | ٣٥٣ ـ باب: كما هة تفضيا المالان مضاه لادم على معضه الهية                   |

| <u>موضوع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u></u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣٥٠ ـ باب: تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤       |
| أشهر وعشرة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٣٥٠ ـ باب: تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥       |
| والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ٣٥٠ ـ باب: النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦       |
| ٣٥٧ ـ باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جاداً أو مازحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧       |
| والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ٣٥٠ ـ باب: كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨       |
| ٣٥٠ ـ باب: كراهة رد الريحان لغير عذر ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ٣٦ ـ باب: كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠       |
| وجوازه لمن أمن ذلك في حقه ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ٣٦ ـ باب: كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١       |
| ٣٦ ـ باب: التغليظ في تحريم السحر٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ٣٦٠ ـ باب: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| العدو ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ٣٦ ـ باب: تحريم إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤       |
| وجوه الاستعمال ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ٣٦ ـ باب: تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥       |
| ٣٦ ـ بَابِ: النهي عن صمت يوم إلى الليل٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ٣٦ ـ باب: تحريّم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ٣٦ ـ باب: التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله ﷺ عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ٣٦ ـ باب: ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ١ ـ كتاب المنثورات والملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ٣٧ ـ باب: أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ١ ـ كتاب الاستغفار أن الستغفار الستغلال الستغلال الستغلال الستغلال ا |         |
| ٣٧ ـ باب: الأمر بالاستغفار وفضله ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ٣٧ ـ باب: بيان ما أعدُّ اللَّه تعالى للمؤمنين في الجنة ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ٣٧ فهرس الأحاديث والآثار على الترتيب الهجائي ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| برس الموضوعات، والكتب والأبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |